# المغرك لعربي الكبيرفى العصرا لحديث

(ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب)

## دكتورشوقى عطااللهالجمل

الطبعة الاولى 19VV

ماذرة العليع والنشر **مكتبة الأنجلو المصرنية.** ١٦٥ سندي ممند ذري والتاميرة

### محثوبات الكتاب

الصمحة الموضوع مقرم: : ١ تميد: لحة عن المغرب العربي قبل العصر الحديث (ه - ٣٩) ١ - امتداد النفوذ الإسلامي إلى المغرب العربي ٧ الدول الإسلامية المستقلة بشمال أفريقيا: ( دولة الأغالبة - دولة الأدارسة - الدولة المبيدية -الدولة الزيرية الصنهاجية - دولة المرابطين - الدولة الموحدية ) ٣ -- تفتت وحدة للغرب العربي وقيام دول منفصلة في أقطاره . 47 الدولة الحفصية ( في تونس ) الدولة المرينية (فىالمرب الأقصى) الدولة الزيانية (فىالمغرب الأوسط)

#### الباب إلأول

|                      | e e          | •                                                                            |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| غرب ال <b>م</b> ر بِ | نبية إلى الم | الموضوع<br>اتبحاه الاطماع الآج                                               |
| ۳۷) .                | لحديثة .     | فى بداية العصور ا                                                            |
|                      |              | الفصل الأول: الأطاع البرتغالية                                               |
|                      |              | الفصل الثانى: الأطماع الأسبانية<br>انما الثراك والمائم ولا تريثان            |
|                      |              | لفصل الشـالث: الجزائر ولاية عثمانيا<br>انسارال مستمن الانتشارية              |
|                      |              | الفصل الرابع: تونس ولاية عُمَانية<br>الفصل الخامس: ليبيا ولاية عُمَانية<br>- |
|                      | البثاني      | الباب                                                                        |
| س عشر (١٥            | نرن الساد    | المغرب الاقصى منذبداية الف                                                   |
| ·                    |              | لفصل السادس : الدولة السمدية                                                 |
| ••                   |              | لفصل السابح : الدولة العلوية .                                               |
|                      |              | ÷                                                                            |

#### الباب الثالث

فرنسا في المغرب العربي . . (٢٥١

| الصفحة              | الموضوع                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> 4 .       | الفصل الشامن: الإحتلال الفرنسي للجزائر                           |
| <b>YAY</b> .        | الُفصل التاسم : فرض الحماية الفرنسية على و نس                    |
| ۳۱۳ ,               | الفصل العاشر: الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى                 |
|                     | الباسب الرابع                                                    |
| ( <b>**</b> **-***) | ليبيا والأطماع الاستعمارية                                       |
| . 440               | النصل الحادى عشر: الإحتلال الإيطالي لليبيا                       |
| <b>*40</b> .        | خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| (1.3-776)           | ملاحق الكتاب                                                     |
| ٤٠٣ .               | (١) نصوص الإتفاقات والمعاهدات الهامة                             |
| ٤٥١ .               | (ب) جداول تاریخیة للا ُسر الحاکمة                                |
| . 273               | <ul> <li>حرائط المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة</li> </ul> |
| ٤٨٠ .               | (c) المراجع مرتبة حسب أبواب الكتاب                               |
| <b>919</b> (L       | ( ﴿ ) فهارسَ أبجدية للأعلام الواردة في السكتاب (كشاف             |

.

.

•

#### مقسيامة

يمثل المغرب الجناح الغربى للوطن العربى ، وكان إنضام هذه البلاد إلى حظيرة الآمة العربية وإنتشار الدين الإسلامي والثقافة والدماء العربية بهما في وقت مبكر فصبغت هذه البلاد بالصبغة العربية.

إذ أن فتح مصر وانضامها لصفوف الآمة العربية كان بشيراً بانطلاق العرب غرباً يحملون الدين الجديد والحضارة العربية بمختلف مميزاتها إلى بلاد الشمال الآفريق.

وهكذا أضيفت دماء جديدة وقوة جديدة جددت شباب هـذه البلاد وغيرت من تاريخها وحددت مسارها على مر العصور .

وأدت بلاد المغرب العربي الإسلام خدمات جليله ، فقد حل سكان هذه البلاد شعلة الدين الجديد والحضارة العربية إلى قلب أفريقيا بل والى إأوروبا وظل المغرب العربي الظهير الذي يساند المد العربي الذي يصل إلى الاندلس وقف عند حدود جبال البرانس للمنه استطاع أن يستقر في الاندلس لعدة قرون إلى أن كانت تصفية الوجود العربي بهذه البلاد في نهاية القرن الخامس عشر (سقوط غرناطه ١٤٩٢) فأصبحت الاندلس محق فردوس العرب المفقود، ولا شك في أن خروج العرب من هذا الفردوس يرتبط بالاوضاع التي آل إليها المغرب العربي الذي كان يساند هذا الوجود إبقدر ارتباطه بأوضاع العرب في شبه جزيرة ايبريا نفسها وانقسامهم إلى طوائف متناحرة .

هذا على أن تاريخ المغرب منذ أن بسط العرب وجودهم فى هـذه البلاد وأصبحت عجوماً من الامة العربية ــ ارتبط بالتاريخ العربي كلمه وأثر فيه وتأثر به .

وكان لموقع المغرب العربي أثره على تاريخه أيضاً فقد أتاح موقعه البعيد عن مركز الخلافة المربية في بغداد أو غيرها ـــ بجالا للمناصر المنشقة عن الحلافة

وإذا كان البرتفال والآسبان قد أفتنحوا هذه الصفحة الإستعارية في القرن المخامس عشر بهجماتهم المتتالية على الثغور المغربية المطلة على البحر المتوسط والمحيط الاطلمي — فقد شهد القرن الناسع عشر موجة أخرى من هذه الموجات متمثلة في نشاط القوى البحربة والدول العظمي الاخرى التي بدأت تدخل هي الاخوى ميدان الإستعار ، فقد تنافس الفرنسيون والإنجليز والإيطاليون والالمان على الخصوص في بسط نفوذهم على بلاد المغرب العربي.

و تاريخ المغرب العربى فى هـذه الفترة ــ فترة الصراع الإستعبارى طوال خسة قرون تقريباً ( من القرن الحامس عشر حتى أوائل العشرين ) هو موضوع هذا الكتاب .

وقد بدأ قا بتمهيد سريع ذكرنا فيه بالاحداث السابقة المتصلة بتاريخ هذه المنطقة ، ثم انتقلنا لتتبع تاريخها وما تمرضت له من تيارات داخلية وخارجية منذ بداية القرن الحامس عشر حتى أو ائل القرن المشرين .

وإعتمدنا فى هذه الدراسة — قبل كل شىء — على الوثائق الاصلية من معاهدات واتفاقات ومصادر أصلية أخرى بالاضافة إلى ماكتبه الذين تناولوا تاريخ المغرب سواء أكانوا من أبناء المغرب ذاته وهم قلة أم من الاجانب وعدد كبير منهم شاركوا فى الاحداث التى تناولوها سواء كسياسيين أو سفراء لبلادهم أو كقادة عسكرين اشتركوا فى معارك المفرب أو فى رسم الحفطط المتصلة بها . وحاولنا — قدر جهدنا — أن نستخلص الحقيقة من مناقشة مختلف هذه الآراء .

و إذا كناقد أبرزنا حركات الكفاح الوطنى البطولى التى تصدت لقوات الإستعمار حينها اتبجت لهذه البلاد \_ فإننا آثرنا ألا نتعرض هنا للمراحل النهائيه المعاصرة لهذا الكفاح والتى أتت أكلها باستقلال هذه البلاد وتخليصها من برائن الإستعمار \_ إذ أن هذه الصفحات من الكفاح من الأفضل أن نخصص لها دراسة خاصة تعتبر الدراسة الحالية الاساسى لها.

وقد ذيانا هذه الدراسة يثبت بالمراجع التي رجعنا إليها مرتبة حسب أبو اب وفسول الكتاب ، وبخرائط توضيحية تمثل المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها المنطقة،وكذلك جداول للاسر الحاكة، وفهارس أبجدية بالإضافة لنصوص الاتفاقات والمعاهدات الهامة الخاصة بالاحداثالتي تعرضنا لها في هذه الدراسة

وترجو أن تقدم هذه الدراسة صورة واضحة لتاريخ المغرب العربي في المصر الحديث بما فيه من دروس وعبر .

والله ولى التوفيق

شوفى الجمل

الرباط في: فبراير ١٩٧٦ .

## تمهر

#### لحة عن المغرب العربي قبل العصر الحديث

\_\_\_\_\_

#### مباحث التمهيد

أولا: امتداد النفوذ الإسلامي إلى المغرب العربي

ممانياً : الدول الإسلامية المستقلة بالشهال الافريق

الثاً : تفتت وحدة الشهال الافريق وقيام دول منفصلة في أقطاره .

#### أولاً : امتداد النفوذ الاسلامي إلى المغرب العربي

كان استيلاء المسلمين على مصر ( ٦٤١ م ) إيذاناً بأمتداد سلطانهم غربا صوب الشهال الافريقى فتوالت حملاتهم على هذه البلاد حتى دخل الشهال الافريقى كله فى كنف الدولة العربية العظيمة .

وسنمر سريعا بالاحداث التى انتهت بهذا العمل الذى ترتب عليه أن صبغ الشمال الافريقى كله بالصبغة العربية وأصبح يمثل الجناح الغربى فى جسم العالم العربى المشكامل ـــ المتذكير بهذه الاحداث الهامة السابقة لموضوع دراستنا .

ففى عبد الخليفة (عثمان بن عفان) أرسلت حملة بقيادة (عبد الله بن سمد بن أبى السرح) عامل مصر فى ذلك الوقت فاستطاعت أن توقع الهزيمة بجيوش (قرطاج) وتم الصلح بين الطرفين بمد أن غنم المسلمون غنائم كثيرة.

وفى خلافة (معاوية بن أبي سفيان ) جهر جيشا ضخما من عشرة آلاف مقاتل التقى بالبربر والبيزنطيين وتوغل الجيش الإسلامي في تونس.

وفى عام ( ٦٦٦ م ) أعطيت قيادة الجيش العربى فى الشمال الافريقى ( لعقبة بن نافع الفهرى) (١١ كان ذلك فى سنة ( ٥٠ ه ) فبنى مدينة القيروان فى قلب البلاد التونسية وذلك ليطبع الفتح العربى بطابع الاستقرار ، فسكانت هذه هي الخطوة الاولى نحو ظهور ولاية اسلامية بهذه البلاد (٢١).

وقد أحاط عقبة مدينته هذه بسور بسيطوجعل في وسطها الجامع الذي نسب إليه وابتعى بها دار الإمارة ، ولكن الخليفة استدعاه إلى المشرق .

<sup>(</sup>۱) ولد عقبة في أوائل الهجرة النبوية فعد بذلك صعابى الولد وقد تولى لمارة جيش ا افريقية مرتين كما سنذكر •

<sup>(</sup>٢) القيروان: لفظ فارسى ، دخل ق العربية ومعناه محط الجيش ومناخ القاملة و-وصم اجتماع الناس ق الحرب -

وفى خلافة ( يويد بن معاوية ) أعيد (عقبة بن نافع)مرة أخرىسنة (٦٨١) لامارة أفريقية ، فتدارك أمر القيروان بعد أن كان قد أصابها الأهمال مم استخلف عليها ( زهير بن قيس البلوى ) وخرج عقبه بجنده بقصد الاستيلاء على الشمال الأفريقي كله وضمه لحوزة العرب، فسار إلى ( الزاب ) وعرج على ( تَلَسَانَ ) واتجه صوب المغرب الاقصى فاستولى على ( طنجه ) واستسلم له أميرها ( يوليان ) الروماني (١٠). وتقدم عقبة في بلاد المغرب فوصل إلى(السوس الأدنى ) و ( السوس الاقصى ) وانتهى إلى مدينة ( اسفى ) ووصل إلى المحيط الاطلمي وأدخل معه فرسه حتى بلغ الماء لب الفرس وشهر سيفه ، ورفع بصره إلى السهاء وهو يقول . اللهم لولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل الكفر حتى لايعبد أحد سواك .. وهكذا خضع الشهال الافريقي كله للدولة الاموية وانتشر الإسلام في ربوعه (٢) لكن في أثناء عودة عقبة ـــ وكانت جيوشه قد سبقته فام يبق معه من رجاله سوى الثلاثمائة من كبار الصحابة والتابعين ــ ثار عليهم البيونطيون والبربر وعلى رأسهم زعيمهم (كسيله )وقاتل عقبة ورجاله قتال الابطال ، ولكن تكاثر عليهم أعداؤهم وقتلوهم عند مدينة ( بهوده ) بالقرب من مدينة بسكرة وكان ذلك في عام ( ٣٨٢م ) ودفن عقبة هناك ولايزال قبره قائمًا إلى الجنوب الشرقي من مدينة بسكره في المسكان المعروف بأسم (سيدي عقبة) وهو واحة صغيرة جنوب قسنطينة ويزوره الناس تعركا ـــ وسار كسيلة بعد هذه الموقعة إلى القيروان فاستولى عليها ، وقامت دولة بربرية جديدة في هذه البلاد استمرت حوالي ست سنوات ــ بينما انسحب الجيش العربي إلى ( طرابلس )<sup>(۱۲)</sup>.

وفي عهد الحليفة الاموى (عبد الملك بن مروان) سار. زهير بن قيس البلوي.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم : وتوح البلدان من (١٩٨) .

والنويرى : نهاية الإرب س (٧٠) ومابعدها . — والزاب يطلق على القسم الجنوبي من قسنطينه وقاعدته مدينة ( بسكرة ) ،

<sup>(</sup>٢) المنجى الكعبي : تجقيق وقديم لقطعه من كمتاب :

الرقيق القيرواني . تاريح افريقية والغرب ( تونس ١٩٦٨ ) س ه ٤ .

۱٤٦ س ٢٤٦ .١٤٥ س ٢٤٦ .

ملاحظة : الطرُّ خريطة فتح العرب العفرب الأقصى ( خريطة رقم ١ ) يملحق السكتاب

عامل أفريقيه إلى القيروان فى عام ( ٦٩ ه ) فهزم «كسيلة ، ورجاله واسترجع المسلمون عاصمتهم واعادوا تعميرها ، ولكن الامر كان يحتاج لجهود أضخم ليسترجع المسلمون مكانتهم فى هذه البلاد ، فندب الخليفة و عبد الملك ، \_ قائداً من أشهر قواده هو «حسان بن النعمان الفسانى ، لمتابعة الفتح فصار على رأس من أشهر قواده هو «حسان بن النعمان الفسانى ، لمتابعة الفتح فصار على رأس من مروع جندى فدخل «القيروان ، فى عام ( ٧٧ ه ) ثم هاجم «قرطاج ، برا وبحرا وكانت لانزال قاعدة للروم فحاصرها وقطع الماء عنها وأنتهى الامر بفتحها عنوة .

ولكن اصطدمت قوات حسان بقوات البربر الذين اجتمعوا ناحية, جبال أوراس ، تحت لواء إمرأة بربرية اسمها ، دهيا بنت ثابت ، وقد اشهرت عند العرب بأسم والكاهنة ، فانهوم حسان وأضطر للتقهقر إلى وطرابلس، وكتب للخليفة عبد الملك بن مروان مخبره بما لقى المسلمون على يد الكاهنة ، فكتب له الخليفة يأمره بالمقام حيث هو إلى أن يرسل له المدد المناسب فأقام خسة أعوام ملكت الكاهنة خلالها تو فس (١).

وقد ظنت الكاهنة أن العرب طلاب مال وثراء فأمرت اتباعها بتخريب المدن والقرى وإحراق الاشجار ويقال إنها قالت لهم وإن العرب لا يطلبون من أفريقية إلا للدن والذهب والفضة ونحن إنما نريد الموارع والمراعى فالرأى عندى تخريب المدن والحصون وقطع الاشجار حتى بيأس العرب منها ويقل طمعهم فيها حدى تخريب أنباعهم في البلاد فساداً (٢).

وقد غاب عن الـكماهنة أن المسلمين إنماكانوا يرمون إلى غاية أرقى، ما توهمته هى ، وكانت نتيجة هذا العمل الجنوك عكس ماتوقعت، فقد نفرتقلوب الأهالى من هذه المرأة المخربه للمدن وكتب أهل شمال أفريقيا إلى حسان يستغيثون به

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری للراکشی : البیان للغرب و أخبار الأندلس وللفرب به س ۲۱ . ( نشر دوزی ) .

 <sup>–</sup> والمنجى السكفى: مرجع سابق ( م ٦ ٥ ، ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المنجى الـكمسي : المرجم السابق ص ٦٦ .

ويدعونه للقدوم إليهم بجيوشه، فعاد حسان بحيشه والتقى بجيش الكاهنة وهومها وقتلت فى عام ٨٤ هـ ، وبعد ذلك دخل البرس فى الإسلام وكان منهم أنى عشر ألف بجاهد مع جيوش المسلمين ، كون وحسان ، منهم لواتين وضع على رأس كل لواء منهما أحد ولدى الكاهنة وقد اشترك هذا الجيشنى فتوح المغرب والاندلس(١).

وانصرف حسان بعد ذلك إلى تعمير البلاد ، فجدد جامع القيروان ، وأسس داراً لصناعة السفن لحراسة السواحل الإسلامية ، وعمل على تنظيم الدواوين، كما وزع الأراضى الوراعية على البربر وغيرهم من القبائل التي انصوت تحت لوائه لنستقر و تنتج .

ولما تولى دموسى بن نصير، الامر في أفريقية سنة (٨٥ هـ) عبد إلى نشر الامن في ربوع البلاد ، ثم أجاز مولاه د طارق بن زياد ، إلى بلاد الانداس في جيش عظيم من الدبر والعرب فاجتاز البحر ونزل بالمسكان الذي عرف بأسمه د جبل طارق ، وفتح الاندلس ، وقدم موسى بن نصير إلى الاندلس ليشارك في هذا العمل العظيم ثم عاد إلى د القيروان ، فالمشرق .

ومن أشهر الولاة الذين تولوا الآمر فيأفريقية , عبدالله بن الحبحاب , قدم إليها في عام (١١٦ هـ) ، ويذكر له فتوحه في بلاد , السوس ، والصحراء الكبرى وأرض السودان وانشاؤه جامع الويتونة بتونس ، و تجديده لدار الصناعة التي كانت تمد الاسطول الإسلامي محاجته من السفن الحربية .

وفى عام ١٢٠ ه نشبت ثورة كبيرة من البربر واضطرالحليفة . هشام بن عبد الملك . لأن يرسل قواته لإعادة النظام والامن لهذه البلاد .

هذا ونشير إلى أن الشمال الافريقي كان شديد التأثر بالاحداث المختلفة التي تعرض لها العالم الإسلامي ، فقد حدث أرب الخوارج الذين فروا بعد

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن حلدوں جہ س ۱۰۹ .

مقتل الخليفتين عثبان وعلى — وجدوا بجالا لنشاطهم فى الشمال الآفريقى فأخذوا يبثون أفكارهم بين العربر وكانت أكثر مذاهب الحوارج انتشاراً فى هذه البلاد مذهب والصفرية ، و و الآباضية ، وقد زكت هذه المذاهب روح الثورة بين العربر وأدت لإضطراب الآمور بالشهال الآفريقى (١) .

(۲) الصفرية: أثباع زياد بن الأسفر ، والبعض برجع التسمية إلى صناعة الصفر
 أي المنتساس .

أما الاهاضيه : فهم ألباع عبد الله بن أباض التمبس ، والباض يرجع نسبهم إلى ( أباض ) وهي قرية بأرض اليمامة .

#### ثانيا : الدول الاسلامية المستقله بالشمال الأفريقي

أدى الإنقلاب الذى ترتب عليه زوال دولة بنى أميه وظهور العباسيين إلى خروج الشال الافريقي كله من نفوذ الخلافة العباسية .

يستثنى من ذلك , تونس ، التي قامت بها دولة الأغالبة ( ١٨٤ – ٢٩٦ هـ ٨٠٠ – ٩٠٩ م ) – التي ظلت على ولائها للعباسيين .

ويرجع تأسيس دولة الأغالبة إلى وابراهيم بن الأغلب ،الذى ولاههارون الرشيد فى أواسط جمادى الثانية سنة ١٨٤ هـ ولاية أفريقية ، وجعلها وراثية فى عقبه ومنحه شبه استقلال داخلى مع التبعية الاسمية للخلافة العباسية (١).

وا نخذ ابراهيم بن الأغلب مدينة والقيروان ، عاصمة لولايته لكنه أسس سنة (١٨٥ ه) جنوب القيروان مدينة سماها والعباسية ، تعبيراً عن ولائه للعباسيين وانتقل إليها بأهله وعبيده وقدطمرت معالمها اليوم لكن انقاضها تسمى و بقصور الاغالبة ، وهي جنوبي القيروان بأربعة كيلو مترات .

وقد حكمت دولة الاغالبة مائة وائني عشر سنة ، وأهتمت بتحسين أحوال البلاد فأستتب الامن، وارتقت الصناعة والتجارة ، وازدهرت العلوم والفنون ، هذا بالإضافة إلى فتوحهم العظيمة بالبحر المتوسط فقد مدوا نفوذ العباسيين والإسلام إلى صقلية ٢٦١ م ، و ، مالطه ، بل عبروا ، مضيق مسينه ، إلى جنوب إيطاليا .

<sup>(</sup>١) المدراسة النفصيلية عن ألاعالبة في تونس انظر:

<sup>--</sup> حسن ابراهیم حمن :تاریخ الإسلام السیاسی (۱/٦٥ ) ج ۳ س ۱۵۷\_ ۹ . و کذالك الرقیق القیروانی تا مرجم سایق س ۲۱۲ – ۲۲۷ .

ملاحظه انطر خريطه المالم الاسلامي في الفرن التاسم الميلادي ( الثالث الهجري ) ( خريطه رقم ۲ ) في ملحق السكتاب .

ومن أهم آثارهم الى خلفوها فى الشهال الافريقى ما أضافوه إلى . جامع القهروان ، و . جامع الزيتونة ، الذى أصبح منارة علمية لعبت فى شهال أفريقيا دور . جامع القروبين ، بالمغرب الاقصى والجامع الارهر بمصر .

كذلك بنى ابراهيم بن أحمد . ابراهيم الثانى ـــ الاصغر ، مدينة . وقاده ، وأجرى إليها المياه و بنى فيها القصور وأنتقل إليها من مدينة العباسية .

وحين ولى الامر وزيادة الله الثالث ، بنى بها قصرا صرف عليه مبالغ طائلة ولم تزل و رقادة ، دار ملك الاغالبة حتى دخلها ، عبيد الله المهدى الشيعى ، وسكنها إلى أن بنى المهديه فأنتقل إليها (١١).

وقد طبع الاغالبة المفرب العربى بطابع خاص باحتضانهم المذهب المالكي وظلوا يمارسون نشاطهم فى هذه البلاد حتى قضى عليهم الفاطميون سنة ٢٩٦ه كما سنوضح بعد(٣).

وقد وجدت الدعوة الشيعية فى الشمال الافريقى بيئة صالحة الظهور فقامت دولة الادارسة الشيعية الزيدية بالمغرب الاقصى وبايعت قبائل وزناته ، مؤسسها و إدريس الاول بن عبد الله ، بالإمامه فى رمضان سنة ١٧٧ هـ ، فبرا بر ٢٨٩٩ ، فى بلدة و وليلى ، من أعمال طنجه ، وبعد أن استقر الامر للادارسة بالمغرب الاقصى زحفوا على المغرب الاوسط ، الجوائر ، فدانت لهم (٣٠) .

وأسس الأدارسة مدينة , فاس ، وأتخذوها عاصمة لهم ، وأسسوا في عام ٢٤٥ هـ ـــ ٨٥٩ جامع القروبين الذي أصبح جامعة شهيرة تعددت فيها

<sup>(</sup>١) ابر المطيب: أعمال أبو علام القسم الثالث تحقيق العبادي ، ابر اهيم الثاني ص ٢٧ ، ٥٠

<sup>(</sup>Y) حس محمود: العالم الإسلامي ص19.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری اارکشی ج اس ۱۵۸.

والاستقصاء : ج ١ ص ١٥٢ .

مجالس العلم وتنوعت أساليبيه وأصبح مركواً هاماً للدراسة في العالم الإسلامي (١١).

وحكم بعد إدريس الثانى تمانية آخرون من الادارسه كان أعظمهم قوة هو « يحى الرابع بن إدريس عمر ٢٩٢ – ٢١٠ هـ « وقد بسط نفوذه على جميع بلاد المغرب الاقصى .

وتميزت دولة الادارسة بدورها فى فشر الإسلام فى شال أفريقيا وغربها ، فقد كانت دفاس ، ومازاك إلى ليوم تقوم بدور حضارى إسلامى فى شمال أفريقيا وغربها وسيظل الناريخ بحفظ للادارسة هـنا العضل فى خدمة الإسلام والعلم (٢).

وتولى الامر في البدايه حكام أكفاء، لكن الامركان في النهاية عكس ذلك فقد تولى حكام لم تكن لهم من الكفاءة وحسن السلوك مايساءدهم على القيام بأعباء الملك فثارت عليهم الامة ولم يبق لادولة في نظر رعاياها ماكان لهامن احترام هذا في وقت كان و المبيدون ، يضيقون عليها الحناق من الشرق والامويون في الاددلس من الفرب ، فأضطرت الاسرة الإدريسية للاعتصام بجبال الريف حيث تكونت إمارة إدريسية صغيرة انتهى أمرها في عام , ٢٧٥ ه وبذا انتهت الدولة الإدريسية .

<sup>(</sup>۱) اختلفت الأراء حول تأسيس مدينة (عاس) وتاريخ هذا العمل ؟ وقد حمم بلانشت (Blanchote) كل سيامات الجفراهين عن قاس في مقال رهنوان قاس عند الجمرانيين العرب وذلك في مجلة ( Hespérisis ) الجزء التامن عشر سنة ١٩٣٤ س الجمرانيين العرب وذلك في مجلة ( Hespérisis ) الجزء التامن عشر سنة ١٩٣٤ س عدوس القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة واس (طبعة لرباط ١٩٧٣) . ويبدو من هذه الإبحاث كلها ، أن عاس مدينتان احداها . بناها إدريس الأولى سنة ١٩٧١ م) يطلق والاخرى بناها إدريس الثاني في عام ١٩٧٧ بالقرب من الاولى وأصبح اسم (قاس) يطلق على الدينتين مماً ، وقد اندمجتا بعد ذاك كا يحدث الدين عند انساعها وإمتدادها ، وكانت سبها عدونان سعدوة الاندلس حيث نزل عرب الاندلس ، وعدوة القروبين حيث نزل أمل القيروان .

<sup>(</sup>٢) ارنواد : الدعوة إلى الاسلام ( مترجم ) س ٢٦٧ \_ ٢٦٩ .

على أنه ظهرت على مسرح الاحداث بالشهال الافريقى دولة شيعية أخرى هى و الدولة العبيدية الفاطمية ، التى تنتسب إلى عبيد الله المهدى الشيعى مؤسس هذه الدولة فى المغرب .

وكال إبتداء ظهور هذه الدولة بالجزائر حوالى سنة ٢٧٩ هـ - ٨٩٢ م ، واسطة الدعاة الذين كان ظهورهم لاول مرة بناحية قسيطينة و فج الاخيار ، حيث استطاع أبو عبد الله المحتسب الصفانى الشيعي الداعية الاكبر لهذه الدعوة الشيعية أن يوقع الاغالبة (١) .

وأستولى و أبو عبد الله للصفاني ، على سطيف ، وقسنطينة وسائر بلاد الجزائر الشرقية ثم احتل و القيروان ، سنة ٢٩٦ ه — ٩٠٩ م ، وتقدم إلى و رقادة ، عاصمة الاغالبة فاستولى عليها وقضى على دولة الاغالبة ووضع يده على دواوين الدولة الاغلبية وذخائرها ، وتقدم إلى و سجلماسة ، لإنقاذ سيده و عبيد الله المهدى ، الذي كان معتقلا هناك وسلم له مقاليد الملك ، وبايع أهل القيروان و عبيد اله المهدى ، وأستلم زمام الدولة وتلقب بأمير المؤمنين — واستطاع العبيديون بعد ذلك فتح الجزائر الغربية ، كما استطاعوا إخاد الثورة التي أشعلتها قبيلة و رتاتة ، و التي ساءها أعتماده و أبو عبد الله الصفائى ، على قبيلتى و كتامة ، قبيلة و و منهاجه ، وتحيزه لهما .

وهكذا استطاع العبيديون تأسيس دولة شيعية انتسبت إلى فاطمة الزهراء زوجة على بن أبى طالب وابنة الرسول وص، (٢).

<sup>(</sup>۱) ابو عدالة المحتسب الصفانى : سمى بالمحتسب لانه كان ولى الحسبة والصفانى ، لانه حاء من البمن و ( فيج الاخيار ) الذى اختاره قرب قسنطينه لجم الانباع خاسة من قبيلة (كتامة) التى عرفت بكثرة عددها وصلابة عودها لعله مكان حصين في الحبال الهيطة بقسطينة ، وقد اطلقوا عليه أسم ( دار الهجرة ) .

ـــ انظر البسكرى: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ( مارس ١٩١١ ) س ٢٠ -- ٢٤ .

وكذلك حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) يفرق بمن المؤرخين بين ( المبيدين ) وهم أمراء الأسرة المتولين في افريقية ٥
 والماطميين وهم الذين تولوا المحلافة بمصر .

ولما دانت هذه البلاد بشمال أفريقيا للمهدى باشر الآمور بنفسه بل إنه أوجس خيفة من , أبي عبد الله الصفاني ، الداعى فعجل بقتله آخر سنة ٢٩٧ ويذكرنا هذا بما وقع , لابي مسلم الحراساني ، مع المنصور العباسي .

ووقع اختيار المهدى على مكان حصين على الشاطىء الشرقى لتونس على شبه جزيرة ، جمة ، بين سوسه وصفاقس فأمر ببناء مدينة فى ذلك الموضع سماها ، المهدية ، وانتقل إليها وانخذها مركزاً لحسكمه فى عام ٣٠٨ هو حصنها وبنى بها الجامع و ، دار الصناعة ، ، ولما ضاقت بسكانها بنى للناس من اتباعه مدينة أخرى قريبة منها أطلق عابها اسم ، زويلة ، والبعض يطاق عابها اسم ، إحدى المهديتين ، .

وفى عهد، المعز لدين الله ، أرسل قائده , جوهر الكاتب ، الذى اشتهر باسم ، جوهر الصقلى ، إلى المغرب الاقصى فاستولى فى عام ، ٣٤٢ هـ ، على فاس عاصمة الإمارة الإدريسية وبذا امتد سلطانه من المحيط إلى أبرقة .

إلا أن العبيديين اتجهوا بأنظارهم نحو الشرق خاصة أن الاحوال في مصر كانت مضطربة بعد وفاة وكافور الاخشيدى ، فسير المعر قائده وجوهر ، في جيش كثيف إلى مصر ، فأستولى عليها وخطب فيها لسيده المعز وبنى مدينة والقاهرة ، وفي و رمضان ٣٦٢ه هـ وينية ٣٧٣ م ، دخل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله القاهرة التي أنشأها له قائدة جوهر فكانت مقر ملكه وملك الخلفاء الفاطميين بعده الذين امتد نفوذهم إلى الشام والحجاز إلى آخر دولتهم (١١).

و هَكَذَا أُصْبَحَتَ الدُّولَةُ الْإِسْلَامِيةُ مَنْفُسُمَةً فَهِنَاكُ :

١ ـــ الخلافة العباسية بالمشرق وقاعدتها د بغداد . ،

٧ ـــ الحلافة الاموية المجددة بالاندلس وقاعدتها , قرطبة , .

<sup>(</sup>١) تولى بعد المعز عشرة خلفاء فاطمين بمصر ( من سنة ٣٦٥ إلى ٣٩٥ ) ملاحظة : انظر خريطة رقم ٤ ملحق الـكناب .

والحلافة العبيدية الفاطمية بأفريقية ثم بمصر والشام والحجاز واليمن
 وأصبحت قاعدتها القاهرة .

وفيما يتعلق بالمغرب بعد انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر \_ فقد ترك الخليفة المعز لدين الله الآمر بهده الجهات للصنهاجيين الموالين له إذ على اكتافهم قامت الدعوة الفاطمية بالمغرب الاوسط (الجزائر) وأيدوا سلطانه بهذه الجهات، فعهد إلى (بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي) بالإمارة على المغرب، باستثناء طرابلس ومضارب قهيلة (كتامة) التي كانت هي الآخرى موالية للفاطميين وكانت مدبنة (سطيف) من اكبر مراكز هذه القبيلة \_ وكان ذلك يوم وكانت مدبنة (سطيف) من اكبر مراكز هذه القبيلة \_ وكان ذلك يوم رسيف الدولة) وسماه بيوسف فكانت هذه هي بداية الدولة الزيرية الصنهاجية رسيف الدولة) وسماه بيوسف فكانت هذه هي بداية الدولة الزيرية الصنهاجية بذه الجهات.

واختط بلكين بن زيرى مدينة (الجزائر) ومدينة (مليانة). وحين ثارت قبيلة (كتامة) الني كانت ترى أنها أولى من (صنهاجة) في أخذ الإمارة لما قدمته للدولة الفاطمية من خدمات لم يتأخر (المنصور بن بلكين) الذي أخذ الإمارة بعد وفاة والده في عام ٣٧٣ هـ - ٩٨٤ م عن مهاجمتها فحاصر أتباعها في مدينة (ميلة) القريبة من قسنطينة كما دخل (سطيف) أكبر مراكز كتامه وعين بكل من المدينتين خطيفة عنه .

على أن الدولة الزيرية الصنهاجية لم تلبث أن انقسمت إلى إمارتين :

(۱) إحداها شرقية قاعدتها القيروان (قصور سردانية ــ قرب القيروان )(۱).

(ب) وأخرى غربية لبنى (حمادبن بلكين بن زيرى الصنهاجى) وقاعدتها (قلعة بنى حماد ) التى أفشأها حماد فى عام ( ٣٩٨ هـ – ١٠٠٧ م ) ، وقد شملت

<sup>(</sup>١) سردانية : أصلها حُدائق عطيمة انشأها الأمراء العبيديون بجوار القيروان ، وكانت بها قصور ويساتين ، ومكانها مشهور بهذا الإسم إلى الآن ·
( م ٢ --- الغرب )

هذه الدولة الغربية تقريباً حدود عمالتي الجزائر وقسنطينة المعروفة اليوم . وكان باديس بن المنصور قد سيرعمه (حماد) على رأس جبش كببر لإخضاع قبيلة (زناته) وجعل له حكم جميع ما يفتحه بعد أن انتصر (حماد) على الثائرين عاد إلى جهة قسنطينة حيث ابتني (قلعة) حصينة نسبت إليه و [تخذها مقراً لحكم المناطق التي استقل بها .

وحين أراد (باديس) رفع يد عمه عما خضع له من المناطق الشاسعة إمتنع عماد وفامت بين الطرفين حروب طاحنة استمرت حتى وفاة باديس وتوطد حكم بنى حماد بالمغرب الاوسط .

على أنه لما نبذ حكام الدولة الصنها جبة دعوة العاطميين وخلعوا طاعتهم ونادوا بأن يخطب على المنابر للخلافة العباسية ــ دبر الخليفة الفاطمى المستنصر بإشارة من وزيره ( اليازورى ) مكيدة للانتقام من الأمراء الصنها جبين ــ فعتح الباب للأعراب من بنى هلال ، وبنى سليم . ورياح و زغبة ، للهجرة للمغرب وعقد لرؤسانهم على أمصار البلاد ورغبهم فى الوحف ، وكانوا يعيثون فساداً فى البلاد المصرية .

وانتهى هذا الزحف الهلالى بانتصارهم على قوات (المعز الصنهاجى) ودخولهم القيروان وغيرها من المدن واستقروا فيها، وتفرعت عهم فروع كثيرة وبطون عديدة انتشرت بالشمال الافريقي وامتزجت بأهله (١).

\* \* \*

وظهرت بالمغرب الأقصى دولة المرابطين أو ( الملشمين ) التي أسسها يوسف بن تاشفين معتمداً على قبائل لمتونة الصنهاجية .

أطله علمهم اسم ( الراطين ) لا سم تتلمذوا على ( عبد الله بن ياسين ) الحدادة في صحراء

<sup>(</sup>١) الحيلالي ، عبد الرحن بن محمد: تاريخ الجزائر العام (١٩٠٤) ١٠ ص٢٩٨٠ .

المغرب ( فى جزيرة بالسنكال ) أما لفظ الملثمين فقد أطلق علمهم لامهم كانوا يضعون على وجوههم لثاماً يقيهم حر الصحراء وبردها ورمالها(أ).

وفد زحف المرابطوں على المغرب في عام ١٤٤٧ ه تحت قيادة (عبد الله بن ياسين) فوصلوا إلى تافيلالت، وفي عام ٤٤٨ ه غزوا (السوس) وفي ٤٤٩ ه فقدوا (تاداة)، وبذا دان لهم جنوب المغرب وواصلوا مسيرتهم بقيادة (يوسف بن تاشقبن) الذي أظهر براعة عسكرية وقدرة على التنظيم العسكرى، وفي عام (٣٦٤ هـ ١٠٦٩ م) أسس (يوسف بن تاشفين) مدينة مراكش التسكوں مركز الدولة، فأخذت تردهر وأمها رجال العلم والادب والدن من كل صوب، ومن أهم أثار المرابطين بها جامع ابن يوسف و يعتبر المعهد الثاني في المغرب، بعد جامعة القروبين (٢)

و بعد أن أتم الآمير ( يوسف بن تاشفين ) تنظيم جيشه توحه إلى مدينة فاس فا ـ تنظيم جيشه توحه إلى مدينة فاس فا ـ تنولى عليما . ثم استولى جيشه على طنجة سنة . ٤٧ هـ ، وا تجه بعد ذلك نحو المغرب الأوسط فلم تصل سنة (٤٧٥ هـ ،)حتى كانت ( تلسال ) عاصمة المغرب الأوسط قد سقطت فى يده . وكذا مدن ( تينس ) و ( وهران ) و ( جيال ) و ( تشريش ) وجميع أعمال ( شلف ) .

ولما بلع ( يوسف بن تاشفين، ) هده الدرجة وذاع صيته في العالم الإسلامي

<sup>(</sup>١) حسن ابراهيم حسن: الإسلام السياسي ج ؛ سي ١١٥

ملاحطة: الرماط في اللغة مصدر رابط يرابط بمدى أقام ولارم المسكان — وبطلق في اصطلاح الفقهاء على شبش : أولهما البقعة التي يجتمع فيها الحجاهدون لحراسة البلاد ورد هجوم العدو وعنها • انثاني : 11 كان الذي لمنقى فيه صالحو المؤمنين العبادة الله ودكر موالعقه في أمور الدين .

أنطر : محمد بن على الدكالي : كتاب في الرباطات ص ٢ ومابعدها .

 <sup>(</sup>٣) هماك خلاف حول تاريخ تأسيس مدينة ( سرا كش ) وقد نادش (عبدالةعنان ):
 هذا الأمر وهو يرجع أنها لم تن إلا عام ( ٤٦٢ هـ ١٠٦٩ م ) .

ا اطر: عبد الله عبال : عصر الرابطين والوحدين في الفرت والأما لبر ( ١٩٦٤ ) من ٣٩ ، ٣٩ .

استنجد به ملوك الطوائف بالاندلس الذين كانت قد آلت إليهم الامور بعد إنحلال دولة بنى أمية فى الاندلس لكنهم شغلوا بالمنازعات فيما بينهم فأتاح ذلك الفرصة للاسبان للإيقاع بهم والإستيلاء على بلادهم الواحد تلو الآخر .

فسار الأمير بوسف إلى الاندلس فى عام (٧٩ هـ)و نول بالجزيرة الخضراء بجيوشه العظيمة واستقبله أمراء الاندلس المسلمون استقبال المنقذ، و نقابل مع جيوش (المونس السادس) ملك قشتالة، وكان انتصار جيش المرابطين حاسماً فى ( واقعة الولاقة ) فى يوم الجمعة ٢٥ رجب ٤٧٩ ه ، ولاذت فلول جيش الملك الاسبانى بالفرار، وقد ذاع صيت ( يوسف بن تاشفين ) فى أنحاء العالم الإسلامى بعد هذه الموقعة (١)

وعاود الفونس السادس تهديده للممالك الإسلامية في الاندلس، كما أن ملوك الطوائف المسلمين عادوا لما كانوا عليه من حياة الترف والإشتغال عن عدوهم الحقيقي بحلافاتهم فاضطر (يوسف بن تاشفين) للعودة إلى بلاد الاندلس مرة أخرى لتخليص المسلمين من خطر الإنقسام الداخلي وخطر العدو الاجنبي، وبعد أن أبعد خطر العدو المهاجم ضرب على أيدى ملوك الطوائف وعزلهم وساههم إلى مراكش، وأسند إلى قائده (سيرين أبي بكر اللمثوني) ولاية الاندلس وبذلك ضمت بلاد الاندلس إلى الإمراطورية المغربية المرابطية التي صارت تجمع مابين المغربين الاقصى والاوسط شرقاً، وبلاد الاندلس.

ملاحظة ؛ لم يشتهر شأن ( يوسف بن تاشفين ) كفائد حربى فعسب ، بل إن شهرته العلمية فاقت ذلك ، فقد كان عبا العلم وأهله ، مفدقا عليهم الإنعام ، لايقطع أمراً دونهم ، حتى أنه انقطع إليه — كما يقول الشيخ محيى الدين في المعجب — من الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى شابهت حضرته حضرة بي العباس في صدر دولتهم ، واجتمع له ولولده من أعيان السكتاب ، وقرسان البلاغة مالم يتقق اجماعه في عصر من الأعصار — يكفى ان فذكر منهم القاسي عياضاً .

<sup>(</sup>١) عبد الله عنان : عصر المرابطين ص ٤٠ .

وقد خلف لنا المرابطون في هذه البلاد التي إنضوت تحت لواتهم آثاراً مادية تدل على ماوصلوا إليه من حضارة ، ولعل من أهم هذه المنشئات الحضارية مساجدهم في تلمسان والجزائر ووقبة البرودبين في مراكش وما أضافوه لجامع القروبين بفاس (١)

وقد انتهی آمر دولة المرابطين في المغرب بسقوط عاصمتهم ( مراكش) في يد الموحدين في عام (٥٤١ه م – ١١٤٧م ).

\* \* \*

ويرجع تأسيس الدولة الموحدية إلى ( محمد بن تومرت ) الذي أدعى أنه ( المهدى ) المنظر ودعا إلى تخليص الدين من الشوائب.

وقامت الدعوة فى البداية فى ( السوس ) تلك البلاد التى تثميز بقسوتها و ندرة مزروعاتها ، ثم أخذت تنتشر فى مختلف أنحاء المغرب ، وكان من أوائل الدين بايعوه تلميذه ( عبد المؤمن بن على ) ، وأخدت قوة ( ابن تومرت ) ترداد ، ولما استفحل أمره إنتقل لحمل ( تينملل ) حيث تحصن هناك وشمرع يثن الغارات على المرابطين فكانت بينه وبينهم حرب سجال وصل الموحدون فى بعضها إلى مراكش ، وقد توفى المهدى سنة ٢٤ه ه قبل أن تسقط مراكش فى أيدى الموحدين ،

وخلف (عبد المؤمن بن على ) أستاذه ابن تومرت فى رمضان ٢٥٨هـ وخلف (عبد أن ثبتت أقدام عبد المؤمن بمبايعة الموحدين له ـــ شرع فى ١١٣٠

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج ٢ص (٧٠٨) .

<sup>(</sup>٢) للدراسة التفصيلية للصراع بين المرابطين والموحدين انظر: عبد الله عنان تعصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس (القسم الأول) ( ١٩٦٤) الفصلين الثالث والرابع .

ملاحظة : انظر خريطة رقم ه بملحق الـكتاب .

بسط نفوذه على أنحاء المغرب فاستولى على ( تلمسان) بعد أن هزم جيش المرابطين بها . بعد ذلك قصد أمير المؤمنين (عبد المؤمن بن على) مدينة ( فاس ) سنة ١٤٥ ه و من هناك وجه حملة لحصار ( مكناس ) تم خرج قاصداً ( مراكش ) فافتتحى طريقه ( سلا ) ، و فى مراكش كانت المعركة الاخيرة بين الموحدين والمرابطين حيث دارت الدائرة على المرابطين وتم فتح مراكش سنة ١٤٥ ه و اتجه الموحدون للابداس ففتحوها مابين ١٤٥ ، ٥٥١ ه .

واتجهوا الفتح المغربيين الآدنى والاوسط، فاستولوا على ( بحابة) ثم اتجهوا إلى (قسنطينة ) فحاصرها فاستسلم ( يحيى بن العزيز ) آخر ملوك بنى حماد فى عام ١٥٥٨ هـ و ١١٥٣ م ، وفى عام ١١٥٦ سقط ميناء ( عابه ) وبذلك بسط الموحدون تفوذهم على الجزائر كلها ثم مدوا نفوذهم إلى تونس .

وقد قام أحد الموالبن المرابطين ويدعى ( بابن غانية ) بحركة متاومة للموحدين فى الجزائر الشرقية وتونس ، وحاصر هذا الثابر (قسنطينة ) لكنه لم يقو على فتحها و ممكن ( يعقوب المنصور الموحدى ) أن يهومه .

ولما بلغ ( يعقوب المنصور ) أخبار غارات البرتغال من غرب الاندلس ، وتقدم جيوش المسيحيين نحو (قرطبة ) - أعد العدة لحربهم ودرء الحطر عن المسلمين والتقى الجيشان في معركة فاصلة في موضع يقال له (الارك) شمال قرطية - وانتهى الامر بأن دارت الدائرة على (الفونس الثالث) ، ومن معه وفر من الميدان تاركا وراءه آلاف القتلى والاسرى ، وقد أعادت هذه المعركة التي وقعت في ٩ شعبان ٩١٥ ه - يوليو ١١٩٥ م دكرى موفعة الولاقة المرابطية (١).

وقد كانت لامير المؤمنين ( يعقوب المنصور ) مواقع أخرى مع ملوك الاسبان وكانت له غارات موفقة على ( طليطلة ) و ( أشبيلية ) التي دخلها في

<sup>(</sup>۱) القرطاس س ۲۲۸۰

فى عام (٩٢٥هـ) حتى أرغم الفونس على طلب الصلح، وبعد أن نظم بلاد الاندلس عاد إلى عاصمة ملكه مراكش(١١).

هكذا كان قيام دولة الموحدين في الشمال الافريقي وامتداد نفوذها على بلاد الاندلس رمق القوة والمنعة المغرب الإسلامي .

وقد ذاع صبيت الموحدين حتى أن (صلاح الدين الايوبى) طلب فى عام همه ه من ( يعقوب المنصور ) مساعدته بالاسطول المغربي ضد الصلببين الذين كانوا محاصرين للسلمين فى عكا .

ويقال إن الملك المغربي (يعقوب المنصور) لم يستجب لرغبة صلاح الدين ولم يبعث إليه أسطولا ولم يحرك من أجله ومن أجل المسلمين جميعاً في الشرق ساكنا، وذلك لسميب واحد اتفق عليه جميع المؤرخين الذين أوردوا قصة هذا الاستنجاد، ذلك السبب هو أن صلاح الدين لم يخاطب يعقوب المنصور بلقب (أمير المؤمنين) (٢).

ويقال أن ( يعقوب المنصور) فكر في الإستيلاء على مصر لتنم له وحدة أفريقية الشالية من شرقها إلى غربها لولا أن المنية عاجلته سنة ٥٩٥ ه فحالت بينه وبين تحقيق مطامحه البعيدة المدى (٣).

<sup>(1)</sup> الراكشى ، عيد الواحد: المعجب في تاحيم أخبار للفرب (القاهرة ١٩٤٩) من ٢٨٢.

ملاحطة: أهمية المعيجب ترحم إلى أن عبد الواحد المراكشي كان معاصراً لدولة الوحدين. (٢) ذكر هذه المقصة : ابو شامة شهاب الدين القدسي : الروضتين في أحبار الدولتين ج ٢ (يدكر تعاصيل إرسدال ارسالة ، ونصها وهي من وضع القاضي الفاصل في مصر بأمر صلاح الدين الذي كان بالشام ، وارسل للقاضي الفاضل بهذا الثأن ) ولمن كان بالشام ، وارسل للقاضي الفاضل بهذا الثأن ) ولمن كان القاقشندي صبح الأعفى ج ٦ - يورد وسالة سلاح الدين مبتدئة بلقب (أمير المؤمنين ) الكن القلقشندي متاحر في الزمن عن المقدسي ه فكلام المقدسي مرجع .

<sup>(</sup>٣) الراكتي عيد الواحد: الرجم السابق س ٢٨٤٠

وبعد ذلك اتبجه (يعقوب المنصور) للتعمير ومن مؤسساته الهامة إتمام بناء مدينة (الرباط) ( ٩٣٥ ه ) وجامعها العظيم المعروف اليوم ( بصومعة حسان )(١١):

وقد اهتم الموحدون ببناء المساجد والمدارس و تشر العمران سواء فى أفريقية أو المعرب أو الاندلس. وكذلك بناء (المارستانات) للمرضى وأجروا المرتبات على العلماء والطلبة فبلغت الحركة العلمية وحركة التأليف فى عصرهم درجة رفيعة ، وبنوا الصوامع والقناطرو (المجمعات) للماء وأقاموا المغارات وبنوا القصور بما يدل على ماكانت عليه دولتهم من الرخاء (١٢)،

ففى مراكشيني ( يعقوب المنصور ) قصبتها وشيد الجامع الأعظم المنسوب لليه بمقصورته الفخمة ، ومنار ( الكتيبة ) ، المارستان الذى خصص له مبلحا يوميا لمتطلباته وأقام فيه الصيادلة كما يقول المراكشي لعمل الاشربة والادهان والاكحال ، وأعد فية المرضى ثياباً ، فإذا نقه مريض وكان فقيراً أمر له عند خروجه بمال يعيش .

وكان فى كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخل المارستان ليعود المرضى (١٠٠٠ و من آثاره أيضاً المسجد الاعظم والمدرسة ( بسلا ) ضاحية الرباط ، أما فى أسبانيا فجامع أشبيلية وصومعة (جيرالدا ) الشاهقة تدل على عظمة الفن الممارى فى عهد الموحدين (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) القرطاس ص ٢٢٩ .

ملاحظة : شاهد المؤان ( صومعة حساں ) هده ومی رغم ما أسابها نتیجة الحریق والزلزال الذی أثر فی المنطقة كلها لازالت أعمدتها الرخام وبقایا المنارة ( تشبه منار السكتیبة عراكش ) تنطق بمبلغ ماكانت علیه من عظمة وضخامة .

<sup>(</sup>٢) القرطاس س ٧١٧ ، ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) المراكشي ، عبد الواحد : مرجع سابق س ٢٨٧ ، ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>٤) زار المؤاف أشبيلية في مارس ١٩٧٤ -- حيث مسجد أشبيليه العظيم الذي تحول اليوم إلى كنهمة ضخمه ، كما تحول المنارة الشاهقة إلى يربع الناقوس ، (برج الجيرالدا) لحنها كليا تنطق بلاشك بعظمة الفن العربي وتغني عن كل دلبل أخر عن غي وثروة الدولة الموحدية في أيام الامير ( يعقوب النصور ) •

لكن كانتوفاة يعقوب المنصور سنة ١١٩٨م ثم هريمة ابنه [ محمد الناصر ] في [ موقعة العقاب ] في الاندلس في [ ٢٠٩ هـ - ١٢١٢ م ] إيذاناً باسمار الدولة الموحدية الني ظلت تمثل وحدة الشمال الافريقي طوال قرن ونصف قرن نقريباً.

ويقول المراكشي عن هذه الموفعة دلم يجر على مسلمي الاندلس في تاريحهم الطويل مثل ما جرى عليهم في هذه الموقعة المشتومة التي كانت تذيراً بذهاب ملكم وانقراض عقبهم في تلك البلاد بعد بضعة قرون من ذلك التاريخ، (۱).

فيعد ممركة المقاب رجع الناصر من الاندلس فأخذ البيعة لولده [ يوسف المنتصر ] وهو في السادس عشر من عمره ودخل قصره فأحتجب عني الناس وا نخمس في لذاته إلى أن توفي سنة ٦١٠ ه ٠

أما المنتصر فقد أطلق هو الآخر العنان لميوله الفتية ، وترك أمر الدولة للوزراء ومشايخ الموحدين وسادتهم فاستبدكل منهم بعمالة ، من أعمال الدوله واصبح الامر الناهى فيها ، فعجل هذا بانفصام عرى الدولة الموحدية (٣).

<sup>(</sup>١) المراكشي ، عبد الواحد : مرجم سابق س ٣٢١ .

<sup>(</sup>۲) قبل أن نهى المديث عر هذه الدولة نشير إلى أنها كانت دولة حضارة وعدن القدمت في عصرها العلوم والمعارف ، وقطمت شوطا بعيداً وعم الترقى جميع مناحى الحياة فأقاموا المشاريع الحيوية وأغدقوا على العلماء الأرزاق واسبغوا عليهم الانعام ، وكانت عالسهم منتدبات علمية وأدبية يتجاذبون فيها العلم ويطارحون العلماء بأنسهم .

### ثالثًا: تفتت وحدة الشمال الآفريقي وقيام دول منفصله في أقطاره

أدى ضعف دولة الموحدين إلى تمزق الإمبراطورية الشاسعة الاطراف التى كانوا يبسطون سلطانهم عليها، فسقطت بلاد الاندلس فى يد الاسبان، والمبقية الضئيلة الباقية التى لم تقع فى أيديهم استقلت تحت إمرة ( بنى الاحر ) أصحاب غرناطة.

أما الشمال الأفريق فقد ظهرت فيه ثلاث دول إسلامية ظلت تتنازع السلطان وتحاول كل منها أن توسع رقعتها على حساب جارتها ـــ وهذه الدول الثلاث هي :

الدولة الحفصية : في تونس .

الدولة المرينية : في المغرب الاقص.

الدولة الزيانية : في المغرب الاوسط .

#### الدولة الحفصية ( ٦٢٧ (١) — ٩٤٣ هـ / ١٢٢٩ — ١٥٣٦ م)

ينتسب الحفصيون إلى ( أبى حفص عمر بن يحيى الهنتانى ) وهو من خاصة ( ابن تومرت ) وأحد مريديه ، ويرجع نسبه إلى قبيلة ( هنتانة ) وهى قبيلة بربرية عظيمة تلتحق بالمصامدة التي هى من أكبر قبائل المغرب الاقصى .

وكانت ( لا يى حفص ) مكانة كبيرة لدى ( محمد بن تومرت ) زعيم الموحدين ، وفد تولى عدة إدارات في عهده ، وظل مرموقاً حتى وفاته في سنة

<sup>(</sup>١) سنة تولى أبي زكريا يحيى الحمصي الامر .

ملاحظه : انظر خريطة رمم ٦ \_ بملحق الـكتاب .

( ٥٧١ هـ -- ١١٧٥ م) وظل أبناؤه من بعده يتداولون إمارة الأندلس والمغرب وأفريقية.

وفى أيام خليفة الموحدين ( محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف) عقد على ولاية تو نس ( لا بى محمد عبد الواحد بن أبى حفص ) فى عام ( ٢٠٣ هـ – ١٢٠٧م ) وفى ولايته هذه استطاع أن يقضى على كثير من عوامل الإضطراب فى أفريقية فمرم ( ابن غانية ) بنواحى طرابلس ، وخلفه فى الولاية ابنه ( عبد الرحن ) فى عام ( ٢١٨ هـ – ١٣٢١ م ) .

وحين تولى (أبو زكريا يحيى الحفصى ٦٢٧ هـ ١٢٢٩ م) كانت دولة الموحدين قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف ، وكان (بنو مرين) ينازع نهم السلطة في المفرب الأقصى ، فانتهر أبو زكريا المرصة وأعلن استقلاله بأعمال تونس والفيروان عن دولة الموحدين .

ولما عاد (ابن غانية) لإثارة الاضطرابات طارده بجيشه وطفربه وقتله وقمع الثورة الني أشعلتها قبيلة (هوارة) ضده ، وبذلك أستتب له الأمر في (تونس) فأخذ يوسع نفوذه فأستولى على (الجزائر) وبايعته (تلمسان) و سجلهاسة)، بل بايعته بعض بلاد المغرب. وقد خطب (بنو مرين) الذين استولوا على (مراكش) بعد بنى عبد المؤمن - وده أول أمرهم وصار يتطلع لإخضاع المغرب الاقصى كله لنفوذه ، كما استنجدت به دول الاندلس الإسلامية .

ويعتبر بذلك (أبو زكريا يحيى) مؤسس أركان الدولة الحفصية بتونس، وله بها عدة أعمال عرانية فهو الذي بني (جامع الفصبة) وصومعته الجميلة ونقش اسمه عليها، وغير ذلك من المساجد، واهتم بالتعليم ففتح عدة مدارس وأنشأ في قصره بالقصبة (داراً للسكتب) جمع فيها ستة والاثين ألف مجلد من أنفس المؤلفات.

وخلفه ابنه ( أبو عبد الله محمد بن أبى زكريا ) واتخذ لقب المستنصر يالله ( ٦٥٤ هـ -- ١٢٥٦ م ) وتلقب بلقب خليفة ، وأرسل له أمير مسكة والحجاز البيعة بالخلافة فاحتفل بها إحتفالا مشهوداً وتلقب من ذلك الناريخ بلقب ( أمير المؤمنين ) .

وحين تحولت الحملة الصليبية النانية في ( ١٢٧٠ م) حملة لوبس التاسع ملك فرنسا إلى غزو تونس، بدلا من أن تتوجه إلى الفسطنطينية واجه (أبو عبد الله عد بن أبى زكريا) هده المحنسة ودارت رحى الحرب بين الجنود التونسيين الذين نزلوا بأطلال (قرطاج)، واستمرت هذه الحرب بحو ستة أشهر، لكن تفشى الوباء بين الجنود الفرنسيين وفي عدد كبير منهم من بينهم الملك لويس نفسه وخلفه أخوه (شارل دانيجو) الذي اضطر لعقد صلح مع المسلمين على أن يدفع لهم غرامة كبيرة وبذلك أنتهت الحرب وأقلع الجنود الفرنسيون لبلادهم م

وانتابت البلاد بعد موت الخليفة المستنصر الفوضى لكثرة الخلافات على العرش ، وتعرض البلاد لهجوم المسبحيين من جهة وغارات القبائل العربية من جهة أخرى هذا بالإضافة إلى تعرض البلاد لغزوات (بني مرين).

و إن كان الحفصيون قد عادت إليهم وحدتهم واستعادوا فوتهم في أوائل القرن الخامس عشر على أيدى (أبي العباس) و (أبي فارس) اللذين أعاداً للدولة بناءها ونشاطها ووحدتها فاستطاعت أن تستعيد سلطانها على الجزائر وقسم من المغرب الأقصى – لكن عاد الضعف إليها حتى أن نفوذ الحفصيين لم يكن يتعد مدينة (تواس) نفسها .

وظل الامركذلك حى استطاع أسطول (خير الدين بربروسا) بعد أن أعلن ولاءه للسلطان العثمانى (سليمان القانونى) أن يدخلها ويضمها للخلافة العثمانية .

> الدولة المرينية ( ۱۲٥ هـ – ۱۱۹٦م )<sup>(۱۱</sup>

المرينيون فخذ من قبيلة . زناتة ، وهم من ولد ( مرين بن ورتاجي بن

<sup>(</sup>١) سنة تولى الامير عبد الحق بن محيو .. الأمر .

وقد انتهر المرينيوں فرصة الضعف والإنحلال الذي أصاب دولة الموحدين فنازعوهم الامر في المغرب .

وقامت معارك بين الأمير , عبد الحق بن محيو ، المربنى وبين الموحدين قرب ( وادسيو ) . وقتل الأمير ( عبد الحق ) ، لكن بعد أن أوقع بالموحدين عدة هزائم .

واستمر الصراع بين بنى مرين والموحدين حتى بايع شيوخ بنى مرين الأمير ( يعقوب بن عبد الحق ) فجمع شمل المرينبن و تابع الكفاح ضد الموحدين ، وانتهى الأمر بفتحه مدينة مراكش ( ٦٦٨ هـ - ١٢٦٩ م ) فقضى بذلك على عرش الموحدين ، .

و يعتبر ( يعقوب بن عبد الحق ) أو أمير المؤمنين يعقوب المنصور كاكان يلقب ـــ المؤسس لدولة بني مرين .

زحف على (تلمسان) و حاصرها ودخاتها حنوده في عام ( ١٧٠ هـ - ١٢٧٢ م)، وأجبر ملوكها بني زيان على عقد الصلح معه، واستنجد ( عجد بن الاحر) في الانداس بالسلطان المريني فأنجده وكانت له عدة وقائع مع الاسبان وأجبرهم على عقد الصلح معه، وغزا ( سجلاسة )، و ( تافيلالست ).

وخلفه ابنه ( يوسف بن بمقوب ) وتلقب بالناصر لدين الله وحذا حذو أبيه فنجح فى القضاء على الثورات التي أوقد نارها منافسوه على العرش وأمير تلمسان ( يغمر اسن بن زيان ) .

<sup>(</sup>١) القرطاس: س ٢٧٩،٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) يذكر القرطاس أنهم جاءوا المفرب وعام عشرة وستانة.

انظر القرطاس س س ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٣) القرطاس س ٣٠٧ .

وأنشأ على معد أربع كيلو مترات غربى تلمسان مدينة (المنصورة) ، كما قام بعدة مشاريع عمرانية منها بناء المسجد الجامع بفاس ، والمسجد الجامع بمدينة (تازا) ــ لكن انتهت حباته بقتله وخلفه حفيده (أبو ثابت عامر من عبدالله ابن يوسف).

ومن ملوك بنى مرين البارزين (أبو الحسن على بن عثبان المنصور بالله) الذى تولى عام ( ٧٣١ه)، واستمر حكمه ما يبلغ عشرين عاماً استطاع خلالها أن يخضع تلمسان نهائيا إذ كانت لا زالت مأوى المناوئين وملجأ المثيرين للإضطراب لا فى دولة ( بنى مرين ) فقط بل وفى دولة ( بنى حفص ) أيضاً وانتهى الأمر بانتصار (أبى الحسن ) على (ان تاشفين الربابي ) وفتحه تلمسان وانتهاء دولة بنى زيان .

كما نجح (أبو الحسن) في دخول (تونس) سنة ٧٤٨ هـ التي كانت تشكو من الاضطراب والفوضي .

وبهذا صارت دولة أنى الحسن تشمل أقاليم المغرب الثلاثة وأصبح بذلك ملك المغرب على الحقيقة والإطلاق – على حد قول ابن خلدون . ولكن اضطر أنى الحسن للجلاء عن (أفريقية) بسبب ثورة قامت فيها ، وقد واجهت الاسطول المغربي أثناء عملية الجلاء هذه نكبة ، فقد عصفت به الرياح وغرق الكثير من سفنه ، وكان من بين الغرقي ما ينيف على أربعائة من أعلام المغرب الممتازين الدين كان يصحبهم السلطان معه في حله وترحاله وإن شاءت الاقدار أن ينجو السلطان أبو الحسن نهسه .

وقد تميز عصر هذا السلطان ( أبو الحسن ) بصلاته مع معاصريه من ملوك الإسلام فكانت له سفارات مع حكام فارس ، ومع السلطان ( النساصر محمد ابن قلاوون ) ــ سلطان مصر والشام والحجاز الذي أرسل له سنة ( ٧٣٨هـــ ١٣٣٧ م ) يخبره باستلائه على تلمسان

وسفارة السلطان ( أبو الحسن المريني ) هذه ورسالته ورد السلطان المملوكي

عليها كانت موضع أخذ ورد من كثيرين من المؤرخين, فقد لاحظ البعض أن ( ديو ان الإنشاء) في مصر خلع على السلطان المريني لقب (أمير المؤمنين) دون أن يخلعه هو على نفسه، إذ كما يقول — القلقشندي أن رسالة السلطان المريني جاء فيها: [ بن عبد الله أمير المسلمين وناصر الدين المحاهد في سبيل رب العالمين مالك العدوتين ... ملك العرين أبي الحسن .. ] (١).

على كل ليس هنا مجال مناقشة هذه القضية . كما كانت له سفارات مع ملك مالى ( منسا بن موسى ) ، وغيره من ملوك السودان في عصره .

وفد اشتهر عهد أبى الحسن المرينى بأعماله العمرانية فقد شيد عدداً كبيراً من المدارس وعمرها وأسبغ على العلماء النعم فنضجت العلوم وأينعت تمارها . من ذلك مدارس فارس ، وتازا ، ومكناس ، وسلا ، وطنجه ،وسبنه ، والدار البيضاء وآزمور ، وأسنى ،ومراكش ، وأغمات ، والقصر الكبير ، ونلمسان ، والجزائر وغيرها .

وفد رتب لهذه المدارس الكتب وأجرى المرتبات على الطلبة والاساتذة والحدام، وأوصد لها الاوقاف التى تحفظ أودها وغير ذلك \_ كما يذكر \_ ابن مرزوق(٢).

وحين نازعه ابنه ( أبو عنان ) السلطان ــ تنازل له عنه ، وعمل أبو عنان على استرجاع نفوذ الدولة المريشية على المغربين الأوسط والادنى .

وقد كان الخلاف على العرش بين أفراد البيت المريني بما أدى لكثرة الفتن والقلاقل فضعفت الدولة واستبد الحجاب والوزراء ( بني وطاس ) بالأمر .

وكان عبد الحق ( توق سنـــة ٨٦٩ هـ ) آخر ملوك بني مرين من فرع ( بني عبد الحق ) ، وقد تر تب على هذه النموضي التي انتابت الدولة أن استقلت

<sup>(</sup>۱) القلقشند : ج ، دعشی ج ۸ ص ۱۲۲ ·

<sup>(</sup>٢) ابن مرزوة، ، عدد الله محمد من مرزوق الخطيب ت ٧٨٧ هـ ١٣٨٠ م : المستد الصحيح الحسن في أحادث "سلطان الحسن . ( الأصل مخزانة الاسكوريال \_ وهناك صورة "المامة باراط \_ وقد نشر طرف منه بمجلة معهد الدراسات العليا المغربية عجادها - سر ١٩١٠ ) .

جهات برمتها عن سلطتها ، فاستولى [ أبو عبـد الله محمد الشيخ ] سنة ٨٧٦ هـ. [ على فاس ] وظل أميراً عليها حتى عام ٩١٠ هـ.

وخلمه ابنه [أبو عبد الله محمد] الذي عرف بالبرتغالى لانه قضى أسيراً عند البرتغال سبح سنوات تقريباً أتقن فيها اللغة البرتغالية ،وقد احتدمت الحرب بينه وبين البرتغال الذين طمعوا فى السواحل الفربية .

ولما مات [أبو عبدالله] سنة ٩٣١ ه خلفه أخوه [أبو حسونه] بينها كان الأمر في [مراكش] في يد السعديين، وأدى هذا إلى انقسام البلاد واحتدام القتال بين أهلها.

وفى عام ٩٥٦ هـ نجح السعديون فى دخول [فاس]، وقبضوا على بقسايا الوطاسيين باستثناء [أبى حسونه] الذى فر إلى الجزائر ليستنجد بالآثراك العثمانيين فا محدوه بحيش توجه صوب (فاس) ــ لكن لم تلبث أن دارت الدائرة على (أبى حسونه) ودخل (محمد الشيخ السعدى) فاس وألقى القبض على أبى حسونه وقتله وبذا انقضى عهد حكم الوطاسيين.

وقد أدت الإضطرابات والنزاعات بين المتنازعين على العرش بالإضافة إلى الكفاح ضد الاطهاع الاجنبية ـــ إلى عدم التفرغ للمشاريع العمرانية ، فلم تمق لهذه الحقية ، آثار عمرانية تذكر بل بالعكس أصاب بلاد الشهال الافريقي الكثير من التخريب .

ويعتقد بعض المؤرخين أن قيام الدولة السعدية ــ التي أسسها في المغرب ( أبو عبد الله القائم بأمر الله ) سنة ٩١٦ هـ ــ خلص المغرب من كثير من الاخطار التي كان يواجهها بسبب الاطباع الاستعمارية الاوربية من ناحية ، وأطباع الاتراك العثمانيين الذين كانوا قد بسطوا سلطانهم على الجزائر وتونس من ناحية أخرى. وأصبحت أنظارهم مركزة على المغرب الاقصى على أن تاريخ المغرب حفل في ذلك الوقت بأخبار هذا الكفاح ضد هذه الاطماع التي زادت من خطرها هذه الموضى التي ضربت أطنابها منذ فقد الشهال الافريقي وحدته وأصبح يفتقر لقوة حقيقية يرهبها أعداء العرب والعاملون في بلادهم .

### الدولة الزيانية ( بنو عبد الواد) في الغرب الاوسط

عاصر الزبانيون – المرينيين، فقد قامت دولنهم فى تلسان سنة (١٢٣٥)، و تعرضت هذه الدولة بحكم وضعها لهجات الحفصيين والمرينيين ولذروات القبائل من الجنوب. وأول حكام هذه الدولة (يغمر إسن بن زيان بن ثابت)، وقد أخلص أول الآمر لطاعة الموحدين، لكن حين وصلت الدولة الموحديه إلى درجة كبيرة من الضعف تطلع (بنو عبد الواد) إلى التملك على المغرب الأوسط والانفراد بالسلطة فيه، فحملوا الدولة الموحدية على التنازل لهم عن إمارة (تلمسان).

واستقل ( يغمر إسن ) بتلمسان ، حتى لم يبق للموحدين بها سوى الخطبة فاستاء لذلك خليفة الموحدين ( أبو الحسن السعيد — الملقب بالمعتصم ) وخرج لقتال هذا الحارج على سلطانه ، وأنتهى الآمر بقتل خليفة الموحدين أبى الحسن وأدى ذلك لتشبيت أركان ( دولة بنى عبد الواد ) التى عرفت بعد ذلك فى عبد السلطان ( أبى حمو الثانى ) باسم الدولة الزيانية فسبة إلى والد ، يغمر إسن زيان ، .

واستطاعت هذه الدولة بأن تباشر سلطتها من (تلمسان) التي أصبحت قاعدة المغرب الاوسط(۱) ، وتلقب سلاطينها بلقب (أمير المسلمين) ، ولم يثبت عنهم دعوى الخلافة .

ولكن موقف هذه الدولة كان من المبدأ محفوفاً بالمخاطر فقد كانت تتعرض لأطاع كل من ( الحفصيين ) الذين كانوا يطمعون فى أن يرثموا ملك الموحدين ، كانت معرضة أيضاً للإصطدام بالمرينيين .

۱٦١، این خادون ج ۷ س،۱٦١ .

واضطر ( يغمر إسن ) مؤسس هذه الدولة إلى أن يتفساهم مع الحفصيين في الوقت الذي ظهر أنهم من القوة بحيث بسطوا نفوذهم على المغرّب الاوسط كله .

كما اضطر المتهادن مع المرينيين الذين زحفوا حتى أبواب تلمسان وكادوا يقضون على دولة بنى عبد الواد الزيانية حتى أنه أوصى ابنه ووريثه (عثمان) قبل وفاته بأن يتجنب الجابمة مع المرينيين .

وحاول أبو سعيد عُمَان (١٢٨٣ ه – ١٣٠٤ م) العمل بوصية أبيسه لكن المرينيين لم يكادوا يتخلصون من مشاكلهم مع قشتالة وبنى الآحر بالاندلس حتى اتجهوا لحصار تلمسان، واستمر الحصار عدة سنوات حتى اضطر المرينيون عقب اغتيال السلطان المريني ( يوسف بن يمقوب ) إلى رفع الحصار .

ورغم أن سلاطين الدولة الزيانية استطاعوا بعد ذلك توطيـــد مركزهم الداخلى ، بل والتوسع على حساب الحفصيين ــ لسكن استطاع المرينيون فى ٧٣٧ هـ ١٣٣٧ م] القضاء على الدولة الزيانية فى دورها الاول باحتلالهم تلمسان وإخضاعها لسلطانهم .

ولكن انبعثت الدولة الزيانية من جديد بعد ذلك على يد أبو حمو موسى الثانى [ ٧٦٠ هـ ١٣٥٩ م] وظل أمر هذه الدولة قائمًا حتى ركن ملوكها للنواكل وكثر النزاع على الرئاسة بينهم فانتشرت الفوضى بين النساس واستبد الولاة ورؤساء القبائل والشيوخ بما انصل بأيديهم من أسباب الولاية والحمكم واضطربت الاحوال .

وأتاح هذه الفرصة للاجانب الدين كانوا يتطلعون لمـد نفوذهم للشمال الافريقي ، وانتهى الامر بأن استولى عليها الاتراك في عام ١٥٥٤م (١) .

<sup>(</sup>۱) عقد في عام ( ۱٤٩٤) مؤتمر (طورزلاس) بعد الأحداث التي مرت بها الأندلس وفي هذا الوّتمر الذي يعد حلقه في الحروب الصليبية تقرر مد النشاط الصليي إلى الشمال الأفريقي ، وسيترتب على ذلك أن يتجه نشاط الاسيان بالاخس إلى بلاد الجزائر ، بينا اتجه المبرتة الله المدرب الأقصى .

هذه صورة سريعة للهرب العربي في مستهل العصور الحديثة .

على أن هذا التفتت والإنقسام فى المغرب العربى شجع الدول الطامعة فى هذه البلاد لآن تعمل على بسط نفوذها عليها وهو ماسنعالجه فى الباب التالى .

\* \* \*

أولا - الأطاع البرتغالية والاسبانية في المغرب الاقصى

### الباب إلأول

# إنجاه الاطماع الاجنبية

إلى المغرب العربى ( فى بداية العصور الحديثة )

#### مباحث هذا البـــاب :

أولا ـــ الاطباع البرتغالية والاسبانية في المغرب العربي :ـــ

الفصل الأول : الاطباع البرتغالية .

الفصل الثاني : الاطباع الاسبانية .

ثانياً ـــ الاتراك المثمانيون في المغرب العربي :ـــ

الفصل الثالث: الجزائر ولاية عثمانية -

الفصل الرابع : تونس ولاية عثمانية .

الفصل الخامس: ليبيا ولاية عثمانية .

## الفضر لالأول

## الأطماع البرتغالية

ارتبط تاريخ شمال أفريقيا ، والمغرب العربى بالذات وتأثر بالاوضاع في العالم الإسلامي عامة ، كما ارتبط إلى حد كبير بالتاريخ الاورن خاصة تاريخ البلاد المطلة على هذه الشقة المائية التي تفصل ــ أو بالاصح تصل خاصة في مناطق الإختناق أو التلاقي عند جبل طارق ــ بين دول جنوب أوربا ودول شمال أفريقيا حاصة في الفترة التي ندرسها منذ القرن الخامس عشر حتى وقتنا هذا دون الإلمام بالاحداث التي كانت تتفاعل في هذه الاقاليم الاوروبية وتلك التي كانت تسير أمور العالم العربي عامة .

وفيما يتعلق بالدول الاوربية لعل أحداث شبه جزيرة أيبيريا كانت أقرى أثراً من غيرها على مجريات الامور في المغرب العرف.

فقد كانت شبه جزيرة أيبيرياً — كما نعلم — محتلة من العرب ، ولما بدأت شعوب شبه الجزيرة تنشط فى مقاومة العرب ، بعد الظروف التي أحاطت بالدولة الاموية فى الاندلس ، استطاعت البرتغال أن تحقق حريتها فى القرن الشالث عشر قبل أسبانيا ، بينها ظلت أسبانيا حتى القرن الخامس عشر تطارد العرب فلم تسقط غرناطه إلا فى سنة (١٤٩٢م) وأضحت الاندلس كما أطلق عليها الكتاب العرب ( فردوس العرب المفقود ) .

علىأن هذا الصراع بين المسلمين والمسيحيين في الاندلس لم تقتصر آثاره على شبه جزيرة أيبيريا فقط بل إمتدت أثاره إلى شمال آفريقيا ، فقد حمل مسيحيو الاندلس شمال أفريقية تبعه الغزو الإسلامي لبلادهم وتدعيم هذا الغزو ، كا صبوا نار غضبهم على المسلمين في أسبانيا ، ففي منهم من استطاع الفرار بدينه

وبقى من عجز عن الفرار وتعقب المسيحيون المسلمين الفــارين إلى النيمال الأفريقى وقامت حروب طاحنة أطلقوا عليهـــــا اسم حروب الاسترداد . (۱) Recon Quista

ولم نكن هذه الحروب أفل ضراوة بما دار من حروب فى الشرق بين المسلمين وبين الذين جاءوا متخفين وراء صليب المسيح من الأوربيين ، وهكذا يمكن أن تقول إن موجة الحروب الصليبيه التي هدأت وطأتها فى الشرق بدأت تظهر آثارها بالمغرب وبعنف وإصرار لا يقلان عما كانت عليه فى أوجه قوتها فى الشرق ، ولعل المشاهد يدهش لانتقال سيرة هذه الحروب من الشام إلى مصر ثم إلى تونس ثم الجوائر والمغرب الاقصى .

وقد أتيحت الفرصة للبرتغال للاتجاه بحرياً وخارجياً فى وقت مبكر عن الاسبان ـــ كما ذكرنا ــ لعدم وجود عدو داخلى يشغلها كما هو الحال بالنسبة لاسبانيا فى ذلك الوقت .

وقد أعطت الحروب ضد العرب والمسلمين التي أشرنا البها . البرتذال دفعة دينية قويه بدليلأن الملك يوحنا ــ والد الامير هبرى الذى عرف فى الكتب باسم هبرى الملاح ( Henry The Navigator ) ــ صرح بأن الميدان الحقيقي المذى يبكسب فيه أفراد البيت المائك الفخار هو ميدان الجهاد ضد المسلمين فى المغرب ، وإنه سيمنح أكبر وسام فى بلاده وهو ( وسام السيد الاعظم ) لمن يجاهد فى هذا الميدان ، وكان هذا الشرف من نصيب (هنرى) الإبن الثالث للملك الذى تصدى لهذه المهمة، وكان إغداق الملك عليه بالرتب ومن دوافع استحقاقة بالمخاطر فى سبيل تحقيق الهدف الذى أعلن عنه الملك .

يضاف إلى هذا أن هنرى نفسه ، كان على رأس الجماعة التي عرفت باسم

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس : الشرق الإسلامي في المصر الحديث ص ٢٨٩ . ملاحظة : استمن بالحريطتين رقم ٧ ، وقم ٨ ، بملحق السكتاب .

(جماعة المسيح) ونواة هذه الجماعه بعض الفرسان الصايبيين الذين هربوا من جزر البحر المترسط بعد تعقب المسلمين لهم فلجأوا إلى البرتغال وكانوا بالطبع يتوقون للإنتقام من المسلمين ، كما كانت من أمنيات الامير هنرى \_ كما صرح هو \_ أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله عن طريق التبشير بالمسيحية الكاثوليكية فى سواحل أفريقيا الشماليه وبين الوثنيين الافريقيين ،

هذا وقد راودت (الامير هنرى الملاح) الذى حمكم البرتغال فيما بعد ( ١٣٩٤ - ١٤٦٠م) - فمكرة رسم خطة كاملة لحملات بحرية تستولى على سواحل أفريقيا الشهالية ، بل و تتابع أيضاً علما تصـــل إلى مصادر الثروة الى كانت تعتبر الاساس الذى يستند عليه المسلمون لتدعيم جيوشهم - وكانت هذه الخطة تتجه أولا للوصول إلى (غانة) التي ذاعت شهرتها لشروتها وتجارتها مع المسلمين ، وكانت ثغرر الغرب تعتبر المنافذ الرئيسية لهذه النجارة - فرأى أن يقطع عن المسلمين هذه التجارة وبذا يستنزف مصادر قوة البلاد الإسلامية في شمال أفريقيه ، بل وصرح أن أهدافه أن ينشر المسيحية بين سكان المنــاطق الاورية الواقعة خاف هذه السواحل ويستخدمهم بعد ذلك لتحقيق مشروعاته .

و تطورت هذه الخطط فيما بعد إلى مدى أوسع فكان التفكير فى الوصول إلى بلاد إثيوبيا المسيحية وهى مملكة كانت شهرتها قد ملات الاسماع فى أوربا وإن كان مكانها ظل لفترة غير محدد بالضبط وبذا يمكن عقد حلم مع هذه المملكة المسيحية ليتعاونا فى تطويق بلاد المسلمين .

ويمكن بذلك أيضاً الوصول إلى بلاد الشرق التى تدر على المسلمين فىالشرق (الماليك فى مصر والشام والحجاز) أرباحاً طائلة من جراء إحتكار السفن العربية نقل هذه البضائع حتى موانى البحر المتوسط بالإضافة إلى (المكوس) التى تجى عليها (١).

Panikhar, Sardaa: The Afro-Asian State and Their (1). Proplems, p. 20.

ولتحقيق هذا الهدف اهتم هنرى الملاح بتقوية أسطول البرتغال وجلب الفلكيين وراسمى الخرائط والبحارة من إيطاليا وصقليه ـ والشأ مدرسة بحرية واهتم بتعليم البرتغاليين فن الملاحة على الطرق الجديثه وعلى الآسس العلمية الصحيحة.

وقد أشار الصابط والسكاتب البرتغالى (فاسكودى كارافللو) ــ الذى أرخ للاستعار البرتغالى فى هذه الفترة ــ إلى الروح التى كانت تسود الشباب العرتغالى عامة يومئذ فقال:

 أن الشباب البرتغالى كان يعتقد أن للسلمين إذا كانوا قد الشجأوا من شبه جزيرة الاندلس إلى الشبال الافريقى ــ فإن الواجب يحتم على المسيحين ألا يتركوهم ينعمون بالمقام هناك بل أن يتعقبوهم حيث وصلوا (١).

وفى ٢٥ يوليو عام ١٤١٥ — غادرت ميناء لشبونة قوة برتفالية ضخمة على ظهر أسطول من ٢٤٠ سفينة وحرصت البرتفال على إخفاء وجهة هذه الحلة حتى وصلت سفنها إلى ميناء سبته المغربي الذي فوجىء بهذا الغزو، ودخل الغزاة المدينة ، ومن هذا التاريخ إلى اليوم لم تعد سبته إلى حظيرة الوطن الآم ، ولذا يقول الضابط البرتفالي ( فاسكودي كرافللو ) : \_

د إنهذا الحدث الخطيروالعظيم أجدر بأن يعتبر بداية للعصور الحديثة ،من أن يتخذ سقوط القسطنطينة في يد المسلمين في ١٤٥٣ ـــ بدايدية لها )(٢).

ولم تستطع الدولة المرينية بالمغرب أن تواجه هذا الخطر الداهم فقد كانت في دور إحتضارها ، وكان أبو سعيد عثمان ( ٨٠٠ – ٨٢٣ هـ/ ١٣٩٧ – ١٤٢٠ م) يعانى من المشاكل الداخلية ومنها أن نفوذ حجاب الدولة ووزرائها و تدخلهم في الحكم ، كان قدزاد بشكل ملحوظ.

De Caravalho, Vasco: La Domination Portugaise Au (1)
Maroc, 1415-1789 (Lisbonne, 1936) p. 15
Ibid. p. 17. (Y)

وقد حاول هذا الحاكم المغربي في عام ١٤١٩ م أن يتخذ خطوة \_ بالإشتراك مع القوى الإسلامية في غرناطة ـــ لتوجيه حملة بحرية وأخرى برية صد البرتغاليين في سبته لكن أضطرت القوات الإسلامية المهاجمة للعودة ، ولم يجدد المغاربة محاولاتهم لإستردادها إلا بعد ذلك بفترة طويلة .

على أن البرتفاليين لم يكتفوا بالإستيلاء على سبته ، فيعد أن ثبتوا أقدامهم فيها وحصنوها إبجهت أنظارهم إلى طنجه ، وأعدت حله من ١٤٣٠ جندى لتحقيق هذا الهدف ، ووصلت هذه الحملة إلى سبته في ٢٧ أغسطس ١٤٣٧ م وأنقسمت إلى قسمين قسم على رأسه الأمير (D. Henrique) أتخذ الطريق البرى صوب طنجه ، والآخر على رأسه الأمير (D· Fernando) اقلع عن طريق البحر وذلك بهدف الإطباق على المدينة من البر والبحر .

اجتاح هذا الخطر الجديد المغرب في فترة حرجة من فترات تاريخية فقد كان السلطان المريني (أبو سعيد عثبان) قد قتل في عام (١٤٧٨ هـ١٤٥) وخلفه ابنه عبد الحق وكان طفلا صغير السن، فآلت أمور الدولة إلى الحجاب والوزراء وكتر النزاع بينهم . لمكن نجح الوزير (أبو زكريا يحيى الوطاسي) في أن يقبض على ناصيه الأمور ونصب نفسه وصياً على الملك الطفل وأرسل للاقاليم للغربية يحضها على الإسراع في تقديم المعونة المدينة المجاهدة وكان هو على رأس الجيوش المدافعة عنها ، وانتهت المعركة بهزيمة الدتغاليين وعجزهم عن افتحام المدينة والإستيلاء عليها ، واضطروا بعدأن أنزلت بهم القوات المغربية المستميته في الدفاع عن بلادها خسائر فادحة أن يدخلوا في مفاوضات المعربية المستميع في الدفاع عن بلادها خسائر فادحة أن يدخلوا في مفاوضات المعلم ليستطيعوا الجلاء بقواتهم الباقية ، وكان بما أثاره الجانب المغربي كشرط أساسي الصلح أن يجلو البرتغال أيضاً عن ميناء (سبته ) . لكنهم اعتبروا هذه لطمة تودى بسمعة الملكية الرتغال أيضاً عن ميناء (سبته ) . لكنهم اعتبروا هذه لطمة تودى اسمعة الملكية الرتغالية الناشئة ، وفضاوا أن يبقي شقيق ملك البرتغال الصغير على طنجة أو غيرها من المواني المغربية لضمان عدم معاودة البرتغال المجوم على طنجة أو غيرها من المواني المغربية ، وقد ظل هذا الطفل سجيناً في فاس ،

حتى مات فى ٥ و نيه ١٤٤٣ م ، وقد اعتبرته الكنيسة الـكاثوليـكية فيما بعد ضمن الشهداء (١).

على أن هويمة البرتغال وعجوهم فى هذه المرة عن إقتحام طنجة ، وشروط الصلح الني أضطروا لتوقيعها مع السلطات المغربية لم تشنهم عن الإعداد لمتأبعة عليات النزو الثور الغربية .

وأثير إلى ظاهرة مهمة أضفت على هذا الصدام بين هذه القوى الأوربية وبين المسلمين بالمغرب العربى ـ صفة الحرب الدينية ـ وهى ظاهرة إنتشار الطرق الصوفية في المغرب بالذات، منذ أيام المرابطين والموحدين، وكان سادة مراكش في ذلك الوقت قد منعوا أتباع هذه الطوائف من مزاولة نشاطهم خارج زواياهم ـ لكن الاحداث التي ارتبطت بمحاولات الغزو البرتفالي للثور المغربية ـ جعلت أتباع هذه الطرق الصوفية ينشطون من جديد ويظهرون على مسرح الاحداث في مواجهة هجات البرتفاليين وغيرهم من القوى المسيحيه خاصة بعد أن أظهرت السلطات في (فاس) عجزها عن مقاومة هذه الهجمات البرتفالية ودفعها.

وكانت أكثر طوائف الصوفيين حماساً فى ميدان الجهاد ضد هذه القوى الإستمارية طائفتان :

۱ - أتباع الطريقة القادريه - التي تنتسب لعبد القادر الجيلاتى الذى أنشأ هذه الطريقة في فاس منذ القرن الحادى عشر الميلادى ( مات في بغداد سنة ١٠٦٦ .

٢ - وأتباع الطريقة الجزولية - التي تنتسب إلى محمد بن سليمان الجزولي
 الذي أنشأ هذه الطريقة في القرن الخامس عشر . ووجد الوطاسيون أن الحكمة

<sup>(</sup>١) من أفضل المراجع عن أحداث هذه الحملة :

Ruy De Pina: Chrovica De Sero ut Supra, T. I. (1790) pp. 16-42.

تقضى بتوجيه نشاط هذه الطوائف الصوفية إلى مجابهة العدو الحارجى. ولعل هذا يقسر لنا السبب فى اتجاه (أبو زكريا الوطاسى) وأتباعه إلى تشجيع أتباع هذه الطوائف، والسماح لهم بإحياء ذكرى قادتهم بعد أن كانوا قد أجبروا على التقوقع داخل رواياهم (۱).

على أن استيلاء الآثراك العثمانيين على القسطنطينية فى عام ١٤٥٣ كان له من الناحية الآخرى تأثير ضخم على مجريات الآحداث فيما يتعلق باوربا وموقفها من العالم الإسلامي ، فقد كان لسقوط عاصمة الامبراطورية البيونطية فى يد هذه الدولة الإسلامية الفتية دوى هائل فى أوربا حتى أن الكنائس دقت أجرابها الدقات الجنائزية حداداً على هذا الحدث الجلل، ودعا البابا إلى حرب صليبية جديدة ضد القوى الإسلامية التى تهدد العالم المسيحى ، وكان من الدين استجابوا لهذا الداء الفونس الخامس ( Alphanse ) ملك البرتفال .

وكان هذا الملك البرتغالى قد أخذ منذ وصل إلى عرش البرتغال فى عام ١٤٣٨ ـ يعد المدة لمتابعة عمليات الغزو الشغور المغربيه، وكان مما استقر عليه رأى هذا الملك ومستشاريه أن توجه الجهود أولا -للاستيلاء على ميناه (القصرالصغير) الواقع بين سبته ، وطنجه توطئة للاستيلاء على طنجه ، وقاد الملك الفونس ـ فى ١٢١ كتوبر ١٤٥٨ حملة ضخمة لمهاجمة ويناء القصر الصغير ، ونجحت الحملة فى تحقيق أهدافهما فاقتحمت القوات البرتغالية الميناء المغربي وبني البرتغال به حصنا لحما يتهم (١٠).

وفى وسط الجو الدينى المشبع بالإثارة الذى سيطر على العالمين الإسلامى وللسيحى ، وفى وسط الاحداث التاريخية المتتالية المتمثلة فى الزحف العثمائى

<sup>(</sup>١) توجد صورة دقية الحصن البرتغالي في القصر الصغير بمحتوظات تطوان .

من الشرق على أوربا ، وانحصار سلطان المسلين عن الاندلس لم يكن غريباً أن تشهد بلاد المغرب فصلا أو أكثر من فصول هذا الصراع الذي اتسم بالسمة الدينية . فقد أعدت الحملة الصليبية التي دعا اليها البابا إثر سقوط القسطنطينة في يد العثمانيين ، على أن الملك البرتغالي (الفونس الخامس) نجح في أن يوجه هذه الحملة الصليبية إلى المغرب بدلا من أن تسكون صوب القسطنطينة ، وذلك بحجة إرساء قاعدة بحرية في الشمال الافريقي تسكون ف خدمة الاساطيل والجيوش الاوربية في المستقبل ، وقصدت الحملة (طنجه) بإعتبارها أنسب مكان لذلك لكنها فشلت في الإستيلاء عليها (١٠).

على أن الاستيلاء على (طنجه) ظل هند ذلك الوقت الحلم الذى يتطلع الناج البر تغالى لتحقيقه ، وقد بذلت البر تغالى لذلك الملاث محاولات للاستيلاء على هذا الميناء المقربي آخرها في يناير ١٤٦٤ خسر فيها البر تغاليون ما يقرب من مائتي قتيل ، وأكثر من ألف أسير .

وقد حاول أتباع (الجزولى) من الصوفية الذين بلغ عددهم فى ذلك الوقت ما يقرب من ثلاثة عشر ألف، وملاوا البلاد بالزوايا وانجاهدين، أن يمسكوا بدفة الامور فى تلك الساعات الحاسمة، لكن البلاد كانت في حالة من الفوضى والاضطراب أدت إلى كثير من الفتن وحوادث القتل والاغتيال، خاصة بمد مقتل (عبد الحق أبى سعيد المربي) فى عام ( ١٩٦٩هـ ١٤٦٤)، فقد كان هسدذا السلطان يهوديا استبد بالناس، فضج أهل فاس بالذات وفتكوا بالسلطان والوزير معا وانتخبوا للإمارة أحد الشرفاء من أحفاد الادارسة هو بالسلطان والوزير معا وانتخبوا للإمارة أحد الشرفاء من أحفاد الادارسة هو أبو عبد الله الحفيد)، لكن لم تستقر له الامور فقسد نافسه فى الإمارة

<sup>(</sup>١) ملاحطة:

اصدر الباباوات في هذه الفتر من الصراع عدة مراسيم دعوا فيها كلجهاد ضد المسلمين ، نذكر منها على سببل المثال المرسوم الذي أصدره البابا نيقولا الخامس ( ١٤٤٧ – ١٤٥٥) والمرسوم الذي اصدره البابا كالمت الثالث (Galliste III) الذي تولى كرسي البابوية (٥٥٥٠ – ١٤٥٨ ) ، والمراسيم التي اصدرها البابا اسكندر السادس بعد ذاك – وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء البابوات إلى انهم وصفوا الاسلام بانه الطاعون الذي يجب القضاء عليه نهائيا .

ولم يتأخر البرتغاليون في الإستفادة من هذه الفوضى ــ فأرسلوا في عام ١٤٦٩ ــ قوة هاجمت انها ( Anfa ) واستوات عليها . كما أرسلوا في ١٤٦٩ قوة استولت علي أصيلا ( Arzıla ) وأسرت الحامية البرتغالية عدداً كبراً من المدافعين عن المدينة ، وفي قصة المدينة قبضوا على كثير من النساء والأطهال منهم أولاد وزوجات ( محمد الشيخ بن أ في زكريا ) وكان في هذا الوقت مشغولا بحصار فاس فأسرع بحيشه لنجدة المدينة المذكوبة الكنها كانت قد سقطت في أيدى البرتغال ــ فدخل معهم في مفاوضات انتهت بعقد صلح أتفق فيه على أيدى البرتغال حد فدخل معهم في مفاوضات انتهت بعقد صلح أتفق فيه على ألا يحاول المغاربة الهجوم على القوات البرتغالية في المناطق التي احتلوها ، وأطلق البرتغال صراح زوجات محمد الشيخوا ولاده ماعدا أحد أبنائه الذي بقي كرهينة عندهم لضان تنفيذ شروط المعاهدة (١) .

ولم يلبث البرتغال أن استولوا على العرائش . ثم استولوا على (طنجة) فى أغسطس ١٤٧١ ، وقد سقط هذا المينساء الذى استعصى من قبل عليهم ـ فى أيديهم دون مقاومة تذكر فقد كانت الحلافات الداخلية تفتت الجهود وتصرفها عن التفرغ للعدو الخارجي ومن ذلك التاريخ أصبح ملك البرنغال يلقب بلقب ملك البرتغال والاقالم البرتغالية فهاوراء البحار .

وقد هاجم السلطان (محمد الشيخ) مدينه سبته في عام ١٤٧٦ . في محاولة لتوجيه ضربة للبرتغال بها ، وكان مدفوعاً في ذلك بايعاز من ملك أسبانيا فرديناند السكا ثوليكي ( Ferdinand le Catholique ) الذي كان في حرب ضد الفونس الخامس ( Alphonse v )والذي وعد بمهاجمة المدينة بحراً في الوقت الدي تماجمها فيه القوات المغربية من البر

<sup>(</sup>۱) هو (أبو عبد الله محمد) وقد قضى عند البرتفال سبع سنوات تقريبا . . كما أشرنا سابقا — وحين رجع كان يتقن اللغة البرتفالية -- فلقب بالبرتفال وقد حكم أشرنا سابقا — ١٠٢٤ - ١٠٢٤ م )

<sup>(</sup>۲) بقيت طنجه — في يد البرتفال ما ينبف على قرنين من الزمان حتى تنازلوا عنها للانجمليز عام ١٦٦١ ، كمهر قدمته (كاترين دوبرا كانس) شقيقة ملك البرتفال لزوجها شاول الثانى ملك انجملتر ( ١٦٨٠ هـ ١٦٨٤ م ) . . الثانى ملك انجملتر ( م ٤ - المقرب )

لكن استطاعت القوات الرتفالية فى سبته أن تصمد لهذا الهجوم ، كما بجح البرتفال فى عقد صلح مع قشتاله فى ٤ سبتمبر ( ١٤٧٩ ) ، وأعقب ذلك معاهدة صلح فى ٣ مارس ( ١٤٨٠ ) وضعت سماية للحرب بين الدولتين وأطلقت فيها أسبانيا يد الدرتقال فى الموانى المغربية .

و [تجه البرتغال إلى الطريقة التي سادت بمدذلك في القارة الأفريقية والتي المعتما الدول الإستعارية المختلفة وهي الإنصال بالسلطات غير الشرعية أو بالخارجة عن سلطة الحكومة المركزية ومحاولة الاتفاق معهسا لتحقيق أطاعها الإستعارية .

وكانت قبائل ( المصامدة ) بالذات التي \_ كما يقول البكرى \_ قد تأيدت في الجبال واشتهرت بالمنعة والبأس وحظيت بما لم يحظ به غيرها من الثراء والإستقرار ('' \_ لا تعترف بالسلطة المطلقة لحكام فاس .

وكانت مواطن هذه القبائل ــ وهي أماكن لها أهميتها باعتبارها الظهير المموانى المغربية الهامة على المحيط الاطلسي ــ مركز ثورة وإضطراب، واشتهرت من قبائل المصامدة (هنتاته) وموطنهم ــ الجبل المتاخم لمراكش، و (دكالة) وموطنهم الساحل المواجه لجبال الاطلس من جانب الحوف فيما يلي مراكش إلى البحر، (حاحة) وموطنهم السوس الاقصى، فاتصل البرتغال ببعض شيوخهم المناوئين لسلطة الحكومة المركزية فسكانوا يهمونهم بحاجة جيوشهم من المؤن والخيل وغير ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) البكرى: المالك والسالك س ١٥٤، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المسامد منسة إلى مصمود بن يونس ، وهم من أكثر قبائل اليربر عدداً ، وكان لم التقدم والدولة قبل الإسلام وبعده - ولم نزل مواطنهم بجنوب المغرب الأقصى منذ الأجيال التطاولة كما يقول المراكدي في المعجب .

وانظر : ابن خلدون ج ٣ س ٤٦١ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠ .

وسند ابن حلد ن من أعظم المؤرجين الذين كشوا عن الدير

وأقام البرتغال فى جزيرة نهرية فى اللوكس حصناً أطلقوا عليه إسم حصن بجراسيوزا Gra ciosa ليشرفوا منه على مراكزهم فى المواقع الاصلية فى (سبته) ، و (القصيرالصغير) و (طنجه) و (أصيلا).

ومهد جيان الثانى JeanII الذى حكم العرتفال ( ١٤٨١ — ١٤٩١) لبسط النفوذ البرتفالى على ميناءى (أسفى) و (أزمور) فعقد مع شيوخ القبائل في المناطق المحيطة بالمينا يثين مماهدات وإنفاقات كفلت المعرقمال بعض الامتيازات فهما (١).

وتركزت أنظار الملك عمانوثيل الأول .1 Emanuel الذى توصل لعرش البرتغال سنة ١٤٩١ أولا على (أسفى) الثغر المغرف الواقع على شاطىء البحر المحيط بأقصى الغرب ـــ كما يقول ياقوت في معجم البلدان (٢٠) .

وكانت أسغى في ذلك الوقت تتنازعها عدة سلطات هي:

(أ) سلطة الوطاسيين الضعيفة .

<sup>(</sup>١) نصوص هذه الإلفاقات موجودة بالأرشيف العرتفالي :

Archives Nationales de La torre do Tombo Gaveta 11 Maco 1, No. 7.

<sup>(</sup>٢) يقول ياقوت في معجم البلدان :

اسنى بفتُحتين ، وكسر الفاء ، بلدة على شاطىء البحر المحيط باقصى للغرب ، وتارة . همكون مهموزة ، وتارة بمدودة — وكلاها قيل به .

أما عر سبب تسميتها هذه ، فهناك أقوال متعددة في هذا الشأن -- فابو عبد الله محد النس عبد الله عد النسريف الادريس (ت ٢٠٥ ه / ١١٦٤) في نزهة المثناق يورد قصة طويلة يرجم لها هذا التسمية .

الحن آسنى فى لفة الشاوح معناها ( المدية ) أو محطة الحجاج ، فلعل هذا هو السبب المعقول التسدية .

(ب) سلطة رؤساء القبائل فى للنطقة التى اقتطعوها من حكومة الوطاسيين ولم يقدروا على إدارة أمورها.

(ج) سلطة البرتغاليين المتسربة بواسطة الدسائس والإتفاقات مع مشايخ القبائل .

ويحدثنا الحسن بن الوزال (ليو الآفريقي) عن أسنى بأنها كانت مدينة تجارية هامة وأنها حق ختام القرل الخامس عشر كانت تلعب دوراً هاماً في تجارة غرب أفريقياو شما لها الفرك كثرة النزاع بين قبائلها وأن الدول الاستعارية أستفادت من هذه الخلافات والاطهاع القبلية لتدعيم نفوذها في هذا الثغر الهام ، فيذكر أل شخصا يدعى (عد الرحن) أستطاع الوصول السلطة في أسنى بمساعدة البر تغال ، لكن قتله يحو بن تعفقت Yahia Ben Tafafıt وأصبح هو أيضاً صاحب النفوذ في أسفى بتقربه الدرتغال ، وقد لعب هذا الاخير دوراً حاسماً لتدعم نفوذ البر تعال في هذه الجهات (۱).

وكانت لاسفى بالذات أهمية خاصة باعتبارها مرسى مراكش ونافذتها ، وق عام ( ١٥٠٨) أرسل الملك عانوئيل الأول قوة برتغالية حملنها أربع سمن حربية لندعيم نفوذ البرتغال و أسفى وتأييد السلطان الموالية لهم بها وإسكات أصوات المعارضين النفوذ الاجنو في الميناء ، واستطاع قائد القوة البرتغالية أصوات المعارضين انفوذ الاجنو في الميناء على حق بناه دار تحفظ للبرتغال بصائعهم ويأوى إليها النجار من رعاياهم حين محضرور بسفنهم للإتجار مع هذا المنفذ المحرى ، وبو البرتغال لهذا الهدف قصبة مربعة الشكل جعلوا على كل ربع منها برجاً ،

Teo Africanus: The History and Description of Africa (1) (Published by Hakluyt). (London, 1896) pp. 281-193, 367.

وجعلوا فى وسطها عدة دور وخزائن سمح لهم حاكم أسمى بإقامتها باعتبارها دوراً للتجارة ، لكنها فى الواقع كانت قلعة حربية ، فلما اكتمل كل شىء فتحوا لها باباً على البحر وقيل إنه من هـنا الباب كانوا يزلون عساكرهم ، كاكانت أسلحتهم تأتى فى صناديق تحمل للداخل حيث تفرغ باعتبار أنها بضائع ، ولم يفطن لذلك المسئولون عن الميناء إلا بعـد أن تجمعت المبرتغال القوة فانقضوا على السكان بأسلحتهم حتى اضطروهم المجوء إلى المساجد وأسلم لهم الميناء (١) .

وقد عامل البرتغال أهل أسمى بعد تسليمهم للسلطات البرتغالية أسوأ معاملة وأذاقوهم العذاب ألواناً ، وأهانوا المعاهد الدينية ، فنقضوا بعضها حجراً على سعجر ، ميها جعلوا المسجد السكبير محلا للقاذورات وعبئوا بالمحارم واستباحوا التجارة في الاحرام فباعرا أهلها جهاراً ، وسفكوا الدماء و نهبوا المال وهدموا المدور (٢)

ولعلخطاب سكان أسفى للملك عمانو ثيل الأول المؤرخ ٢ يوليه ١٥٠٩ – يعطى فسكرة عن الاوضاع فى المدينة وماعاناه المواطنون من جنود الإستعار ،

<sup>(</sup>١) رارالمؤاب بقايا المحصن البرتفالي السي المروف اليوم بقصر البحر القياده حيث توجد وهو مقام على ربوة تطل على المحرويه ثلاثة أربع ، أحدها برح القياده حيث توجد سلالم تؤدى الباب الذي بؤدي البحر ، ومن أعلى هذا الرج يظهر مكان الساري الرتعالى ، وحوائط الحصن من الحجارة السميكة ، والنم افذ عاليه وبشكل يهيىء ان في الداخل الحماية والقواعد تحقها عليها المدام الرتفالية الموجهة المحر أو المدينة . وبداخل الحصن في الدور السفلي مساكن الجنود وساحة لتدريبهم وخزان العباه — وفتحات النوافذ بشكل الصليب وملحق بالحسن مكان موحش هو سجن المعتقلين — والحسن يؤدي يسردا - أطويل الى الكنيسة البرتفال المدينة ، وبنوه بشكل الكنيسة المرتفالية — وهناك الهايا المدور الدي أحاط به البرتفال المدينة ، وبنوه بشكل بحكنهم من العجكم في المدينة كلها بعد أن هدموا المدور الفديم وأقاموا المدافع في أماكن متفرقة من هذا المدور .

وهذا الحسن يعطى صورة للحصون البرتغالية الأخرى التي أنشئت بنفس النظام في المواني المغربية التي وقعت في أيديهم

<sup>(</sup>٢) الـ كانونى ، أبو عبد الله عمد بن أحد الـ كانونى العبدى : آسى وما إليه قديما وحديثا ( ١٣٥٣ م ) ص ٨٢ .

وكذلك الاسلوب الذى اتبعه البرتعال لتثبيت أقدامهم وفرض سلطانهم على. القيائل هناك(١) .

فقد وجدت السلطات البرتعالية في تنازع شيوخ القبائل فيما بينهم فرصـة لتحقيق أهدافها وبرز هذا الخلاف على الخصوص بين ( محى بن تعففت ) و(على ابن عُمَان ) ، وكان كل منهما يتقرب المستعمر ليحصل عَلَى تأييده فيعهد إليه مشيخة البلد على أن يقوم بإخضاع الأهالى السلطان البرتغالى ونقض الولاء السلطات المغربية . وسكان أسمى بشكون في خطابهم مها أصاب الجوامع من سرقة الحصر، وتدنيسها ، والاستيلاء على الأوقاف ( الاحباس ) ،كذلك وصل الأمر إلى أن الجنود البرتغال كانوا يقبضون على أولاد المسلمين ويبيعونهم كالرقيق. فأضطر الكثيرون للمجرة وترك البلد . على أن ( يحي بن تعففت ) الذي عين من قبل البرتغال لمشيخة أسفى ، وســـــلم زمام الأمور المتعلقة بالمسلمين بها يعتبر من. الشخصيات التي إستند عليها الحمكم البرتغالي هنا ، فقد أدى خدمات ضخمة المستعمر ، وظل يعمل لحسابه حتى فتل في عام ( ١٥١٨ ) وأعتبر البرتغال فقده خسارة لاتعوض ، حتى أن الوثائق البرتغالية التي ترجع لهذه الفترة تذكر قتله وقتل ( ملك بن داود ) سنسة ١٥٢١ — الذي لعب نفس الدور كما سنشير في أكادير ( سانتاكروز ) ــ على أنه ضربة أصابت عمودين من أهم الاعمدة التي يقوم عليها النفوذ البرتغالي في الثغور المغربية ، وقد أطلق البرتغال يدى يحيي ابن تعففت فيها يتعلق بشؤون المسلمين حتى إنه وضع التنظيمات وسنالقو انينالتي تنظم علاقات السكان بعضهم بالبعض الآخر ، وكان ينيب عنه من يقوم بالفصل في الخصومات بين الاهالي إلى غير ذلك من الشؤون الداخلية (١). على إنه يبدو

<sup>(</sup>۱) نس الخطاب موجود في .

Archives Nationales de la Torre do Tombo Casa dos Tratados Documents Arabes.

وقد نشر المؤلف بعض هذه الوثائق كلحق ابعث له نشر و بجلة معهد الدراسات
 والبحوث الأفريقية في جامعة القاهرة - العدد السنوى ( لعام ١٩٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) أس التنظيات التي أصدرها يحيي بن تعففت موجوده في :

Archives Nationales de la Torre do Tombo Casa dos Tratados Documents Arabes.

أن ثقة البرتغالبين به جعلته يشتط فى معاملته للوطنيين حتى اضطر بعض كبار شيوخ القبائل لتقديم الشكاوى ضده للحاكم البرتغالى(١).

و بسط البرتغال نفوذهم أيضاً على ميناء (الصويره) الواقعة على بعد ٢٨ كيلو متراً جنوبي أسفى على مصب نهر تانسيفت ( Tensift ).

كما كانت أنظار البرتغال متجهة إلى ميناء (أكادير)، فقد كانت لهذا الميناء أهمية خاصة باعتباره المنفذ لحاصلات منطقة (سوس) ومنتجاتها الوفيرة بالإضافة إلى أنه مرفأ صالح لرسو السفن، وقد أدرك البرتفال هده الآهمية منذ السنوات الاولى الكشوف الجغرافية الحديثه فعمدوا منذ عام ١٤٤٧ لربط شيوخ القبائل في المناطق المجاورة (في ماسة بالذات) \_ بإتفاقات.

و منذأوائل القرن السادس عشر كان مفامريد على منطقة أو أكثر من الساحل يسعى لعقد إتفاقات تخول له وضع يديه على منطقة أو أكثر من الساحل المغرف على المحيط الأطلسى تتيح له فرصة القيام بنشاط تجارى وخلافه فى هذه المناطق ، ولفت نظره بالذات المناطق المحيطة بـ (أكادير) شمالا وجنوباً . ولتى هذا الشاب البر تغالى تأييداً من الملك عمانو ثيل الأول لكن بصفة غير رسمية فقد كان هذا الملك يتحاشى الدخول فى نزاع سافر مع الاسبان الذين كانت أنظار هم مسلطة على (جزر كناريا) المواجمة الساحل المغرف فى هذه الجهات وقد وقعت هذه الجور فى أيديهم منذ عام ١٤٧٦م (٢).

وقد اضطر المغامر البرتغالى (Lopes) إلى الإعتماد على ثروة زوجته للصرف على أوجه نشاطه في هده المناطق الساحلية بالمغرب، وفق في عام

<sup>(</sup>١) هناك خطابان للشكوى من تصرفات يمي بن تمفقت مقدمان للقائد البرتفالي أحدهما بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٥١٧ ، والآخر في ديسمبر من نفس العام . (٢) فيما يتعلق بفشاط الأسبان في جزر كنارى — أنظر .

Johnston, H.: A History of the Colonisation of Africa by Alien Races (Cambridge, 1913), p. 116.

10.۸ فى بناء حصن ( فونتى ) فى المنطقة الواقعة شمال أكادير أطلق عليه إسم Senta Cruzde Narba ، كما استطاع اتخاذ نقطة إرتسكاز أخرى على ساحل ( ماسه ) ، لكنه كان بحاجة لقوة عسكرية للإحتفاظ بهذه المناطق و لحماية فشاطه وليمكنه مواجهة المنافسة والمعارضة القوية من السفن الاسبانية سـ ولذا عرض ( Lopea ) على الملك عمانوئيل أن يتنازل للحكومة البرتغالية عن كافة حقوقه .

وفى عام ١٥١٣ حلت الحكومة البرنغالية محله وعينت هذه الحكومة ( D Francisoc de Castro ) للنهوص بأعباء المنطقة تحت إشرافها .

وشاط المفامر الأسباني ( lopes ) له أمثلة مشابهة عديدة في تاريخ أفريقيا وعلاقتها بأور با (١).

وقد استطاع (D. Francisco) في مدة حكمه التي استمرت تسع سنوات الناء القامة البرتغالية بها ، وجعل لها أبراجاً أحاطها بسور لحمايتها وجعل لها بابين أحدهما على البحر والآخر للبر وأعد الميناء لإستقبال السفن ، وقدر لها بابين أحدهما على البحر والآخر للبر وأعد الميناء لإستقبال السفن ، وقدر عدر رجال الحامية البرتغالية بالحصن في عام ١٥١٤ بـ ٧٠٠ جندى نظامي تساندهم قوة أخرى من الجنود غير النظاميين ، وعدد من أفراد القبائل الموالية للبرتغال — ومن الشخصيات التي لعبت لحساب البرتغال هنا دوراً هاماً (ملك ابن داود) أحد رؤساء القبائل التي دانت بالولاء للبرتغال ، وكثر ترديد اسمه في الوثائق البرتغالية بالذات . والكتاب البرتغال يشبهون دوره في (سانتا كروز) في الوثائق البرتغالية بالذات . والكتاب البرتغال يشبهون دوره في (سانتا كروز) كما أسلفنا بدور (يحيى بن تعففت) في أسفى — وحين ترك (D. Franscisco) كما أسفى — وحين ترك (البرتغالي المنطقة ، المنطقة نهائياً في عام ١٥٧١ كانت أقدام البرتغال قد رسخت في المنطقة ، وتعتبر فترة حسكمه أزهى فترة بالنسبة للاستعار البرتغالي المنطقة وليس أدل على ذلك إنه منذ رحيله حتى سقوط (سانتا كروز) في مارس

<sup>(</sup>۱) من أبرز الأمثلة لهذا — نقاط المنامرين الألمان في غرب أفريقيا وشرقها من أمثال بيترز (Karl Peters) وغيرة قبل دخول بسمارك وحكومته مي هذا الميدان ، كذلك جهود سبسل رودس (Cecil John Rhodes / التي ترتب عليها بسط النفوذ البريطاني على مناطق شاسعة في جنوب القارة الأفريقية

1051 أى فى أقل من عشرين سنة تعاقب على هذه المنطقة أحد عشر حاكماً فلم تنعم فترة حكم أى منهم بالإستقرار حتى أن وضع الحامية البرتغالية نفسها أصبح حرجاً، فقد أصبحت تفتقر إلى السلاح والرجال ولم تستطع البرتغال أن توجه العناية الضرورية لحاميتها هنا ، حتى إنه يظهر إنها فى خضم مشاكلها نسيت ـ كا يقول فريجينيه \_ أن لها حامية ومصالح فى هذه المنطقة (۱).

أما عن (ماسة) التي أشرنا لأهميتها من قبل ، فالوثائق البرتغالية تمدنا بمعلومات هامة عن الظروف والوسائل التي ثبت البرتغال عن طريقها أقدامهم في هذه الجهات ، ففي وثيقة مؤرخة يناير ١٤٩٧ م محفوظة بالأرشيف البرتخالي نجد ثلاثة من شيوخ القباتل في ماسة يطنون ولاء قبائلهم المسلطان البرتغالي ، ويتعهدون بتيسير بناء قلعة برتغالية في المسكان الدي تراه البرتغال مناسبا، ويبدون إستعدادهم لتقديم إنني عشر من أبناء أشرافهم كرهائن بالبرتغال حتى يتم إقامة القلعة ولضمان استتباب الآمن في إقليمهم .

وفى خطاب آخر بتاريخ ٦ يوليه ١٥١٠م يعبر الموالون البرتغال من أهل ماسة للملك عانوتيل الأول عن ترحيبهم لقراره بإرسال قوة من خسين فارسا لحما ية القلعة البرتغالية التي بنيت بهذا المسكان، ويطلبون من الملك أن يظهر سطوته ويحمى الحصن الذي إرفعوا أعلامه عليه، ويحميهم هم، ويذكرون إنهم أصبحوا موضع استهزاء القبائل الآخرى لإنضوائهم تحت لوائه دون أن يجدوا منه الحماية المنتظرة (٢).

١

Friganier, M.: Historia de Santa Cruz, p. 119.

<sup>(</sup>٢) الأصل المربى للخطابين غير موجود - لمكن الأصل المرتعالى مع ترحمة فرنسية موجود ف:

Archives Nationales de la Torre do Tombo Livrodos Fol. 50, Copie XVI Siecle.

ومن هذه الوثيقة يتضح لنا أنه حتى ذلك الوقت (1010م) لم تكن سلطة البرتغال الرسمية قد بسطت على هذه المنطقة لكن كانت البرتغال تعتمد على إرتباطاتها يبعض شيوخ القبائل، وكان (Lopes) يعمل لحساب البرتغال هنا، لكن منذ (1017) - كما أوضحنا - حلت الحكومة البرتغالية في إدارة هذه المنطقة كلما على هذا المغامر.

ومن المناطق الهامة التي بسطت البرتغال نفوذها عليها أيضاً في الساحل المغربي منطقة (أومور) (ا) وكانت لها أهمية باعتبارها الميناء الذي يصدر حاصلات قبائل (ذكالة) ومنتجاتها المتنوعة ، كما أنها مفتاح الطريق إلى مراكش، وكان البرتغال قد نبعحوا منذ عام ١٤٨٦م في عقد معاهدة مع شيوخ أزمور تبيح لهم الحق في بناء حصن برتغالي في الميناء لكن حين حاول البرتغال بعد ذلك تنفيذ هذا الشرط تعرض لهم الأهالي ، كما تعرضت بعض السفن البرتغالية الراسية في ميناء أزمور في عام ١٥٠٤ المهجوم وقد قدم سكان ازمور اعتذاراً المملك البرتغالي (عمانوئيل الأول) عن هذا الحادث ، ورد الملك على الاعتذار بأنه صفح عنهم لتوسط زوجته ، لكنه اشترط تقديم كمية كبيرة من القمح رمزاً للصداقة ولتنبتوا كذب الشائعات التي يروجها أعداؤهم (١٢).

وانتهر الملك عمانوئيل الآول فرصة الخلاف بين الوطاسيين ـ لتحقيق احلامه في الإستيلاء على أزمور ، فقد لجأ (مولاى زيان) إلى أزمور حيث كان له بها أنصار ، وذلك للخلاف بينه و بين محمد بن محمد الشيخ البرتغالى ، واعقب ذلك سفر (مولاى زيان) بنفسه إلى البرتغال ليدرس مع الملك مشروع الحملة على أزمور ، ولاندرى هل الملك عمانوئيل هو الذى استدعاه أم أنه سافر من نفسه ، فلم نعشر في الوثائق البرتغالية ما يوضح ذلك وإن كانت الوثائق تشير إلى أن البرتغال كانوا يمهدون للإستيلاء على أومور فقد بنوا حصن

<sup>(</sup>١) كلمة أزمور - في لفة البرير تعني ( الزيتون )

<sup>(</sup>٢) أصول هذه الخطابات المتبادله بين العارفين موجودة في :

Archives Nationales de la Torre do Tombo Casa dos Tratados Documents Arabes.

البريجة (مؤكان) (١) وكان العال والبناؤون يعملون به ليل نهار لإنجازه في أقصر وقت ، كما جددوا الحصن البرتغالي في (سانتا كروز) ، لكن يبدو أن (مولاى زيان) حين عاد لازمور استطاع أن يمسك بدفة الامور بها دون الإستمأنة بالبرتغال فحين وصلت الحملة البرتغالية بعد ذلك عام (١٥٠٧م) لم تجد التيسيرات التي كانت تنتظرها وأضطرت للانسحاب لكن حين شعر (مولاى زيان) أن البرتغال يعدون العدة لحملة جديدة خشى العاقبة فعرض التفاوض مع البرتغال وانتهى الامر في (١٥١٠) بعقد معاهدة جديدة مع ملك البرتغال.

وكان الملك عمانوثيل مصمماً على إعداد العدة لبسط النفوذ كاملا على (أزمور) وتحقيق أحلامه فى الزحف على مراكش ذانها \_ وفى ٢٠ أغسطس ١٥٨٣ كانت الحملة على أهبة الاستعداد لتحقيق أهدافها \_ وكان على رأسها دوق براجانس ( Duc De Bragance ) الذى لقب بلقب أمير البلاد فيا وراء البحار ، .

والوثائق البرتغالية "مدنا بمعلومات وافية عن هذه الحملة فهناك خطابات عدة متبادلة بين الملك عمانوئيل، والبابا ليو العاشر (٢) بشأنها وهذا يدل على الاهمية التي كانت تتسم بهما هذه الحملة وأنها ارتبطت بالروح الصليبية.

<sup>(</sup>١) البريجه تقم شمال (أسفى) ، وقد تهدمت أثناء حصار السلطان عمد بن عبد الله الماوى لها فسميت المهدومة ، الكنها جددت فسميت الجديد.

أنظر : الـكانوني — مرجم سابق ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۲) جلس هذا البابا ( ليو العاشر ) على كرسى البابوية (۱۵۱۳ — ۱۵۲۱) وهو من أسرة ميديتشي Modici وهو الذي عاش في كنفه في روما الرحالة المغربي الحسن بن عمد الوزان ( ليو الأفريقي ) .

أنظر الطبعة الانجليزية لـكتابة عن ( تاريخ ووصف أفريقيا ) التي أشرنا البها
 سابقا .

وكذاك المحث الذى نشره مؤاف هذا الكتاب عن هذا الرحالة في ( مجلة للنامل الفربية المدد الثاني - ١٩٧٥)

وفى أول سبتمبر ١٥١٣ كانت السفن البرتغالية قد وصلت إلى مواقعها و بدأت تصوب نيران مدافعها على المدافعين واضطرت المدينة لفتح أبوابها للمهاجمين . ويذكر ليو الافريقي أن الاهالى أضطروا لإخلاء المدينة والجلاء عنها تحت ضغط نيران القوات المهاجمية فحين دخلها البرتغال كانت تقريباً خالية من سكانها .

وفى ١٩ سبتمبر أذاع الملك البرتغالى فى لشبونه خطاباً ، زف فيه إلى الشعب الانباء عن فتح (أزمور) ، وفى روما استقبل البابا ليو العاشر خبرالإستيلاء على أزمور على أنه نصر للمسيحية ، وعلق على خطاب الملك بهذا الشأن بقوله : وإنه بقدم له الشكر على هذا العمل الذى يسهم فى تحقيق رسالة المسيح ، ١١ . وبعد أن استتب الامر البرتغال فى (أزمور) تقدم مستشارو الدوق بالنصيحة له بانتهاز الفرصة السير إلى (مراكش) لفتحها ، لكنه تردد وأخيراً رفض الفكرة لان الملك أعطى الاوامركا ذكر باحثلال أزمور وليس مراكش ، على أن إحتلال مراكش ظل هدفاً من أهداف البرتغال ستحاول تحقيقه ، كا ستحاول توطيد نفوذها فى حوص نهرسبو ( Sebou) يهدف فتح فاس .

وفى الشهور الأولى من عام ١٥١٤ كانت البر تفال تعد قوتها لفتح مراكش لكن انتشار الطاعون بين الجنود البر تغال والقبائل المتحالفة معهم، ووفاة حاكم أزمور البر تفالي ( Do Jon do Menses ) أخر تنفيذ عملية الوحف على مراكش. وفي صيف ( ١٥١٥) كان الموقف من وجهة نظر البر تفال مناسباً لتحقيق حلهم في غزو مراكش، فقد استطاعوا بعد انتصاره في أزمور أن يغروا بعض القبائل في المناطق المجاورة بالدخول في طاعتهم، وكان دخول مراكش من وجهة نظرهم ـ لا يعدو أن يكون نزهة ستنتهى جالة من المجد على رأس من يسبق إلها، لذلك كان هناك تنافس بين الفواد الرتفال في أزمور

<sup>(</sup>۱) خطاب الملك عما نوئيل الذي أبلغ البابا فيه بفتح أرمور مؤرخ ٣٠ سيتمبر ١٥١٣م - وتوجد صوره منه بالارشيف البرتفالي .

وآسفى ليسبق كل غريمه في دخول مراكش.

على أن ملك فاس الذي أزعجته أخبار جيوش العرتغال واستعداداتهمالغزو مراكش ــ أرسل يعرض عليهم الفاوضة للصلح.فقد كان ازدياد نفوذالسعديين والتفاف الناس حولهم يقلق باله ويشغله (١) ، لَـكن شروط ملك البرتغال لم تَـكُن مَهُولُه ، فلم يكن في الإمكان قبولها . فقد طلب أن يسمح له بناء قلعة بر تغالبة في مراكش، وأن يدفع له حكام فاسسنوياً مباغاً من المال رواً للخضوع، ومكذا كان على كل من الطرفين \_ السلطات المغربية والبرتغالية \_ الاستعداد للمركة الحاسمة.وفي إبريل سنة ١٥١٥ بدأت القوات البرتغالية من أسفى وازمور والقبائل الموالية لها(٢) تتحرك صوب مراكش، وقد بدا منذ البداية أن المعركة لم يكن مخططا لها تخطيطا كاملا من جهة البرتغال لدرجة أن خريطة الدينة المهاجمة وطبيعة المنطقة لم تكن ــ كما ظهر عند بداية المعارك ــ مدروسة دراسة واهية، ولم تبكن هناك قيادة موحدة تخضع كل القوات لتعليهاتها ــ فاتجهت كل قوة من القوات المهاجمة تبغى اقتحام المدينة من الناحية التي تروق لها .و تعثرت فرقة الفرسان التي كان يعتمد عليها الجيش المهاجم ، واضطرت لتغيير مواقعها أكثر من مرة بحثاً عن المكان الذي يلائم تحركاتها ونشاطها ــ وأدى التشتت لإضعاف قوة العدو المهاجم ومكن المدافعين عن حريتهم من الصمود، وساهمت الطبيعة مساهمة ضخمة في معاونة القوات المدافعة ، ولم يكن البرتغال قد رتبوا أمرهم على الحصار الطويل للمدينة فاضطروا في ٢٢ إبريل للإنسحاب بعد أن يتسوامن قدرتهم على اقتحام المدينة .

<sup>(</sup>۱) كانت مبايعة قبائل (درعة ) و(السوس الأقصى) و (حاحة) لأبي عبد اقة القائم بأمر الله ( ۹۱۰ هـ – ۱۰۰۹ م) بداية لتأسيس الدولة السعدية ، واستطاع السعديون في عام ۱۵۲۰ انتزاع مراكش من الوطاسبين ، لكن لم يستقر الامر لهم نهائها في وإس الا في عام(۷۷ هـ – ۱۵۰ م) بعد مقتل (أبي حسون) آخر أمراء الوطاسين – كما سنوست بالتفصيل بعد .

وكانت لهذا الانتصار نتائج بالغة الاهمية نحمل بعضها فيما يلى :

الإنتصار نفوذ السعديين لدورهم البطولى فى تأييد كفاح أهالى مراكش ضد القوات الغازية .

٣ ــ شجع المغاربة على معاودة الهجوم على القوات البرتغاليـة في الثغور المغربية الاخرى .

وإذا كان فشل البرتغال فى تحقيق أحلامهم المتعلقة بالتوسع من نقط ارتكازهم فى أسنى ) و (آزمور) إلى مراكش فى الداخل قد أضعف مركزهم فإن معركة المعمورة التى قصد بها توسيع تفوذهم فى حوض نهر دسبو ، بهدف فتح الطريق نحو فاس ، تمثل الحلقة الثانية فى هذا الفصل الحتامى من فصول خفوذهم الإستعارى فى المغرب .

وكان البرتغاليون قد جمعوا في المعمورة والمسماه اليوم المهدية ، قوة كبيرة قدرت به ٥٠٠٠ مقاتل ، حيث أقاموا قلعة هناك لتكون مركزاً للهجوم على فاس ، لكن رغم ماكانت تعانيه الدولة الوطاسية من ضعف في أيامها الآخيرة هذه \_ فإيها استطاعت بمعاونة الآلاف من الشباب المغرف المتحمس للدفاع عن مركز من أهم مراكز حضارته \_ لا أن توقف الزحف البرتغالي على العاصمة المغربية فحسب \_ بل استطاع المغاربة أن يشنوا هجوماً مضاداً على القلعة البرتغالية في المعمورة وأسفر الهجوم عن قتل أكثر من أربعة الآلاف من البرتغاليين وإغراق ثماني سفن بحربة برتغالية .

ويعتبر جمهرة الكتاب البرتغاليين أن هذه الاحداث كانت نذيراً بانحسار موجة التوسع البرتغالى فى المغرب ، وينظرون لعصر عمانوئيل الاول ، على أنه قمة ما وصل إليه النفوذ البرتغالى فى المغرب بينها يعتبرون عصر جبان الثالث

( ١٥٥٧ — ١٥٢١ Jean III ) عصر تصمية هذا النفوذ البرتغالي (١٠).

على أن هذا القول لا يعطى صورة شاملة عن الواقع إذ أن عملية انحسار هذا المد الإستعارى البرتغالى ثم تصفية هذا الاستعار ترجع في الحقيقة لعوامل معقدة و متعددة بعضها يتصل بظروف البرتغال الداخلية والحارجية والبعض الآخر يرجع لظروف المغرب نفسه .

وفيها يتعلق بالمغرب فإن وتبة القوى الشعبية والحسكام السعديين لوضع حد اللاطاع البرتفالية في المغرب والروح التي أوجدها الانتصار في صد البرتفال عن مراكش في نفوس المغاربة جعلهم يواجهون الموقف بثقة وحزم ، بعكس ماكان عليه الحسكام الوطاسيون الذين وصلوا لدرجة كبيرة من الضعف، فأصبحت الكثير من القبائل لا تعترف بسلطانهم كما أنهم لم يجدوا بدأ من مسالمة العدو البرتفالي في والجنطابات المتبادلة بين الحسكام السعديين والبرتفال توحى بهذه الثقة في النفس بعكس الوضع في نهاية حكم الوطاسيين حتى قبل أن تستقر الأمور نهائيا المسعديين في فاس التي لم يستقرلهم الأمر بها إلا في شوال ١٩٥١ هـ الامور نهائيا المسعديين في فاس التي لم يستقرلهم الأمر بها إلا في شوال ١٩٥١ هـ

أما قيما يتعلق بالبرتغال فقد كانت الدفعة الأولى التي قاموا بها في فجر حركة الكشوف الجغرافية ، قد أوصلتهم إلى كشف طريق رأس الرجاء

فقد عابش المؤلف الاحداث التي تعرض لها أوعلى الأدل عاصر أسداء هاوقد كتب مقدمة المحالي على المحالي المح

<sup>(</sup>١) من أحسن ماكتب عن هذه العترة:

Luiz de Sousa ; Les Portugais et l'Afrique du Nord de 1521 à 1557 (Lisbonne, 1940).

الصالح والوصول لشرق أفريقيا ثم الهند محققين حلمهم فى الوصول إلى مراكز التجارة الشرقية ورحلة فاسكو داجاما - ١٤٩٧ - ١٤٩٩ ، كما اكتشفوا فى عهد عانوئيل الأول البرازيل وغيرها من الاقاليم فى العالم الجديد نتيجة رحلات أمر يجو فيزبوتشى و Amerigo Vespucei ، الذى أرسله الملك عانوئيل لهذا الهدف ، والذى اطلق اسمه بعد ذلك على الأمريكة بن .

لكن حين وصل جيان الثالث إلى الحسكم في البرتغال في عام ١٥٣١ كانت الحروب قد استنزفت الكثير من موارد البرتغال البشرية المحدودة ، كا كانت الحالة الإقتصادية سيئة في الوقت الذي بدأت البرتغال تواجه فيه مقاومة حقيقية من المغاربة ضد الوجود البرتغالي في ثغورهم ، بالإضافة إلى مواجبة قوة العثمانيين الذين كان نفوذهم قد امتد إلى الجزائر وتلمسان بعد أن رأى خير الدين باربروس أن يعلن سنة ١٥١٨ ولاء المسلطان العثماني ، هذا بالإضافة إلى منافسة بالاسبان وتحفزهم لتوجيه ضربة دوية للبرتغال .

فى وسط هذه الظروف جاءت فسكرة إخلاء كل أو بعض الثغور التي تحتلها العرتغال فى المغرب .

#### تصفية الوجود البرتغالي في المغرب :

منذأن ترك الحاكم البر تفالى فرنسيسكودي كاسترو Francisco de Castro منذأن ترك الحاكم البر تفالية فى منطقة أكادير وما حولها فى عام ١١٠١٥١١ بدأت الأمور فيها تضطرب، فقد أخذت القبائل المغربية تمتنع عن تقديم القمح والاخشاب وغيرها بما كانت تقدمه للحاميات البر تفالية . وتدل الوثائق البر تفالية

<sup>(</sup>۱) ذكر نا أنه ورد على سانتا كرور مى الفترة من ١٥٣١ حتى ستوطها مى ٤١٥١ أحدى عشير حاكما يرتغاليا .

وقد وصح ( Luiz De Sousa ) الحالة السيئة التي كانت عليها شيال أفريقيا عامة والمستعمرات الرتفالية حاصة في عام ٢٥٢٦ بسيب انشار المحاعات والأمراض . Luiz de Sousa : op. cit., p. 25.

كذلك أنظر:

Robert Richard: Médecine et Médecins à Arzila (Hésperis, 1933), pp. 177-178.

على أن عدد الحامية البرتغالية فى سانتاكروز كان يتراوح عام ١٥٢١ بين الله على ١٠٠٠ رحل ، وكانت هزائم البرتغال فى المعمورة فى ١٥١٥ ، واغتيال حليفهم يحى بن تعففت فى ١٥١٨ ، ملك ن داود فى ١٥٢١ ، قد هزت كيانهم وشجعت السعديين على مهاجمتهم الإستخلاص الثغور المغربية من أيديهم .

وقد تعرضت أصيلا خلال عام ١٥٢٤ لهجات متعددة من الشريف أبو العباس الأعرج ، كما تعرضت أسنى فى عام ١٥٣٤ لهجوم عائل (٢) وإن كانت القوة المهاجمة اضطرت لرفع الحصار الذى فرضته على المدينة وأرسل الآمير إلى عثل البرتغال فى أسفى ( Jaoob Rosales ) فى ٢٣ سبتمبر ١٥٣٤ بقترح عليه أن برسل أحد الذين يثق بهم عن يعرفون العربية للتفاوض فى وضع هذه الاقاليم التي تحت حكم البرتغال (٢) ولسكن يظهر من هذا أن وضع البرتغال أصبح غير مستقر ، كما أثبت هذه الهجهات المغربية أن الحاميات البرتغالية بوضعها الذى أصبحت فيه غير كافية فى عددها وسلاحها ، ولذا تسجل الوثائق البرتغالية العديد من الخطابات يستحجل فيها الحسكام البرتغال إرسال التعزيزات لهم دون جدوى .

وأدى هذا لظهور فكرة الجلاء عن كل أو بعص الثغور المغربية وتركيز الجهد في المناطق الآخرى في الشرق وفي العالم الجديد التي كانت البرنغال قد وضعت أبديها عليها . ولعله من الطريف أن نستعرض بعض آراء الذين حرص الملك جيان الثالث أن يأخذ رأيهم في الجلاء عن الثغور المغربية من عدمه لمعرفة نوعية هؤلاء الاشخاص وآراءهم ومبرراتها .

<sup>(</sup>۱) حل محله مى مشيخة البلد أى إدارة شؤون المسلمين تحت ناوذ البرتفال شيحس يدعى ( أحمد ناصر ؛) لسكنه لم يكن موضع ثقة البرتمال كسلمه .

Luiz de Sousa: op. cit. p. 42.

<sup>(</sup>٣) خطاب الأمير السمدى موجودني:

Archives Nationales de la Torre de Tombo Corpo Chronologico, parte 1, Maco 53, No. 110.

<sup>(</sup> a a \_ llite(+)

أولا — أيد فكرة الإخلاء عدد قليل منهم :

(أ) بعض الاساقمة ورجال الدين مثل (L'eveque de Lamego) الذى وجد فى إخلاء اسفى وازمور ، وسنتاكروز تخفيفا من العب، على الدولة، وأن ذلك لا يمثل أى خطر على مصالح البرتغال لكنه نصح بالاحتقاظ بسبته (١).

(ب) أيد ( D· Frencesco Lobo ) ــ الذى أصبح فيها بعدسمير البرتغال في روما ـــ سياسة الإخلاء وذكر أن الأموال التي تصرف على هذه الاماكن يحدر صرفها على تعمير وتشييد الكنائس ١٢٠.

(ج) كذلك أيد حاكم سنتياجو البرنغالى فكرة الإخلاء وذكر إنه استرشد برأى كبار القادة في سنتياجو ، فانفقت آراؤهم على ضرورة إخلاء آسنى ، وأزمور لان الدفاع عنها يتطلب تكاليف باهظة وقوات كبيرة لكن يجب تدعيم قوة البرتغال في سبتة (٢).

ثانياً ــ كانت إجابات البعض أن المعلومات التي لديهم عن الاوضاع في الثغور المغربية غير كافية فلا يستطيعون إصدار حكم سليم .

م هؤلاء مثلا أسقف (Combre) الذي أضاف إنه غير خبير في شؤون الحرب فيتعذر عليه إصدار حكم يطمئن إليه (٤) .

ثالثاً — طالبت الغالبية الاحتماظ بهذه المواقع وتحصينها و اقترح البعض وسائل لتدبير ما يحتاجه ذلك من أموال من هؤلاء مثلا :

<sup>(</sup>١) الخطاب مؤرخ ٧ أكتوبر ١٥٣٤ وموجود في :

Archives Nationales de la Torre do Tombo Reforma das gavetas, gaveta 2, Maco 7, No. 4.

Archives Nationales de la Torre do Tombo Corpo Chronologico, parte 2, Maco 195, No. 134.

Archives Nationales de la Torre do Tombo Reforma das (\*) gavetas, gaveta 2, Maco 7, No. 6

Archives Nationales de la Torre do Tombo Reforma das (1) gavetas, gaveta 2, Maco 9, No. 50.

(١) شقيق الملك جيان الثالث المدعو (فرناندو)، فقدذكر إن الحصون البرتغالية في مذه الثغور لها أهميتها، ويمكن اتخاذها في المستقبل كقاعدة لعمليات عسكرية أخرى، ويذكر انه إذا لم يؤخذ برأيه في الإحتفاظ بالنغور الثلاثة (أزمور، آسفى، سانتا كروز) فلا أقل من الاحتفاظ بأسفى وسانتا كروز(١).

(ب) عارض كبير مستشارى الملك المدعو ( Joao de Meilo Barreto ) فكرة الإخلاء نهائيا ، وذكر أن كل من هده الموانى يجب تزريده بقوة جديدة من ... جندى للدفاع عنه ، كما محب تقوية وسائل الدفاع إعن (سبته) وباتى مراكز البرتغال فى الثغور المغربية (٢).

(ج) أجاب ( Nuno Rodrigues Barreto ) الذى شغل فى بعض الأوقات منصب وزير المالية بأن فكرة إخلاء هذه الموانى التى بذل السكثير فى سبيل تثبيت أقدام البرتغال فها لا يمكن تصورها ، وأن أسفى بها قصبه عظيمة بينها أزمور بها تحصينات طبيعية وأنه إذا أحسن تدبير أمور هذه الجهات عكن الدفاع عنها بيسر ضد هجات الحكام المغاربة (٣).

( ع ) وأجاب (D.Rodrigo de Lima) بأن الاجدر بناء حصون وقلاع جديدة لا التخلى عن الحصون القديمة ـــ أما الإحتجاج بالحاجة إلى المال لتدعيم حاميات هذه الجهات فيجب اللجوء لكافة المسيحيين ليس البرتفال فقط ولكن في كل أور با ، هذا بالاضافة إلى البابوية للدعوة للتبرع لتدعم حميات هذه الجهات (1).

Archives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das gavetas, gaveta 2, Maco 7, No. 3.

(٢) الخطاب مؤرح ١٨ أكتوبر ١٥٣٤ وموحود بي :

Archives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das gavetas, gaveta 2, Maco 7.

(٣) الحساب مؤرخ أول نوفمبر ١٥٣٤ وموجود في :

Archives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das gavetas, gaveta 2, Maco 7, No. 11.

(٤) الخطاب مؤرخ ٦ نوفر ١٥٢٤ - ويتسم بالروح الصليبية العنيمة وموحود مي :

Archives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das gavetas, gaveta 2, Maco 7, No. 8.

<sup>(</sup>١) الخطاب مؤرخ ٦ أكتوبر ١٥٣٤ وموجود في:

هذه بعض الآراء التي أثهرت حول موضوع إخلاء الثغور المغربية. وقد أستقر رأى الملك جيان الثالث على إخلاء سانتا كروز، وأصدر أمره في ١٥٣٤ للحاكم البرتغالي للميناء بذلك لكن أعتذر الحاكم عن تنفيد هذا الآمر فقيد اعتبر فكرة الاخلاء فكرة خطيرة جداً وغير وطنية ولكن أقترف هذا الحاكم خطأ كبيراً فقد أستغنى عن فرقة (الخياله) وأعتبرها عديمة الجدوى في عملية الدفاع عن الميناء.

وإذا كان الإخلاء الإختيارى بمكنا فى عام ١٥٣٤ فقد أصبح بعد ذلك متعذراً، فقد بحم أبو عبد الله محد الشيخ أخو أبو العباس الأعرج السعدى وحاكم إقليم (سوس) فى إقامة قاعدة عسكرية على بعد إثنى عشر كيلو متراً من الحصن البرتغالى فى سانتا كروز ، ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر وتشتد أثار الحصار الذى فرضه المغاربة الذين أخذوا يضيقون الحناق على الحامية البرتغالية فى الميناء .

وكان حاكم الميناء البرتغالى ( D. Guare de Monroy ) قد طلب نجدة ليواجه الحصار الدى فرضه الامير محمد الشيخ السعدى الذى أعد العدة لتصفية الوجود الاستعمارى الاورى فى بلاده ، ووصلت نجدة من جزر ماديره ومن أسفى لمسائدة الحنود البرتغال المحاصرين فى ( سانتانكروز ) . لكن هذا المدد وصل بعد أرب كان كل شىء قد أنتهى ، فقد سقط الميناء فى 17 مارس 1051 وكان معظم سكان المدينة قد هجروها ، أما الباقون فقد وقع معظمهم أسرى فى أيدى المغاربه الذين نقلوهم إلى تارودانت .

وكان الحاكم البرتعالى ( D. Gutare de Moaroy ) وأبنته ضمن الامرى، ولم يطلق سراحه إلا في صيف عام ١٥٤٤ بعد وفاة أبنته .

على أن سقوط سانتاكروز كان ضربة قوية لسكل الوجود البرتغالى في السواحل المغربية ، و بمثل أول شرخ في هيسكل البناء الاستعاري الذي بدأ

باستيلاء البرتعال على سبته في عام ١٤١٥ (١١) .

أما (أزمور) و (أسفى) فقد أصبح موقفهما فى غاية الحرج منذ سقوط سانتا كروز، وأصبح إمدادهما بما تحتاجاته من تعزيزات صعباً ــ فكان لابد من أخلائهما قبل أن يصبح ذلك مستحيلا ــ فأرسلت السفن التي حملت النساء والاطفال أولا ثم الرجال إلى الجديده (مؤاكان) حيث حملتهم السفن للبرتغال.

وقد تم إخلاء أزمور ، وأسنى فى الفترة ما بين ٢٠ ، ٣١ أكتوبر 10٤١ وأعقب ذلك إخلاء ( القصر الصغير ) و ( أصيلا ) (٢)، ويقول M, Frigatier وأعقب ذلك إخلاء ( القصر الصغير ) الفصل الأول فى رواية استمرت ما يقرب من ١٠٤٥عاما، بينها يمثل سقوط ( أصيلا )، و (القصر الصغير ) الفصل الآخير فى هده الرواية ، وقد تم إخلاء ( القصر الصغير ) و ( أصيلا ) فى عام ١٥٤٩ — ويذكر لنا ( Francisco de Andrad ) الذى كان معاصراً لهذه الأحداث تفاصيل كاملة عن الظروف التي أنتهت بإخلاء هذين الشغرين (٢) .

ويذكر لنا هذا السكاتب فى تفصيل وإسهاب كيف أهمل البرتغال تجديد تحصينات هذه الواجهة الهامة فى هده الجهات المقابلة لجيل طارق والتى أطلق عليها لفظ (Le Soinal ) (18).

ومنذ عام ١٥٣٢ كان الملك جيان الثالث قد منح حاكم (القصر الصغير ) حرية أتخاذ الإجراءات لإخلاء الميناء إن وجد ذلك ضرورياً ، لكن الحاكم المذكور وجد أن هذا الميناء صغير لدرجة أنه يمكنه بعدد قليل من الرجال أن يحتفظ بسلطة البرتغال فيه ففضل في ذلك الوقت عدم إخلاء الميناء .

لكن ازدياد قوة الشرفاء السعديين العسكرية جعل وضع الحاميات

Luiz de Sousa : op. cit., pp. 143-156. (1)

lbid, pp. 157—158. (Y)

Robert Ricard: op. cit. p. 159. (Y)

 <sup>(</sup>٤) لم نجد لهدا الهفظ مدلولا معيناً ، ولعل هناك خطا كتاب فيه .

البر تغالية فى القصر الصغير ، وأصيلا يزداد سوء فأصدر الملك جيان الثالث أو امر حاسمه بإخلاء المينائين . كا أمر القائد (Lois de Lourivo) بتنفيذ ذلك ، وترك هذا القائد لشبونة فى نهاية يونيه ١٥٤٩ على رأس المراكب والادوات اللازمة اللاخلاء كما عملت ترتيبات لإستقبال النازحين فى ميناء (قادس) لكن وردت أخبار بعد ذلك أن (أبا حسون الوطاسى) (١) قد كتب للحاكم البرتغالى فى القصر الصغير يطلب منه أن يحتفظ البرتغالى بمراكوهم فى القصر الصغير يطلب منه أن يحتفظ البرتغالى بمراكوهم فى القصر الصغير ، وأصيلا ولذا أرسل القائد البرتغالى يطلب من حكومته تعليات جديده فى ضوء الوضع الجديد .

وجرت محادثات بين البرتغال والاسبان أشترك فيها الثائر المغربي (أبو حسون) الوصول إلى إتفاق تتنازل بموجبه البرتغال عز (القصر الصغير) و (أصيلا) بتحصيناتهما للاسبان، ووضعت الحطوط العريضة لهذا الإتفاق لسكن وجد (جبان الثالث) أستحالة تنفيذ رغبة الاسبان هذه فأصدر أو امره باتمام عليات إجلاء النساء والاطفال ثم الرجال، وفي أبريل (١٥٥٠) تأكد أن علية الإخلاء قد تمت نهائياً .

وهكذا طويت هذه الصفحة التى ترجع إلى أيام الفونس الخامس Alphorse V الذى أستولى عام ١٤٥٨ م على القصر الصغير ، وعلى أصيلا عام ١٤٧١م وكان أستيلاؤه على المينائين تمهيداً لبسط نفوذ البر تفال على (طنجه ) التي كانت قد استعصت عليهم من قبل .

وقد كان لإخلاء هذه المواى الهامة أثر ضخم فى العالم المسيحى عامة والبرتغال خاصة ، وقد وجه كثيرون من المعاصرين البرتغال نقداً مريراً للملك جيان الثالث لإقدامه على هذا العمل .

<sup>(</sup>۱) لدب أبو حسول الوطاسى دوراً ها.اً في إثارة الفعن ضد السعديين ،وفي سبيل دلك طاءً لا كثير من أود من أعداء ملاده وانتهى الأمر باش عاونه الاتراك المشانبون على الاستيلاء على ( فاس ) ، لكن ظفر به أخيراً السلطان السعدى أبي عبد اقة الشيخ وانتهى أمره بقتله على ( فاس ) ، ل خاص لهم المفرف كله عاما ٩٦١ هـ - ٩٥٣ م ) واسترجم السعد يون مدينة فاس ، مل خاص لهم المفرف كله د

فقد ناقش قضية الاخلاء هذه (Le Comte de Redondo) (١٦) وأشار إلى عدة نقاط هامة منها:

(أ) أن تاريخ أصيلا فى العنرة التى كانت فيها تحت يد البرتغال مشرق فقد أدت للمسيحية عامة خدمات جليلة ، فالاسباب السياسية والمالبة التى بررت ساعطية إخلائها لا يمكن قبولها .

(ب) يقول إنه يعرف هذه البلاد وبشىء قليل من الجهدكان بمكن إمتلاك ملكة فاس كلها بدلا من ترك ما بأيدينا (أيدى البرتغال) ليسقط في أيدى الاتراك أو الآسبان، لسكن كما يذكر إن جيان الثالث وحوله شرذمة من كبار السن أصبح غير قادر على إدارة شؤون الإمبراطورية البرتغالية.

(ج) يذكر أنه لو فرضنا أن الظروف ــ وليست الرغبة فى الإخلاء ــ مى التى فرضت التفكير فى ترك المواقع البرتغالية على الساحل المغربي فإن هذا لا ينطبق محال ما على ميناء (أصيلا) بالذات لاسباب ذكرها منها:

- ــ موقعها الممتاز على المحيط الاطلنطي .
- ــ موقعها في الطريق المؤدى إلى القصر الكبير .
  - سبولة إتصالها بالداخل.
    - ـــ سبولة الدفاع عنبا .
- ـــ تمتاز عن طنجة ، وسبته باعتبارها رأس حربة يمكن توجيه الهجوم. منه على فاس .

(د) ويذكر أن ميناء الجديدة (مزاكان)كان يمكن أن يعوض إلى حدما، النتائج المترتبة على إخلاء أصيلا ، لكن المشكلة لم تكن أصيلا أو القصر الصغير بل المشكلة هي الامبراطورية كلها التي بدأت نهار .

<sup>(</sup>۱) هو الحساكم البرتفالي لأصيلا ، وقد نشرت خطاباته في أشبونه ببن عامي

ومن الذين ناقشوا بالتفصيل أيضاً قضية إخلاء الثغور التي كانت بيد البرتغال ـــ الفاتح البرتغال (ديجودى جوتو Diogo De Gouto) · (١٩٤٢ ) (١٦٦٦ )

ويتساءل هذا القائد البرتغالى في البداية هل لم يكن جيان الثالث يكترث بالرأى العام البرتغالي وهو يصدر أوامره بإخلاء هذه المناطق؟

> وأوضح أن الآمر يرجع إلى أن الرأى العام البرتغالى انقسم إلى : (أ) معسكر يؤيد الإحتفاظ بالثنور المغربية بأية ثمن .

> > (ب) وممسكر يحيذ تركيز الحبود على الهند .

ويذكر هذا المكاتب العسكرى إن أفريقيا الشهالية كانت فى ذلك الوقت لها شهرتها كقطر خرافى ، ويذكر أن شرطين يجب توافرهما لتصبح لآية منطقة من الناحية المادية قيمتها وتستحق الاحتفاظ مها :

(۱) توفر إنتاج زراعى ، ورعوى بحيث توفر حاجة الموجودين بها ولا يكونون دائمًا تحت رحمة الغير .

(<sup>1</sup>) وجود ثروة معدنية ، يمكن أن توفر المصاريف اللازمة لإداة الحرب التي لابد منها للاحتفاظ بالمنطقة .

ويذكر أن المغرب يتوفر فيه الشرطان ، فالقمح متوفر بكميات كبيرة كذلك الخضروات والماشية، هذا. بالإضافة إلىكل مايحتاجه الإنسان كالصوف ، والقطن، والسكر ، والجلود، والفاكهة ، وبالإضافة إلى ذلك المعادن بكميات كبيرة فى جبال الاطلس وهذه المناجم لاتستغل الآن ـ كما يقول .

ويقول في لهجة حماسية: ــ وإن الشمال الآفريقي هذا هو الذي كان مجال مجد سيبو الآفريقي ( Scipion Africanus ) وأن الأمر آل في هذه البلاد إلى أباطرة روما حماة الكنيسة الرومانية وبقى لهم النفوذ بها حتى كان غزو الربر، والعرب لآفريقية، فني عصر الفوة والمنعة ملوكنا أيما السادة غزوا

Revisia da Faculda de Letras 111, (Lisbonne 1936,) أنظر: (١) pp. 54-55

بعض ماكانخاضعاً للامبراطورية الرومانية، والآن تركنا هذه الآماكن للبربر ا وكم كان يكلف حايتها . . لم تكن أصيلا فى خطر كبير حين فكرنا فى إخلائها كان يمكن تحصين قلعتها ، وكم كان يلزم لحماية مزاكان ، وأزمور كل ماكنا محتاج اليه هو تدعيم مركونا فى هذه الحصون بإمدادها ببضعة جنود وبالعتاد اللازم . لكننا فقدنا كل الحصون وكل النبل والشهامة التى كانت ترمو له امبراطوريتنا . .

ولو قدرناكم أدت هذه المدن والموانى لملاحتنا فى البحر المترسط والمحيط الاطلنطى . . لو نظرنا نظرة جادة كتلك التى كان ينظر بها الملك الفولس الخامس . ، لو وجدنا قادة مثل :

( D. Joso de Menses ), ( Nuno Farnandes de Atade )

لما كان قد حدث ماحدث . . لقد كان من الأفضل أن نستمر فى توسيع نفوذنا فى أفريقيا بدلا من تضييع الجهودفى مشروع كهذا (الهند) غير مضمون العاقبة . . و نحن نجد أننا عد أن ضحينا بالمراكز فى أفريقيا لنركز جهودنا على الهند بدأنا نجد منافسة خطيرة لنا فى هذه الجهات أيضاً . . ياالهى 11 ، (۱) .

بهذه الروح الإستعارية عالج هذا الكاتب البرتغالى وكثيرون من أمثاله قضية إخلائهم للأراضى المغربية المستعمرة. ومن الذين فحوا نفس المنحى القائد الاسبانى ( Captaine Jean de Loeusa ) الذي كان في خدمة البرتغال فقد كتب المملك جيان الثالث عقب إخلاء أصيلا مباشرة يعدد الاضرار التي ستنجم من وجهة فظره عن هذا العمل فقال إن هذه الاعاكن الهامة التي أخليت سيشغلها البربر والقراصنة وستصبح طنجه وغيرها من المواني الهامة في خطر، كا أن شواطيء الجزائر ستصبح مركزاً القراصنة وبالجلة ستصيب البرتغال والاسباناضرار جسيمه (٢).

<sup>(</sup>١) الرجم السابق ونفس الصفحات -

Archives Nationales de la Torre do Tombo-Cartss missivas (Y) sendate, Maco 1, No. 73.

### العوامل الحقيقية التي أدت لتصفية الوجود البرتغالى بالمغرب :

لعل من الواجب أن نحاول أن نحلل العوامل الحقيقية التي أدت لتصفية الوجود البرتفالي في المغرب بشيء من الروية بعيداً عن ( العصبية ) التي عالج بها الكتاب البرتغاليون هذا الآمر .

لقد سبق البرتغال غيرهم من الدول الأوروبية في ميدان الإستعار فوضعوا أيديهم على الثغور المغربية ومدوا نفوذهم على مساحة واسعة ، لكن بدأت امبراطوريتهم هذه تنهار فجأة فسقطت (أكادير) في ١٥٤١، ثم أخليت أسفى ، وآزمور في نفس العام وتبع ذلك إخلاء القصر الصغير ، وأصيلا في ١٥٥٠ . ومعظم الكتاب يرجعون هذا الخدث إلى سبين ظاهرين هما الضائقة المالية التي استفحل أمرها في عهد جان الثالث (Jean III) والحاجة لإدارة حازمة لكن هناك أسباب أعمق نذكر منها:

العزال الثغور التى احتلها البرتغال وصعوبة إتصالها مع العاصمة لشونه، ولم يكن الحكام فى هذه المناطق المتناثرة متفاهمين دائماً، وعلى صلة بعضهم بالبعض الآخر، ويتعاونون مع بعضهم عند الآزمات، وكان الحل البسيط لهذا هو إيجاد عملى المملك، أو حاكم عام يكون حلقة الإتصال بينها فلو وجد حاكم بهذا الشكل لاستطاع أن يعالج الكثير من المشاكل، وكان يمكن أن يجتمع الحسكام المتفرقون برئاسته لتقديم معونه عسكرية وغهرها لنقطة مهددة مثلا، هذا ولم يكن كل حاكم يعرف تماماً حدود المنطقة المسؤولة منه ومدى السلطة المتاجة له.

٢ — وفى لشبونة \_ لم تكن لهذه المستعمرات جهة واحدة مسؤولة عن هذه الثغور التى بيد البرتفال ، وأدى هذا إلى التعقيد والتعطيل فثلا عندما حوصرت سنتاكروز في ١٥٤١م ، فإن القائد ( Gutare de Monroy ) بقى مدة طويلة متحيراً ينتظر المعونة ، ولما بدأت أسفى ولشبونة تفكر في نجدته كان الوقت قد فأت ، ولو وجدت شخصية تقوم بعملية التنسيق بين طلبات جميع الاطراف و بين الاحتياجات الفعلية \_ كان يمكن تفادى التعطيل والتقصير، وكان يمكن توثيق الصلات بين القادة المختلفين .

٣ ـــ والسؤال الذي يتبادر الذهن هو لماذا لم تنفذ البرتغال في المغرب
 النظام الذي نفذته فيما بعد في الهند وفي البرازيل؟

بالطبع ليس من المعقول أن الآمر يرجع إلى الخوف من تفكير حاكم ماإذا وضعت في يده كل السلطات في الإنفراد بالحكم . ففكرة الإنفرادأو الانفصال هذه لم تكن موجودة ، ولعله أقرب الصواب أن يقال إن البر تغال اعتبروا أن الشيال الافريقي كان في متناول أيديهم - لكن لو وجد حاكم عام الاصبح في مقدوره أن يرى الامور بوضوح، وبالعكس فإن قرب وجود المستعمرات والاعتباد على هذا كان من أسباب التأخير والتعطيل .

عن مستعمراتهم كن أن يوجه اليه الكثير من النقد . حقيقة إنهم بنوا الحصون لكنهم لم يو جدوا أسطولا صغيراً يلي طلبات واحتياجات الحامية فى كل ثغر فأصبح الحصن نفسه تحت رحمة القبائل المحيطة به .

و نقطة ضعف أخرى هى ، عدم استمرار النظام ، فــلم يفكروا فى نظام واحد ، أو فى تخطيط سليم دقيق موحد .

ونظرة واحدة للخريطة تؤكد هذه الحقيقة ـ فالمسافة مثلا بين أصيلا وأزمور كبيرة . ولم تكن هناك خطة الربط بين الحصون المختلفة المتنائرة ـ وكان يجب أن تكون هناك خطة واحدة للفتح والاتساع والحكم ولا يتم الامر بطريقة عشوائية .

م لم تكن هناك خطة أيضا مرسومة فى سياستهم تجاه المسلمين الذين كان
 من الطبيعى أن يحاولوا استرداد ثغورهم ، خاصة بعد أن تبدلت الحالة الداخلية
 بالمغرب ووجدت حكومة قوية تمسك بدقة الامور .

٣ ـ أهمل البرتغال أماكن هامة كان يجب أن يفكروا فى بسط نفوذهم عليها ، حقيقة إنهم استطاعوا أن يقووا نفوذهم فى منطقة سوس عن طريق سائتا كرور وآسنى ، وفى منطقة أم الربيع عن طريق الجديدة (مزا كان) وأرمور ، لكن مناطق كأبو الرقراق وسيبو ، واللوكس لم يكن لهم فيها

أى نفوذ والحقيقة إنه لم يكن من السهل على البرتضال أن يتحكموا فى قطر كالمغرب له واجهة بحرية كبيرة بهذا الشكل.

وكانت آخر حملات البرتغال في المغرب هي التي قام بها الملك سبستيان. Sebestian الذي خلف أباه في الحسكم في ١١ يونيه ١٥٥٧ لكنه لم يحكم فعلا إلا في ١٥٦٨ فقد كان تحت وصاية الملكة كاترين وعمه السكاردينال هنري ( Henri ). وقد قتل هذا الملك البرتغالي فيها بعد في معركة وادي المخازن في جمادي الثانية سنة ٩٨٦ ه ( ٤ أغسطس ١٥٧٨ م) وكانت هزيمة المعركة نذيرة بأفول نجمهم في المغرب في المعركة نذيرة بأفول نجمهم في المغرب فيه ( طنجه ، سبته ، مزاكان ) للاسبان كما سنوضح بعد .

### الفصل التاتي

# الأطماع الاسبانية فىالمغرب

#### الع\_\_\_\_ربي

فى الوقت الذى بدأت فيه البرتغال نشاطها الإستعارى فى أوائل القرن الخامس عشر ، كانت أسبانيا لاتزال مقسمة إلى مالك لم تتحد بعد ، لكن لم تلبث أن أصبحت أسبانيا دولة أوروبية عظمى قوية فى البحر والبر بعدانضام دولة أرجونة البحرية ، ودولة قشتالة فى عام ١٤٦٩ يزاوج فرديناند صاحب أرجونة (١٤٦٧ — ١٥١٦) من ايزابيلا صاحبة قشتالة (١٤٧٤ — ١٥٠٥)(١)

وقد حقق الملكية الاسبانية الفتية في عام ١٤٩٢ م نجاحاً منقطع النظير ، فشهد هذام العام سقوط غرناطة آخر معقل من معاقل المسلمين في الاندلس في يد الاسبان ، كما سجل هذا العام وصول كريستوف كولمبوس يد الاسبان ، كما سجل هذا العام وصول كريستوف كولمبوس (Christopbe Colombus) الذي كان يعمل لحساب فرديناند ، وابزابيلا الى إحدى جزر اليهاما وأطلق عليها اسم سان سلفادور (San Salvador) . وهكذا سارت أسبانيا في إثر البرتغال في عملية الكشوف الجغرافية وما تبعها من إستعمار ، وكان مما تقرر في معاهدة توردسيلاس (Tordesillas ) ف ٧ يونيه ١٤٩٤ التي أبر مت على ضوء القرار الذي أصدره البابا اسكندر السادس لحل المشكلات التي كادت تؤدى إلى الاصطدام بين الدولتين في ميدان الكشوف الاستعمارية أن يتولى الاسبان مهمة حرب الإسترداد (وهو ما أطلق في ذلك الوقت على هذه الحرب الصليبية ضد المسلمين في شمال أفريقيا ) في المناطق الوقت على هذه الحرب الصليبية ضد المسلمين في شمال أفريقيا ) في المناطق

<sup>(</sup>١) فيشر ، حربرت : أسول التاريخ ألاوربي الحديث .

رب) بيسو ، سربرت ما مواد ، د . أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مراجعة د . أحمد عزت عبد الرحيم مصطفى ، مراجعة د . أحمد عزت عبد السكريم — القامرة ١٩٧٠ ) س ٧٤ .

الواقعة شرقى حجر ( باديس ) ، بينها يكون من نصيب البرتغال المناطق الواقعة غربي هذه المنطقة .

وكان الأسبان قد وضعوا أيديهم على جزر كناريا فى وقت مبكر منذ عام ١٤٧٦ ، وقد كثر عدد المهاجرين الآسبان إلى هذه الجور واختلطوا بالسكان الأصلبين وتزاوجوا معهم ، وأدت هذه الجزر خدمة جليلة للاسبان فاستخدموها كمعطات بحرية لسفنهم وهى تعبر الاطلنطى خدلال الحسين سنة الاولى من إكتشاف واستعار الامريكتين ، بل إن كثيرين من سكان جزر كناريا اشتركوا فى فشاط الاسبان الاستعارى فى الامريكيتين ، على أن ما بهمنا هنا فيا يتعلق بالمغرب العربى أن الاسبان أصبحوا من مواقعهم فى هذه الجور يمثلون خطراً على الساحل المغربي المقابل ، وأصبحوا يراقبون كل فشاط فى الموانى المغربية فى و إن كادير) وغيرهما ، بل إمهم فى وقت متأخر الموانى المغربية فى و إن كادير) وغيرهما ، بل إمهم فى وقت متأخر ادعوا أن لهم حقوقاً فى بعض المناطق القريبة من (إفنى) لان حاكم هذه الجزر الاسبانى كان قد أقام محطة على الساحل المغربي فى مكان إشتراه من أحد السبانى كان قد رأينا إنه حين مد البر تفال نفوذهم لاسنى والصويرة وأكادير كاد يحدث تصادم بيتهم وبين الاسبان فى هذه المناطق .

على أن الأسبان عملا بوصية ملكتهم إيزابيل لابنتها (جوانا) وروجها (فيليب) أن يواصلا الرحف حتى يدين لهم شمال أفريقية كله وتنتشر المسيحية بين سكانه . تابعوا حملاتهم الإستمارية على الشمال الافريق . ومن الدين تحمسوا لفكرة الغزوالصليى في هذا الشمال الافريقي السكادرينال (زيمينيس) الذين تحمسوا لفكرة الغزوالصليى في هذا الشمال الافريقي الكادرينال مشاركة فعلية في إعداد الحملات الاسبانية على الشمال الافريقي .

<sup>(</sup>۱) مات الأمسير فيليب ( صاحب ) الفلاندرز في ريعاني شبابه عام ١٥٠٦ . بعد زواجه من الأميره الأسبانية بعشر سنوات تقريباً ، على أن أبتهما شارل الأول سار في عام (١٥١٦) وارثاً لعرش أسبانيا بعد وفاة أبيه فرديناند المنامس ، وانتخب في يونيه عام (١٥١٦) إمبراطوراً للدوله الرومانية المقدسة بالإضافة إلى حسكم أسبانيا والأراضي المنخفضة وتلقب بلقب (شارل الخامس Charlos Quint ) .

وكان الاسبان قد استولوا على ميناء مايله ( Melila ) المغربي ومنه أخذوا يبعثون الجواسيس للكشف عن حالة المناطق المجاورة . ومن هذه البعثات الإستطلاعية البعثة التي كان على رأسها (لورينثودي باديا) إلى ملكة تلسان ، وكان المبعوثون يتنكرون في زى التجار وبذا تمكنوا من الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجها الغزو<sup>11)</sup>.

وكان الأسبا نيون عقب استيلائهم على آخر معقل للاسلام (غرناطه) في عام ١٤٩٧ م - قد تعهدوا بتأمين المسلمين في أنفسهم وأموالهم واحترام دينهم وشمائرهم، غير أن الاسبان نكثوا هذا العهد فاضطر عدد كبير من المسلمين للهجرة إلى البلاد العربيه الافريقية في شهال أفريقيا . . واستقر عدد كبير منهم في تطوان وسلا والرباط . وأشير هنا إلى ظاهرة هامة ازدهرت على الخصوص بعد هجرة المسلمين من الاندلس لشهال أفريقيا وهي (القرصنة) (٢٠) .

وان كانت المراجع الاجنبية تطلق، هذا اللفظ على جميع العمليات التى كانت تجرى في ذلك الوقت في البحر المتوسط وتعتبرها من أعمال النهب التى تقف في نفس المستوى مع عمليات الاسترقاق للإنسانية \_ فإن الواقع يغاير ذلك فقد اتسمت هذه العمليات في كثير من الحالات بدافع الجهاد صد سفن ورجال وإقتصاد الاعداء، فقد كون المهاجرون الاندلسيون و بتطوان) و (سلا) و (الرباط) اسطولا حربياً قوياً أخذ يغير على مراكب البرتغاليين والاسبان في البحر، بل ويها جم السواحل الاسبانية. وقد أثار هذا الاسطول الرعب في فقوس البحارة المسيحيين . وكانت أطاع الدول الاستعارية وبخاصة أسبانيا ، والبرتغال، ثم الدول البحربة الاحرى فيما بعد في بسط نفوذها على مدن و مرانى الشمال الافريق \_ مما شجع على تركيز السلطة في هذه المدن والمواني في أيدى الشمال الافريق \_ مما شجع على تركيز السلطة في هذه المدن والمواني في أيدى القوات البحرية القادرة على مواجهة الخطر الاجنى ، ويذكر دوكا سترى

<sup>(</sup>١) الجيلاني ، عبد الرحن بن محمد : تاريخ الجزائر العام حـ ٢ ( ١٩٥٥ ) ص١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) مشتقة من كلمه ( course ) - وتدى اصوصيه البخر ٠٠٠

( De Castrus ) إنه كانت هناك أربعة مراكز هامة للقرصنة في الجزء الغربي من البحر المتوسط هي طرابلس الغرب ، وتونس ، والجزائر ، وسلا(١) .

وما كاد القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) يأذن بالحلول حتى كان الأسيان قد اتموا استعداداتهم لمهاجمة الجوائر .وأختار الملك فرديناند لقيادة الحملة الأسبانية التى أمحرت من (مالقة) في سبتمبر (١٥٠٥) متوجهة نحو الصفة الحنوبية من البحر المتوسط القائد دون ديجو (Don Diégo Devéra) وكان تحت إمرته ...ر.١ مقاتل ، فأرست هذه الفوة على بعد ثمانية كيلو مترات غرق ومران عند ميناء (المرسى الكبير)، وبعد معركة مع القوات مترات غرق ومران عند ميناء (المرسى الكبير)، وبعد معركة مع القوات المدافعة عن الميناء احتله الجنود الأسبان في ١٥٠٩ وأخسذوا يعملون لتشبيت أقدامهم فيه وليتخذوه نقطة إنطلاق لاحتلال المناطق الآخرى في الشمال الآفريقي التي كانت أنظارهم تتجه إليها (٢).

ولعل اختيار الاسبال لميناء ( المرسى الكبير ) ليداية عملياتهم الإستعارية على الثغور المغربية في الشيال الآفريق ، يرجع إلى موقعه الهام ، وصلاحية الميناء لرسو السفن بالإضافة إلى انه كان مأوى للتجار المسلمين الذبن يغيرون على السفن والسواحل الاسبانية .

وانجهت أنظار الاسبان بعسد أن استقروا في المرسى الكبير الى قرية (مسرغين) الواقعة على مسافة حسة عشر كيلو متراً من وهران . ويبدو أن الاسبان لم يكونوا يتوقعون أن يجدوا هناك مقاومة قوية لهم، ويرجع إهتامهم بالاستيلاء على هذه القرية إلى حاجتهم المواشى التي تسد حاجة جيشهم الجرار الذي أتوا به إلى المرسى الكبير، لكنهم فوجئوا بأهالي القرية والمدافعين

<sup>(</sup>١) أنظر : عـد الدريز بنعـد الله : السعرية المشريـة والقرصنة. عملة تطوال ١٩٥٨. ١٩٥٩ المددان ٢،٤ ص ٦٨ وكذلك :

Roger Coindreau: Les corsaires de Salé (Paria 1948)

. ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ مرحم سأبق ح ۲ س

عنها يقفون فى وجه الجيش المغير مدافعين بصلابة عن حقهم فى بلادهم وعن ممتلكاتهم. وأتاح صمود سكان القربة المرصة لوصول النجدات التى تدفقت من القرى المجاووة ومن وهران ذاتها ، ودارت الدائرة على الحيش الآسباف فقتل منه ما ينيف على . . . رس جندى ، وفر الباقون إلى المرسى الكبير للاعتصام بأسواره المنيعه . وفى عام ١٥٠٨ أرسل بدرونافرو Pedro de Nafaro على رأس حملة نجحت فى الإستيلاء على حجر ( باديس ) بموقعها الممتاز على سواحل المغرب الاقصى الشمالية .

وتابع الآسبان نشاطهم الإستعارى في هذه الجهات عقاد الحنرال بيدرونا فارو حلة ضخمة في عام ١٥٠٩ لمهاجمة (وهران) ذاتها ووصلت الحلة إلى المرسى الحبير، وأخذ المشاة يزحفون صوب وهران حتى أحدقوا بالمدينة، ولم يحد الجيش الغازى مقاومة تذكر بسبب خيانة القائدين القائمين على حراسة الثغر وبعض القبائل الآخرى مثل بني عامر وغيرهم، فتدفق الجنود الآسبان على المدينة، وفرمن أستطاع الفرار من أهلها وأعمل الجنود الآسبان القتل والذبح فيمن عجز عن القرار من العجوة أو من أقعدهم المرض عن الفرار من المدبحة فقتل بحو عن الغرار من المدبحة وانتهكت حرمات المنازل والمساجد.

وقد كان لسقوط (وهران) فى يد الاسبان دوىعنيف فى العالم الإسلامى كله فأنبرى العلماء والشعراء يستثيرون هم المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها الوقوف فى وجه الغزاة الطامعين فى أراضيهم ، ومن ذلك قصيدة أحد علماء سجلماسة (الشيخ أحمد بن القاضى عبد الله ن آنى مجلى) جاء فيها (١١) .

يا معاشر الإسلام فى كل موطن وفى كل ناد سالف ومعـاصر يا سادة العربان من آل هاشم وغيرهم ، بالله ماصر صـابر

<sup>(</sup>١) القصيدة كلبا موجودة ف:

المصرفى ، عبد القادر : بهجة الناظر في أخبار الداخلين تعمَّتُ ولاية الأسبان كبني عامر ( الجزائر ١٩٧٤ ) .

يا معاشر الاتراك ياكل عالم وكل ولى حافظ الأوامر وكل ولى حافظ الأوامر أناشدكم بالله ما عندر جمعكم لدى الله في (وهران) أمر الخنازر

وقد أصبحت (وهران) مركز نشاط الاسبان في الشهال الافريق بينها كانت (مليلة) مركز ملاحناة ومراقبة فحسب لحركات الاسطول التركى بالإضافة إلى أحداث المفرب الاقصى ، كما أصبحت وهران ومليلة مأوى المجار جين على السلطات الحاكمة في المغرب أو المناوئين لهذه السلطات ، فطالما تردد عليها بقايا لبيت الوطاسي من أمثال أبي حسون على بن محمد الشبخ ، ومنذ أو اسط القرن السادس عنر كان حاكم وهران الكونت دى الكوديت أى أمير قرطبة (عالم السادس عنر كان حاكم وهران الكونت دى الكوديت أى أمير والمنفذ السياسة الاسباني يحوى عدة والمنفذ السياسة الاسباني يحوى عدة مراسلات توضح السياسة الى اتبعها هذا الحاكم الاسباني في هذه الجهات فهو تارة يؤيد الوطاسيين المناثرين على حكم السعديين وأحرى بساند الناثرين من الريانيين المطالبين بالسلطة في تلمسان .

ولما اختنى الوطاسيون وبنو زيان من المسرح السياسى ؛ اتجمة المسعديين في المفرب في محاولة للانفاق معهم صد الاتراك العثانيين في الجوائر وغيرها من ثفور الشال الافريق ، وكان حول هذا الامير الاسباني عدد من الجواسيس والوسطاء يعملون لتنفيذ سياستة هذه ، أشتهر منهم شخص يهودي يدعى يعقوب كانسينو ( Jacob Canaina ) و تاجر جنوى كان مقيماً لفرة طويلة في فاس يدعى بولو جرياللو ( Polo Grilo ) بالإضافة إلى عدد من أبناء الاسر الاسبانية

التي عاصرت وتعاملت مع المسلمين في الاندلس(١).

ولم يكتف الآسبان بالاستيلاء على وهران. فني ينابر ١٥١١ تحرك أسطول أسباني من ١٤ سفينة حربية عليها ١٠٠٠٠٠ جندي صوب (بجاية) فهاجموا المدينة العظيمة و دخلوها عنوة ولم يكتفوا بذلك بل عدوا إلى نقل ما بها من تحف ونفائس إلى أسبانيا في مراكب غرق عدد كبير منها في الطريق ، وعمدو إلى تحطيم ما تعذر نقلة ، و هدموا (قصر المؤلؤة) الذي يعتبر من أبدع تماذج العن المعارى الجزائري ، كما حطموا (قصر الكوكب) ليبنوا مكانه حصناً آخر ، وهدموا المسجد الجامع ، واتخد الاسبان من بجاية مركزاً لقبادتهم ولمواصلة فتوحهم في الشهال الافريقي .

وواصل الاسبان فتوحهم فى الجزائر فاستولوا على (شرشال) و ( بوسه سـ عنابه ) وغيرها من المدن الساحلية دون أن يحرك سلاطين بنى زيان ساكناً لوقف هذا الخطر الداهم بمـا يدل على مقدار ماوصلوا إليه من ضعف وإضطراب

<sup>(</sup>١) أنظر على سبيل المثال:

<sup>-</sup> خطاب ابي حدون لشارل الخامس المؤرخ ١٠ سبتمر ١٥٥١ .

<sup>--</sup> وخطات ( مولای الناصر بن مولای عبد الله ) أحد المطالبین بعرش تامسان لشارل الغامس ( مؤرخ وهران ربیع الأول ۱۹۹۲ هـ)

Archivo General de Simancas — Estado Legazo — 477. ما المسان والحادث عن الأسان والحادث عن الحادث عن الحادث عن الأسان والحادث عن الحادث عن الحادث

ملاحظة : توجد بالأرش.ف الاسباني عدة خطابات متباطة بن الاسمان والممارحه عن السلطات الصرعية منها مثلا :

<sup>--</sup> خطاب من الطامع في عرش السان لقدارل الخامس مؤرخ. بوهران في ٢١ مارس ١٥٥

مومراسلات الكابتن كونزالو هر ماددز (Conzalo Hernandez) بخصوس الماوضات بين المسعديين والاسبان المتى بدأت في عام ١٥٥٥ م للاتفاق على عمل موحد لمواجبة الخطر الشماني ، وقد كان هذا الشخص بمثلا للا سبان في الماوضات ويؤرح مذكراته عنها بتاريخ ١٠٥٠ أكتوبر سنة ٢٥٥١ .

وأضطر الجوائريون للخضوع مؤقتاً للقوة، فكونوا منهم وفداً رئاسة الشيخ (سالم النوى الثعالبي) للتوجه إلى (بجايه) لعقد هدنة وصلح مع (بيدونافارو) المفوض العسكرى الاسباني بالجوائر، كما سافر الوفد إلى أسبانيا حيث قابل الملك فرديناند الخامس (Fordinand V) لتقديم فروض الولاء وكان الوفد يحمل هدايا ثمينة للملك الاسباني.

وكان بما أتفق عليه :

١ - يفرج الجزائريون عن جميح الاسرى الاسبان .

۲ ـ تسلم للاسبان إحدى الجزر المرتفعة الواقعة تحاه مدينة الحوائر ويبى الاسبان على هذه الجزيرة وفى مكان مرتفع منها حص البنيون ( Penion ) ليكون مركزاً لقيادتهم البحرية (۱) . وتم تشييد الحسن وانزوا به نحو مائتى جندى وشجنوه بالسلاح وأصبحوا بهددون عدادهم من الحصن مدينة الجزائر نفسها . كا أصبحوا يراقبون حركه المسلين فى مختلف تغور الحزائر .

٣ ــ التزموا بدفع مبلغ كبير من المال سنوياً .

وقد أضطرت عدة موانى أخرىعلى سواحل المغرب الاوسط مثل (دلس) و ( مستغانم ) أن تعترف بسلطان الاسبان، فأصبحوا بذلك يبسطون نفوذهم على المواتى الهامة فى كل المغرب الاوسط، كما أنهم استولوا على طرا لمس فى عام ١٥١٥، واتخذوها قاعدة لعملياتهم الحربية فى البحر

عمد بن أبي شفب ( ناشر ) : الذخبرة السنية ( الجرائر ١٩٢٠ ) .

<sup>(</sup>۱) كانت تجاه مدينة الجزائر أمام المرسى ، أربع جزر صغرية منها الجزيرة الصغرية السكبرى التي بني عليها الحصل الأسباني وقد هدم هذا الحصل على يد الأتراك (خيرالدين) عام (۱۵۳۰) وبعد تعطيم التسكنه الأسبانية ردم مابين هذه الحزر وانصلت الجزر بالدينة برصيف طوله ۲۲۰ متراً وعرصه ۲۵ متراً ولعل هدذا هو السبب في اطلاق اسم الجزائر عليها .

اخار:

المتوسط، وظلوا يحكمونها قرابة عشرين عاماً ، ثم تنازلوا عنها في عام ١٥٣٥ لفرسان القديس يوحنا في مالطة فحكموها بدورهم حتى انتزعها منهم الاتراك العثمانيون في عام ١٥٥١.

ولما وضع الأسبان أيديهم على طرابلس سيطروا على تجارة الميناء واحتكروها .

واتجه الجزائريون في وسط هذه المحنة إلى مقاومة المستعمرين عن طريق حرب القرصنة البحرية ، فأنضم عدد كبير منهم لصف كبار رجال البحر المسلمين الماملين في هذا الجال كما اتجهت أنظارهم الدولة الإسلامية التي كانت قد أخذت في ذلك الوقت تظهر وتثبت أقدامها في المشرق الإسلامي وتتطلع المغرب الإسلامي أيضاً وهي الدولة التركية العثانية

ومنذ ذلك الوقت أصبح المغـــرب العرف مسرحاً للتنافس بين القوى الإستعبارية الطامعة المتمثلة في الدول الأوربية الاستعبارية (إسبانيا والبرتغال بالذات)، والدولة العثمانية من ناحية أخرى . . هذا بالإضافة إلى أطاع الرؤساء المتنازعين على السلطان هم وأتباعهم .

وكانت (تلسان) مسرحاً للتنافس بين هذه القوى المتصارعة ، فقد حدث في عام ١٥١٧م تنافس على العجر بين اثنين من الاسرة الزيانية هما (أبو حو) و (أبو زيان أحمد) واستنجد الاول بالاسبان ، بينها استنجد الثانى (بعروج) الذى كان قد أعلن نفسه فى عام ١٥٠٤ أميراً على الجزائر، فأتجه عروج بقواته إلى تلمسان فدخلها ، وجاءت القوات الاسبانية فى مايو ١٥١٨ م لنجدة (حمو) فحاصرت تلمسان وأضطر عروج لمفادرتها متجها إلى مدينة الجزائر ، لكنه وقع فى أيدى الاسبان فقتلوه ، وقد ظلت تلمسان فى مهب التيارات المختلفة بسبب ضعف حكامها من الزيانين مما اضطرهم الجوء إلى هذه أو تلك من القوات المتصارعة لمساندتهم حتى انتهى أمرها فيها بعد بإلحاقها بحكومة من القوات المتصارعة لمساندتهم حتى انتهى أمرها فيها بعد بإلحاقها بحكومة

البجزائر التركية في عام ( ١٥٥٤ م ) لوضع حد لذلك. وبذلك انتهى حكم دولة بني زيان بها (١) .

على أن خير الدين بعد أن خلف أخاه عروج فى حكم الجزائر وأعلن فى عام ( ١٥١٨ ) ولاء السلطان العثماني و تبعية بلاده الإمبراطورية العثمانية - تصدى الله الله الله عاولا طردهم من الثفور التى كانوا محتلونها فى الشمال الأفريقى ، و تجمح فعلا فى أن يطردهم من عدد من الثفور التى كانوا متمركزين فيها ، بل استطاع فى عام ١٥٢٩ أن يطردهم من حصن البينون الذى كانوا يهددون من الجزائر .

واتجهت انظار خير الدين بعد ذلك إلى ( تونس ) فقد كانت الدولة الحفصية بها قد وصلت لدرجة كبيرة من الضعف وكانت أنظار الإمبراطور شارل الخامس ( Charlos Quint ) قد أخذت تتجه إليها (٣) .

غرج خير الدين من الجزائر في جيش من الاتراك وأستولى على (بنزرت) ودخل نونس في عام ٩٣٥ ه ، ١٥٢٩ م وخطب بها للسلطان العثماني.

لكن الحسن بن أبى عبد الله الحفصى توجه إلى أسبانيا مستنجداً بملكها شارل الحامس فأعدهذا قوة صخمة قادها بنفسه، ونزل فى (حلق الوادى)، ومنها زحف صوب تونس فدخلها في سنة ٢٤٩ هـ (١٥٣٥ م)، وعاث الجنود الاسبان فى المدينة سلباً و مها و تقتيلا كا مهبوا جامع الزيتونة ، و مددوا ما كانت به من نفائس و محفوظات، و نصب شارل النخامس - الحسن الحفصى على كرسى الحمكم وأمضى الطرفان معاهدة في ٦ صفر ٢٤٢ هـ ( ٢٦ بوليه ١٥٣٥ م) وأهم ما جاء بها :

Archive 'Senera! de Simancas - Estado lagazo 79 (١)

ملاحظة: سنتمرض بالتنميل في النصل التالي للدور الذي لمه عروج ، وخير الدين والمثانيون في هذه الجهات .

<sup>(</sup>۲) حكم أسبانيا باسم شارل الأول ١٥١٦ وأنتخب لمداطوراً للدولة الرومانية المقدمة المراطوراً للدولة الرومانية المقدمة وأصبح يلقب بلقب شارل الخامس ، وأصبحت تحت حكمه أسبانيا والأراض المسعضة وأتحاد ألمانيا الإمداطوري -

١ - يسمح الأسبان بسكنى جميع أنحاء القطر ، وإقامة طقوسهم الدينية دون أن يتعرض أحد لهم.

۲ — تنازل لحم الامير الحفصى عن مدن (عنابه) و (بررت) وحلق الوادى ليقيموا بها حاميات لهم .

٣ — يدفع الأمير الحفصي سنوياً للاسبان إثني عشر الف دوكه .

وقد كان قبول الأمير الحفصى لهذه الشروط المهينة سبباً فى تورة الآهالى عليه فأمسكوا به وسبلوا عينيه ، وخلفه إبنه أبو العباس الثانى فى إدارة شئون البلاد .

وقد حاول هذا الحاكم الحفصى الجديد أن يوقف التيار الإستعبارى الاسباق دون جدوى ، فقد نجحوا فى عام ١٥٤٠ م فى الإستيلاء على موانى (سفاقص) و (سوسه)، و ( مناستير ) .

كا أن الصراع يين الامير الحفصى , ابى العباس الثانى ، ووزير ، ( أبى الطيب الخفار ) ، أدى لدخول الاسبان والعثمانيين فى الصراع ، وقد أقام الاسبان قلعة الباستيون العظيمة خارج أسوار تونس ، كما حصنوا ( حلق الوادى ) وغيرها من الموانى ، بأسوار حجرية اقتطه وها من الآثار الرومانية القديمة .

وظلت تونس منذ ذلك الوقت موضع صراع بين التونسيين والأسبان والمشانيين حتى استولى عليها العثبانيون فى عام ١٥٦٩م — كما سنوضع بالتفصيل فيها بعد — وكان لهذا النصر دوى فىأوروبا حتى أن البابا دعا إلى تأليف حلف مسيحي بعمل على الاحتفاظ لاوربا بالمراكز التى استولت عليها فى السواحل الافريقية . وقد التقت أساطيل الحلف وعلى رأسها (دون جوان) أخو الملك فيليب ملك إسبانيا بالاسطول العثباني فى معركه غربسواحل مالطة هى معركة لبانتو (Lepanto) (۱۹۷۱م) هرم فيها الاسطول التركى ، عا شجع

الأسبان على إعادة الحفصيين لحسكم تونس عام ١٥٧٣، لسكن استطاع القائد العثماني سنان باشا في عام ١٥٧٤ أن يقضى على الحفصيين في تونس نهائياً بعد أن حكموها مايقرب من ٣٥٠ عاما .

وقد أصاب تونس على يد الآسبان السكثير من صنوف الدمار، فقد اندثرت كثير من المعالم الدينية بها ، ووصل الآمر بهم إلى أن اتخذوا جامع الزيتونة إسطبلا لخيولهم واتلفوا مابه من نفائس السكتب وحمل بعضها إلى روما حيث أهدوها لسكيسة الفاتيسكان . هذا وكان شارل الخامس قد حاول في عام ( ١٥٤٠) أن يوجه ضربة قاصمة للاتراك في (الجزائر) ذاتها فاعد حمله وأسطولا على رأسه القائد البحرى الشهير ( اندريه دوربا ) (١) .

وقد اشترك الإمبراطور بنفسه في هذه الحملة التي أعد لها . . . . و و مقاتل حماتهم ١٥٤ سفينة حربية ، كا أشتركت فيها أيضاً ٢٥ بارجة ، و و و بخود الحملة عند ناحية (حسين داى) يوم ٢٧ أكتوبر سنة ١٥٤١ و تحركت صوب المحلف الذى عرف بقلعة الإمبراطور (Fort l'Emporeur) فاحتلته ومنه انجهت لحصار العاصمة ، ولم يكن بها في ذلك الوقت إلا . . رم جندى لكن الطبيعة اشتركت في تحديد نتيجة المهركة ، فقد هطلت المطار غزيرة و ثارت الطبيعة التحطيم جزء كبير من أسطول الوابع البحرية والجوية فأدت ثورة الطبيعة لتحطيم جزء كبير من أسطول المعدو وغرق الكثيرون من جنوده ، واضطرت البقية للإلتجاء بالمراكب المتبقية إلى بعض المراسي المجاورة ، و نجا الإمبراطور بنفسه وأتجه صوب ( بجابه ) ومنها قفل عائداً إلى أسبانيا ، و هوت هذه الهزيمه مركز الاسبان في وهران وغيرها من مدن شمال أفريقيا .

وكان العثمانيون قد أخذوا يضيقون الخناق على وهران بما دعا حاكها (الكونت الكرديت) لآن يستصرخ طالباً نجدات سريعة من أسبانيا ، لكن ظروف أسبانيا وحروبها فى القارة الأوربية التي أدت إلى تنازل شارل الخامس عن عرشه في عام ١٥٥٦ ، واعتمكافه في دير في إسبانيا، لم يمكنها من نجدة قواتها على مكن الاتراك من تشديد الحصار على وهران وغيرها من مراكز الاسبان.

<sup>(</sup>١) قائد محرى جنوى مشهور كان ف خدمة أسبانيا .

وأستطاع الاتراك في عام ٩٦٥ ه / ١٥٥٨ م أن يوجبوا ضربة قاصمة للجيوش الاسبانية قرب ( مستغانم ) فاسروا منهم ١٢ ألف نسمة وأحاطوا بالبقية الباقية منهم وأوقدوا النيران في مخازل البارود التابعة لهمفا نفجرت، وكان من قتل في هذه المحركة السكونت الكوديت حاكم وهران الذي كان على رأس القوات الاسبانية الزاحفة صوب مستغانم.

وحين ولى (درغرث رايس) قيادة الاسطول الجوائرى وكان من البحارة المشانيين المهرة — استطاع في عام ١٥٥١ أن ينتزع ميناه (طرابلس) من يد فرسان بيت المقدس، كما أستولى على (القيروان)، وقد حاول الاسبان استرجاع (طرابلس) لقطع الطريق على السفن العثمانية في اتجاهها للبحر المتوسط الغربي فاعدوا حملة بحرية على رأسها دوق دى مدينا سدونيا Duc de Medina فاعدوا حملة بحرية على رأسها دوق دى مدينا سدونيا Sidonia ) ولكن هزمه الفائد (درغوث) عند جزيرة (جريه).

وقد حاول العشمانيون في عام ١٥٦٥ انتزاع جزيرة مالطة التي كانت بيد فرسان بيت المقدس (الاسبتارية) وذلك لاهمية موقعها البحرى في هذا الصراع بينهم وبين الاسبان ، ولكنهم اضطروا لرفع الحصار لقوة المدافعين عنها فظلت في أيدى فرسان بيت الملادس حتى استولى علبها الإنجليز عام ١٨٠٠م .

وبانتهاء القرن السادس عشر أحذ نشاط الآسبان فىالشهال الافريقى يضمف واهتمامهم بهذه الجمهات يقل فأكتفوا بما استولوا عليه من ثغور ساحليـة ولم يحاولوا التوغل للداخل ـــ ويرجع ذلك للاسباب الآتية :

١ -- -ين بدأت اسبانيا نشاطها الاستعهارى شغلت عن أفريقيا بالجهات المستكشفة حديثا في العالم الجديد ، خاصة بعد أن ظهر غي هذه الجهات في المعادن .

بعناف إلى هذا أسباب تتصل بالسياسة الخارجية لاسبانيا وعلاقاتها
 بالدول الاوربية الاخرى ، فقد شغلت أسبانيا بالصراع المرير فى شبه الجزيرة
 الإيطالية خاصة بعد أن توج الملك (شارل الخامس) ملك أسانيا المبراطوراً

٣ - ظهور الدولة الثركية العثمانية ، ومد نفوذها للشام (١٥١٦)، ومصر (١٥١٧) ، والجزائر (١٥١٨) ، ثم تونس (١٥٧٤) . . هذا بالاضافة إلى توغل العثمانيين في قلب القارة الأوربية وفتحهم جبهة بحرية في حوض البحر المتوسط باستيلائهم على العديد من جزرها التي اتخذوها مع أماكن استقرارهم في الشمال الأفريقي قواعد عسكرية لهم - وهكذا شغل الاسبان بعد تخلصهم من العرب في الأندلس بهذه الموجة الإسلامية الجديدة التي أصبحت تمثل في نظر الأوربيين خطراً داهماً على العالم المسيحي - خاصة بعد أن أندفعت قوات العثمانيين البرية والبحريه عام (١٥٢٩) صوب (فينا) محاولة اقتحام هذه العثمانيين البرية والبحريه عام (١٥٢٩) صوب (فينا) محاولة اقتحام هذه العثمانيين المدأن تعرض الساحل الشرقي لشبة جزيرة أبيريا ذاتها لضربات كثيرة من العثمانيين (١٠) .

فسكانت كل هذه المشكلات كافية لاستنزاف جهود أسبانيا، وصرف أنظارها عن القيام بمزيد من المغامرات فى القارة الأفريقية، فسكانت تحركاتهم فيها محدودة.

ويلاحظ أن الاسبان لم يحاولوا ... أو على الاصح... لم ينجحوا في الربط بين مراكز استعارهم في الشبال الافريق ، فظلت مجرد ثغور أو حصون منفصلة متباعدة ، وظهرت خطورة هذا الوضع حين شغلت أسبانيا عن حامياتها في هذه الثغور فانقطعت صاتها بها .

<sup>(</sup>١) تعددت غارات العثمانيين وحملاتهم على ثغر بلنسيه بالنات ، ويقال إنه كان يتجمم و هذا الثمر المضطهدون من المسلمين المتبقيين في أسبانيا . وكان من أهداف الهجوم الشهاني على الثغر هو تخليص من يحسكن تخليصهم منهم من أضطهاد الأسبان .

<sup>-</sup> انظر عمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس ( ١٩٤٩ ) .

وقد تعرضت هذه الحاميات الاسبانية للجاعة وافتقرت للريد من التعضيد المرقعة الذي تعرضت فيه لهجات القوات الوطنية والإسلامية فضعف شأنها فيالوقت الذي كانمت فيه قوة العنهانيين في البحر المتوسط والبلاد المطله عليه تزداد. بالاحنافة إلى ازدياد نفوذ الدول البحرية والأوربية التي أخذ اهتهامها بالبحر المتوسط يزداد أيضاً باعتباره شريانا هاماً للواصلات البحرية العالمية ، إذ أن اكتشاف البرتفال لطريق رأس الرجاه الصالح للشرق (رحلات فاسكودا جاما عام ١٤٩٧ وما بعده) \_ مع أنها هزت لفترة مكانة البحر المتوسط كطريق عام ١٤٩٠ وما بعده) \_ مع أنها هزت لفترة مكانة البحر المتوسط كطريق يؤدى المسلوق المسلودا المسلود المسلودا المسلود المس

<sup>(</sup>١) من يريد التوسم و هذه النقطة الظر :

Roskins, G.A. : British Routes to India (1928) .

# ثانياً ـ الآتراك العثمانيون في المغرب العربي

الفصل الثالث : الجوائر ولاية عثانية

الفصل الرابع : تولس ولاية عثانية

الفصل الخامس : ليبيا ولاية عثمانية

## الفصل لثالث

# الجزائر ولاية عثمانية

كانت الدولة العثمانية — كما ذكرنا — قد غدت في أوائل القرن السادس عشر أعظم قوة في الشرق الآدنى وفي الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وكانت تمثل القوة الإسلامية الفتية — خاصة بعد أن نجحت في الإستيلاء على أملاك الدولة المملوكية في السام ومصر والججاز واليمن. وإلى ذلك الوقت لم تلمب البحرية العثمانية دوراً بارزاً في حروبهم فقد كانت الجيوش البرية هي صاحبة الفضل في مجدهم الحربي.

وقد تعرضت البلاد العربية فى شهال أفريتيا للخطر والاطماع الإستعارية البرتغالية والاسبانية — كما رأينا — فاستولت البرتعال على شواطىء المغرب الاقصى بينها استولت أسبانيا على الشواطىء من الجزائر غرباً إلى (طرابلس) شرقاً — فكان الامر يستلزم دولة فتية تظاهرها قوة بحرية لمواجهة هذا الخطر المحدق بيلاد الإسلام فى الشهال الافريقى.

ظهر فى هذه الاثناء بحاران جرائريان هما الاخوان (عروج) و (خير الدين) لعبا دوراً هاماً فى الوقوف فى وجه الإستعار والاطباع الإستعارية فى بلدان الشبال الافريقي كما أشرنا سابقاً. وهو ماسنوضحه بتفصيل فى هذا الفصل.

وهناك خــــلاف كبير حول المراحل الأولى من حياة هــذين الاخوين والظروف التي أدت بهما للعمل في (القرصنه) ـــ على أن ما يهمنا هو الدور الذي لعباء في تاريخ الشهل الافريقي (١١) .

<sup>(</sup>١) البعض يذهب إلى أنها مسلمان يرجمان لأصل تركى ، والبعض يدهب إلى أنها الإسلام مؤخراً .

<sup>-</sup> أنظر عبد القادر ، اور الدين: صفحات من تاريخ ، دن الجزائر ( فسنطينه ١٩٦٠ ) ص ٤٢ وما يسدها .

ملاحظة : انظر المريطة رقم ٩ بملحق الـكمتاب ـ

وقد اتخذ ( عروج ) من جزيرة ( جربه ) التوقسة قاعدة لنشاطه في البحر المتوسط بناء على انفاق مع السلطان الحفصي محمد بن الحسن ، وأخذ صيته يذيع و تتناقل الالسنة القصص عن جرأته في نقل أعداد كبيرة من مسلمي الاندلس وإنقاذهم من يد الاسبان ، وأدى ذلك الى استنجاد المدن الساحلية في المغرب به لتخليصها من براش الإسبان ، وقد بترت دراعه في أثناء محاولته في عام ١٥١٢ هـ / ١٥١٢ م لتخليص ( بجايه ) منهم .

وفى ٩٢٠ هـ / ١٥١٤ م احتل عروج ( جيجل ) واتخذهــا قاعدة لنشاطه بدلا من جربه ، ثم احتل ( شرشال )(١١ .

واتجمت أنظار عروج إلى (الجزائر) حيث كان وجود الاسبان فى حصن البينون Penion الذى بناه الاسبان سنة ٩١٦ (١٥١٠م) بعد احتلالهم لصخرة المرسى الكبير ممثل تهديداً خطيراً لها .

ورغم أن عروج لم ينجح فى الإستيلاء على قلعة (البنيون) فقد استطاع أن يثبت أقدامه فى مدينة (الجزائر) رغم المؤامرة التى اشتركت فيها بعض القبائل برئاسة (سالم التومى) رئيس المدينة، وبعد أن خضمت الجزائر له أخذ عروج يبسط نفوذه على المناطق انجاورة واستولى على [ملياته] و [المدية] و [تنس]، وفى عام ٩١٣ هـ/١٥٩٧ م نجح فى الإستيلاء على (تلمسان) وقضى على الاسرة الزيانية بها وتوغل عروج فى أقاليم المغرب فأستولى على وجده (٢).

اكن الاسبان أخذوا يشعرون بمدى الخطر المحدق مهم نتيجة هـذه الانتصارات المتتالية منهذا المغامر فأرسلوا حملة مزوهران بقيادة (دون مارتن) استطاعت أن تقطع الطريق بين عروج وقواته فى الجزائر ، كما نجـح الاسبان في إتارة أهالي تلمسان ضده ، وحاصروا عروج في مدينة [مشورا]

<sup>(</sup>١) ابن أبى الضياف، أحمد: إتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان. ( تونس -- ١٩٦٣ ) - - ٢ ص ٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) محمد خير فارس: تاربح الجزائر الحديث (١٩٦٩) س ٢٦

قرب الوادى المالح (Rio Salado) وأسروه وقتلوه هو وعدد كبير من جنوده في عام ٩٢٤ هـ ١٥١٨ م، وكان في ذلك الوقت في الرابع والاربعين من عره \_ ولم ينهار البناء الذي وضع عروج أسسه فقد تسلم الامر بعده أخوه (خير الدين) الذي عرف في التاريخ بلقب ( بارباروس ) أي ذي اللحية الشقراء ، وكان وقت قتل أخيه نائباً عنه في الجوائر . فسكان عليه أن يواجه بالإضافة إلى قوات الاسبان \_ المؤامرات والثورات التي قامت في مدن الشهال الافريق التي أخضمها عروج، فقد كانت هذه البلاد كلها تمزقها الإضطرابات والإنقسامات ، ولم يكن الإدراك والوعي لما يتطلبه الموقف من تكتل وحزم الموقوف في وجه الاطماع الاسبانية \_ قد نضج بعد . واتخذ خير الدين خطوة حاسمة لمواجهة المرقف \_ فأعن ولاءه السلطان العثماني وتبعية البلاد الخاضعة له للإمبراطورية العثمانية \_ وكانت في ذلك الوقت تمثل القوة أو بيلر باي (١) وأرسل له جيشاً من سنة آلاف مقاتل لشد أزره وسمح له أو بيلر باي (١) وأرسل له جيشاً من سنة آلاف مقاتل لشد أزره وسمح له بسك النقود ، وأصبح خير الدين بذلك والياً من ولاة الاتراك ، وظلت الجزائر من ذلك الوقت ولايه عثمانية حتى سقطت في يد الفرنسيين عام ١٨٣٠.

\* \* \*

وتنقسم هذه الفترة من تاريخ الجزائر إلى ثلاثة أدوار :

[ ا ] دور الولاة الملقبين بلقب بيـكلر بك (١٥١٨ — ١٥٨٨ )

[ب] دور الباشوات ( ۱۵۸۷ – ۱۹۷۱ ).

[ ج ] دور الدايات ( ١٦٧١ – ١٨٣٠ )٠

وسنشير للاحداث الهامة التي أحاطت بالجزائر في كل طور من هذه الاطوار .

<sup>(</sup>۱) المط تركى ممناه أمير الأمراه - وكانت الجزائر يومئذ إحدى ثلاث ولايات بالامبراطورية المثمانية تلقب ريئسها بهذا اللقب (ولاية الأناضول ، والروميلي ، والجزائر ) - الفر الجيلاني ح ٢ س ٢٧٧ .

### فترة حكم الولاة (البيكار بك):

حاول الأسبان أن يتخلصوا من خير الدين ، كما تخلصوا من شقيقه، فأرسلوا حملة فى عام ١٥١٩ نزلت قرب الجزائر ، لكن استطاع خير الدين أن يوقع بها هزيمة وأسر من رجالها ثلاثه آلاف مقاتل فيهم عدد كبير من الصباط ، وأستولى خير الدين على مدينة (القل) الساحلية .

لكن نجح الاسبان فى إثارة (أحمد بن القاضى) (١) المناوىء لحير الدين، فتوجه بقوة نحو الجزائر ،كا ثار ضده الحفصيون بتونس وبنوزيان فى تلسان والوطاسيون بالمغرب الاقصى، واضطر خير الدين إلى اللجوء إلى (جيجل) ثم إلى جزيرة (جربه) حيث استطاع أن يستعيد قوته وأن يهاجم الجزائر على وأستولى على قلعة بنيون الاسبانية فى مايو ١٥٣٠، وسهل له الاستيلاء عليها إنشاء مرسى الجزائر الذى أصبع ملجاً صالحاً لسفنه، وفى الاستيلاء عليها إنشاء مرسى الجزائر الذى أصبع ملجاً صالحاً لسفنه، وفى المحتودة عليها .

· وذاع صيته بعد هذه الانتصارات المتتالية فأنعم السلطان سليم عليه بلقب الباشوية وولاه إمارة الاسطول المثانى ، فظل كذلك حتى وافته المنية فى عام ١٥٤٦ .

وخلف خير الدين في إدارة شؤون الجزائر ٩٤٠ ه / ١٥٣٤ حسن اغا وفي عهده أعد شارل الحامس ملك أسبانيا حملة لغزو الجزائر ذاتها اشترك فيها بنفسه . لمكن استطاع الجزائريون -- كهاأوضحنا سابقاعندالحديث عن الاطهاع الآسبانية -أن يوقعوا الهزيمة بهذه القوة ، وهبت رياح حطمت عدداً كبيراً من سفن الاسطول الإسباني ، وكان من نتيجة هذا النصران تعمت الحجزائر لفترة طويلة بالامن ، فقد أصبح الاوربيون يعملون لقوتها حساباً ، كها هز مركز الاسبان في وهران وغيرها من مناطق نفهودهم بالشهال الافريق (٢) .

<sup>(</sup>١) أحمد بن القاضى من أعيان بيونات الجزائر الساكسة بناحية ( بلاد القبائل ) ، ولاه خير الدين على نمك الناحية - لكنه خرج عليه .

<sup>(</sup>٢) أحسان حتى : الجزائر المربية ( ١٩٦١ ) ص ٥٣ .

وفى عام ١٥٤٤ عين (حسن باشا) ابن خير الدين والياعلى الجزائر واستمرت و لايته حتى عام ١٥٥٧، فوجه جهده أول الامر لتحصين الجزائر، ثم هاجم تلسان و مستغانم فأستولى عليهما ؛ كها هاجم الاسبان في وهران، لكنه لم ينجح في الاستيلاء عليها . خاصة أن فكرة التحالف مع السعديين في المغرب لتكوين جبهة إسلامية ضد الاسبان لم يكتب لها النجاح حيث كان السعديون أنفسهم يطمعون في بسط نفوذهم على تلمسان و مستغانم وغيرهما من مدن المغرب الاوسط، وقد أدى هذا لصراع بين الاتراك والمغاربة استمر فترة طويلة .

وفى عام ٢٩٥٩ هـ / ٢٥٥٧ م تولى الأمر فى الجوائر (صالح ريس) ، وكان من أعوان خير الدين ، وقد وقعت بينه وبين السمديين معارك نتيجة تأييده للا مير الوطاسى ( أ فى حسون على بن محمد الشيخ ) ليستعيد نفوذه فى (فاس ) . وقد نجم جيش صالح ريس فى دخول فاس و تنصيب أ فى حسون فيها لكن دارت الدائرة على أبى حسون بعد عودة الجيش الجزائرى لا وعداد السمديون للعرش ، كما وجه الوالى الجزائرى ضربات قوية للا سبان ، ونجح فى طردهم من بجاية فى ١٥٥٥ ، ومن المهدية فى العام التالى ، وأستولى فى عام ١٥٥٥ على طرابلس ، وعين طرغوث (١) والياً عليها ، فأتاح بذلك ميناه هاما فى البحر المتوسط للاسطولى العنهانى ، على أن وفاة صالح ريس فى عام ١٥٥٧ أدت لإصراب الامور فى الجزائر فتنازع رؤساء الفرق العسكرية على السلطة فيها .

وأعاد السلطان العثماني. (حسن باشا ) لولاية الجزائر ليعيد الامور بها إلى نصابها . وبعد أن أستتب الامر للوالى الجديد بالجزائر هاجم القوات المغربية التي كانت قد استولت على تلمسان ، وطارد المغاربة حتى أبواب فاس ، وقد

<sup>(</sup>١) طرغوث : اسمه بالتركيه (طورغود رايس) — وأسله من بلاد الاناضول نشأ صنيرًا فى الخدمة البحرية مع خير الدين ، واشتهر فى قيادة السفن ، وله غزوات عديدة فى البحر المتوسط ، ومات أثناء محاصرة جزيرة مالعله سنة ٩٧٣ هـ (١٥٦٥ م ) .

دبر مؤامرة التخلص من الامير المغربي (أبو عبد الله محمد الشيخ الملقب بالمهدى) فأرسل إليه جماعة من الجنود (إثني عشر جندياً) دخلوا في خدمته مدعين أنهم هاربون من الجيش التركى حتى إطمأن إليهم وقربهم إليه وأنتهى الامر بقتله في ذي الحجة ٢٣/٩٦٤ أكتوبر عام ١٥٥٧ (١).

و إنجه حسن باشا إلى الأسبان وكانوا قد أعدوا قوة كبيرة من ١٢٠٠٠٠ مقاتل على رأسها الكونت الكوديت (Le Comte Al Gaudete) حاكم وهران لمهاجمة (مستفانم)، وأنتهت المعركة \_ كا شرحنا سابقاً \_ بهزيمة ساحقة للاسبان فقد أبيد معظم جيشهم وقتل الكونت الكوديت نفسه . لكن استدعى السلطان العثماني حسن باشا للاشتراك مع الاسطول العثماني في حصار مالطة مقر رهبان القديس يوحنا . . وخافه على ولاية الجزائر علج على ما المهادية وعمل في الملاحة في البحر المتوسط وأشترك مع الاسطول العثماني في حصار مالطه وتولى قيادة في البحر المتوسط وأشترك مع الاسطول العثماني في حصار مالطه وتولى قيادة الاسطول الشرقي بدلا من طرغوث (١٠).

وعندما عين علج على والياً للجزائر وجه اهتمامه إلى الاسطول أكثر من غيره حتى أصبح من بعده ــ ولمدة نصف قرن ــ مبعث رهبة الأوربيين (١٣).

﴿ وقد شهدت فقرة ولاية علج على الاحداث الهامة التي أدت إلى بسط النفر ذ العثماني على تونس .

على أننا نشير إلى أن سقوط تونس فى يد العثمانيين بعد أن بسطوا نفوذهم على الجزائر ــ دفعهم التفكير فى بسط نفوذهم أيضاً على المغرب منتمرين الخلافات التى كانت بين أفراد أسرة السعديين . وكان المغرب يواجه

<sup>(</sup>١) سنشرح بتفصيل دوانم هذه المؤامرة عند الحديث عن الدولة السعدية بالمرب

Seinard, Auguste: l'Algerie (Paris, 1930) P. 356 (Y)

العدان حقى - مرجم سابق س ٥٠٠٠

أيضاً الاطماع الرتغالية ـ ولكن الجيش المغربي أوقع بالبرتغاليين هزيمة ساحقة في معركة وادى المخازن (١٥٧٨م) وجاءت وفود الدول الإسلامية للمغرب التهنئة ومنها وفد عثماني ، لكن العثمانيين أرسلوا حملة ضد المغرب سنة ١٥٨٠ بحجة أن السلطان المنصور السعدى أساء إستقبال الوفد العثماني ، ولكن السلطان المغربي أرسل وفدأ مغربياً لاسترضاء السلطان العثماني كا سنوضح بالتفصيل عند دراسة الاسرة السعدية بالمغرب . وكان إنشغال الدولة المثمانية بمشاكلها الداخلية كفيلا بأن يبعد خطرهم لفترة طويلة عن المغرب .

### حكم الياشوات في الجزائر ( ٩٩٥ – ١٠٦٩ هـ/ ١٥٨٧ – ١٦٧١ ):

كانت الجزائر فى الفترة السابقه تحكم بواسطة الولاة ، وكانوا مخلصين للدوله العثمانية دولة الحلافة ، فلم يفكر أحدهم فى الإستقلال . والحقيقة إن الجوائر كان لها مركز خاص بالنسبة للولايات العثمانية الآخرى فقد كانت تتمتع بلا مركزية واسعة ، وكانت السلطة العثمانية عليها إسميه أو روزية فقط ، تسكاد أحياناً لا تتعدى الدعهاء للخليفة العثماني على المنابر فى مساجد الجزائر .

وكانت الجوائر مستقله فى ميرانيتها ، ولها (سكة ) خاصة بها \_ وكان هناك بجلسان استشاريان إلى جانب الحاكم ( مجلس الشورى ) و ( الديوان ) ، وكانت هناك ثلاثة أقسام إدارية كبيرة على كل منها بأى هى :

بايلك الشرق ــ مقره قسنطينه .

وبایلك الغرب ــ ومقره المسكر Mascara وتغیر إلى وهران . وبایلك تیطری ــ مقره المدیه Medea (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة

لكن منذ عام ١٥٨٧ كانت استامبول ترسل للجوائر ولاة غرباء عن الجوائر عملون لقب باشا ، وكان الباشا يعين لمدة ثلاث سنوات وإن كان من النادر أن يكمل هذه المدة . وكان باشوات الجوائر مثل غيرهم من الباشوات العثمانيين يشترون مناصبهم بالمال ، وكان الجنود بمثلون مركز القوة فكان الباشوات حريصين على جمع أكبر قدر من المال باسم (الضريبة) أو غيرها لدفع الالتزامات المتعددة ، وفي مقدمتها رواتب البعند والهدايا التي يتقرب بها الباشا من السلطان وحاشيته .

وشهدت هذه الفترة من تاريخ الجزائر ثوراًت متعددة من القبائل ـــ حيث كانت الرعماء المحليين سلطة ونفوذ بالإضافة إلى سلطـــة طوائف الجند والبحرية وغيرهم .

وقد زاد الآمر سوءًا ضعف الدولة العثمانية، عا أثر على مركز ممثليها فى العبرائر ، خاصة أن الدولة جرت على النغيير المستمر للباشوات ، وأنهمك هؤلاء فى جمع أكبر قدر من المال فى فترات حكمهم القصيرة ــ فأضعف ذلك من مراكزهم وجعلهم موضع السخط والنقمة .

وفى عام ١٦٥٩ قرر الانكشارية (۱) أن بجردوا الباشا من سلطاته وأن تكون السلطات التنفيذية بيد رؤسائهم الآغوات (۲) وأن يبقى الباشا بجرد بمثل فخرى السلطان العثماني ، وأصبح يتولى الآمر أحد الآغوات يغير كل شهرين . وترتب على هذا فوضى لا مثيل لها خاصة أن تغيير الآغوات لم يكن يتم بيسر بل كان يؤدى لحروب بين أنصار الآغا القائم والآغا الجديد، وأنهى الآمر إلى أن جميع من تولوا هذه السلطة قتلوا بأيدى الجند حتى أن عديدين رفضوا قبول هذا المنصب الخطير .

<sup>(</sup>١) أصلها ( البنسيشرية ) ومعناها الجنود الجدد ونعنى الجيوش غير النظامية التي كانت بالدولة التركية قبل السلطان عمود .

<sup>(</sup>٢) أغا – كلمة تركية وحو رئيس الجند (كل ١٠٠ جندى من الإنكشارية عليهم رئيس هو الأغا) .

وزاد الآمر خطورة تمرض السواحل الجزائرية لهجمات الدول البحرية الاجنبية التي كانت تتنافس في ذلك الوقت على النفوذ في البحر المتوسط خاصة فرنسا وإنجلترا وهوانده جنوه .

وقد مرت علاقات الجوائر بفرنسا بالذات منذ ذلك التاريخ بفترات دقيقة بسبب رغبسة فرنسا في تدعيم مركزها في البحر المتوسط والثغور الجرائرية بالذات إستناداً على معاهدتها مع السلطان العثماني ( معاهدة أحترام مراكبها في البحر ) وكانت هذه العلاقات تتأرجح من حين لآخر بسبب أعمال القرصنة في البحر المتوسط وبسبب ماكان يصيب أتباع كل من البلدين من نتائج هسذه الإعمال (1).

ويشبه بعض المؤرخين هذه الفترة من تاريخ الجزائر بفترة الفوضى فى التاريخ الرومانى حين كان الجنود يسندون شؤون الإمبراطورية الرومانية لمن يوافق هواهم من القادة وكان أنشغال الباشوات بشئونهم الحاصة وعاولة الإثراء بأية طريقة من العوامل التى أدت إلى سقوط هيبتهم ، كذلك كان الباشوات يدفعون أهل البلاد إلى أعمال التعدى على السفن والثغور لحسابهم ، ولذا لم يمن الباشا بأن يحسن تمثيل السلطان أو يقوم بالمهمة الملقاه على عاتقه ، ولم يكن الجند يحسون بوجوده بينهم إلا في الإحتفال الذي يقام لاستقباله يوم وصوله من القسطنطينية .

وقد حاول بعض الباشوات أن يكسروا شوكة الانكشارية بالإستعانة عليهم ببعض زعماء القبائل، وأدى هذا بالطبع إلى حروب شتى ساهمت بدورها في انتشار الفوضي في البلاد .

<sup>(</sup>۱) حاولت فرنسا بعد موقعه ( لبانتو ) الشهيرة يجنوب بلاد اليونان والتي تحطم فيها الاسطول العثماني ( جادي الأول ٩٧٩ه أكتوبر ١٥٧١) وقد أشرنا لها من قبل ان نصل مع الدولة العثمانية إلى إتفاق لبسط نفوذها على مواني الجزائر -- وأخيراً نجحت في من بعض الامتيازات الخاصة ، وذلك يتصربح من السلطان العثماني بإقامة عارس تجاربة لها في ( القاله ) وغيرها من المواني الجزائرية على الا تقيم بها حصونا ، لكن كاست هذه بداية لتحقيق الاطهام الفرنسية التي تحققت بعد ذلك عما يزيد عن قرن ونصف ( سنة ١٨٣٠ ) .

#### فترة حكم الدايات (١٩٧١ - ١٨٣٠) :

لما ضربت الفوضى أطنابها فى البلاد أستولى رؤساء البحرية ـــ وقد كانت بيدهم السلطة الحقيقية ـــ على السلطة ونصبوا واحداً منهم والياً على البلاد بلقب داى (١) على أن تبقى بيده السلطة مدى الحياة .

ولما رأت السلطنة العثمانية أنها عاجزة عن فرض إرادتها على الجزائر -- كفت عن إرسال الباشوات وصارت تكتفى بإرسال الخلع للداى وتلقبه بلقب ( باشنا ) بإعتباره مثلاً لسلطتها في هذه الجهات.

وكانت الداى سلطة واسمة ، ويعاونه فى الحسكم مجلس استشارى من كبار الموظفين . والداى هو الذى يختار وزراءه بنفسه . وكان الداى يقيم فى قصر المجنينة ، ثم نقل مقره إلى قلعة القبة ـــ ومع ماكان الداى من سلطة فقد كان عرضة دائماً لقيام فتنة عسكريه تؤدى بحياته .

وإلى جانب الداى كان الآغا ـ قائد الجيش، وشيخ الإسلام الشؤون الدينية ، والباشكاتب وهو بمثابة الآمين العام. ورغم ان الجزائر كانت تشترك في حروب الدولة العثمانية بقوة بحرية تنضم إلى الاسطول العثماني ـ فإن هذه الفترة في الحقيقة تمثل ضعف الصلات بين الجزائر وأستامبول، فقد كان الدايات ينتخبون محلياً كاذكرنا وكانت سلطة الدولة العثمانية عليهم ضعيفة.

هذا وقد كانت القرة العسكرية في الجزائر تتألف من ( الاوجاق ) وهم الجنود الاتراك الذين ينضمون القوة العسكرية طواعية من مختلف أنحاء الإمبراطورية ، فيلقون تدريباً خاصاً ثم يوزعون على ( الاورط ) المختلفة .

<sup>(</sup>١) لفظ تُركى ممناه ( الخال ) ، وتلقيب الجندلاً ميرهم بهذا اللقب هو من قبيل الشكريم والإهارة إلى أنه أحد أفراد أسرتهم ، وظل هذا اللقب يطلق على ( ولاة الجزائر ) حتى استيلاء الفرنسين عليها .

وكانت هذه القوة هي المسؤولة عن الدفاع عن البلاد ، والمحافظة على الامن وكان رؤساؤها يؤلفون ( الديوان ) . وقد أصبح لهؤلاء الرؤساء سلطة كبيرة حتى أنهم أصبحوا مصدر الفوضي والإضطرابات بدلاً من أن يكونوا حماة الامن والنظام .

وفى الفترة المتأخرة من الحكم العثانى فى الجزائرقل الإعتماد على هؤلاء الجند الذين كانوا بحلبون من مختلف أنحاء الإمبراطورية العثمانية ، وإتجه الدايات إلى إيجاد قوة جديدة من عناصر محلية أو من جنود مرتزقة (١).

كاأن بعض الديات لجأوا إلى الاستعانة ببعض شباب القبائل لإخضاع الإضطرابات التى سببتها قبائل أخرى وذلك مقابل إمتيازات صرائبية وغيرها من الإمتيازات .

هذا وقد ترتب على زواج الانكشارية من نساء بعض القبائل التي رحبت بمصاهرتهم ظهور طبقة من المولدين (٢) دخل بعضهم فى الجندية ومنهم تـكونت فرق ( القولوغلي ) (٣) .

وبالإضافة إلى هؤلاء الجنودكان هناك (رجال البحر)، وكما ذكرنا من قبل فقد لعبوا دوراً حاسماً فى تاريخ الجزائر وعلاقتها سواء بالدولة العثمانية أو بالدول الآوربية الآخرى التي كانت تتعرض سفنها فى البحر المتوسط وسواحل شمال أفريقية لهجوم مستمر، وهو ما أطلق عليه الكتاب الاجانب تعبير (القرصنة) وقد تعرضنا لتحليل ذلك من قبل.

وكان البحرية الجزائرية مركز ممتاز ، وكان نصيب البحارة من الغنائم مغرياً لدخول السكثيرين في البحرية حتى أن عدداً كبيراً من أسرى المسيحيين

<sup>(</sup>١) عن الجيش الجزائري انظر ما كتبه :

D. Grammont, H.: Histoire D'Alger sous la Domination Turque (Peris 1887)p.p. 381 — 382

 <sup>(</sup>٢) من أشهر هذه القبائل قبيلة الزواوة حتى أنه أطلق على من دخل في خدمة الفرنسيين من جنود القبائل فيها بعد السم (الزواف) نسبة لهذه القبيلة .

<sup>(</sup>٣) لفظ تركى مركب معناه -- أبناء الجنود .

اعتنقوا الاسلام وانخرطوا في سلك البحرية وأطلق على هؤلاء اسم. (العلوج)(١١).

وقد كان جزء كبير من موارد الخزينة الجزائرية من حصتها من أرباح القرصنة بالإضافة إلى الضرائب الى كانت تفرض على الاهالى بصورة يعوزها النظام والعدالة، وتستخدم كافة وسائل العنف والقسوة لتحصيلها، إذ أن الدولة لم تكن تهتم كثيراً بالموارد الاخرى زراعية كانت أم صناعية له كالم تكن تعتبر نفسها مسئولة عن حفظ الامن وغير ذلك مما نعتبره اليوم من أول وظائف الدولة الحديثة ، كالإهتمام بالتعليم أو الصحة أو غيرها من الخدمات. فلم تكن لهذه كلها اعتبارها فى ذلك الوقت ، وقد لعبت التجارة بالذات دوراً هاماً فى حياة الجزائر وأثرى عدد كبير من التجار والبيوت التجارية ، و برو عدد من اليهود فى هذا الجال قذ كر منهم على وجه الخصوص أسرة بوشناخ ( Buanach ) ، وعمى أسرة يهودية بجاءت للجزائر عام ١٧٢٣ واستطاعت بعد وقت أن تصبح من أكبر يهودية بجاءت للجزائر عام ١٧٢٣ واستطاعت بعد وقت أن تصبح من أكبر نفوذ سياسى منخم (١٢).

وسنرى فيها بعد كيف أن هذه الاسرة التجارية اليهودية لعبت دوراً مؤثراً ف تاريخ الجزائر .

وظلت الاحوال في الجزائرعلي هذا المنوال حتى استيلاء الفرنسيين عليها ـ

 <sup>(</sup>١) أسرى المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام .

Julién, Charles André: Histoire De l'Algerie Contemporaine (\*) (Paris 1964) p.p. 11 — 12

## الفص لاالع

## تونس ولاية عثمانية

وصل الضعف و الإضطراب بالاسرة الحفصية فى منتصف القرن السادس عشر إلى الارتماء فى أحضان الاسبان ، وتوقيع معاهدة معهم تعطى الاسبان امتيازات ضخمة ، و تبيح لهم سكنى جميع أنحاء القطر التونسى . بل و تنازلت لهم عن مدن رعنابه ، و « حلق الوادى » (١١) .

وأدى هذا لثورة وطنية انتهت بتولية السلطان الحفصى أنى العباس الثانى الذى حكم تونس ٩٤٧ — ٩٥٠ — ١٥٣٥م، لسكن الأمور في توفس لم تستقر، فالسلطان الحفصى لم يكن من القوة بحيث يستطيع أن يمسك بزمام الأمور الداخلية، وأن يقف في وجه الاطاع الاسبانية.

وحين اشتد الحلاف بين الامير الحفصى . أبى العباس الثانى ، ووزيره ، أبى الطبب الحضار ، ــ اتصل هذا الاخير بالعلج على والى الجزائر وحرضه على احتلال تونس ، فانتهر العلج هذه الفرصة وخرج على رأس جيشه حيث التتى بحيش الامير الحفصى عند سهل باجه ، وبعد قتال مرير افخذل أو العباس وتقدم العلج على صوب المدينة المحاصرة فامتحوذ عليها سنة ١٩٩٧ / ١٥٦٩ و وقصب عنيها أحد قواده ، وأخذ البيعة بها للسلطان سليم الثانى العشانى – أما أبو العباس الحفصى فقد لجأ إلى الاسبان مستنجداً بهم، فاعد الملك فيليب الثانى (٢) قوة كبيرة لمواجهة تونس على أن يقتسم مع أنى العباس الحفصى حكم البلاد

<sup>(</sup>١) معاهدة شارلمان ، والحسن الحفصى بتاريخ ٢٤٢ هـ ( يوليه ١٥٣٥ ) وقد أشرنا لليها من قبل .

<sup>(</sup>٣) تولى الحسكم لى أسبانيا بعد اعتزال أبيه شارل الخامس ولجوته إلى ديرقى أسبانيا ( ١٠٩٨ — ١٠٩٨ ) .

ودخلها ـــ لكن أبى العباس لم يقر الاسبان على هذا العرض فلجأ إلى صقاية سنة ٩٨٠ ه / ١٥٧٢م وأقام بها حتى مات . غير أن أخاه د محمد بن الحسن ، قبل شروط الاسبان ، وتمكن بمساعدتهم من استرجاع د تونس ، . وأخذ الاسبان يعملون مع الامير الحفصى على ترميم حصون د حلق الوادى ، و د الباستيون ، (١) وأسوار البلاد .

وفى ربيع الاول ٩٨١ ه يولية ١٥٧٣ م خرجت قوة عثمانية كبيرة من القسطنطينية على رأسها سنان باشا الوزير العثمانى، بالإضافة إلى قوة بحرية من نحو ألف سفينة بقيادة والعلج على ، وكان قد أصبح قائداً الاسطول العثمانى فعمد لتقويته وتسليحه بأحدث الاسلحة فى عصره، كما خرجت حاميات تركية من وطرابلس ، و و الجزائر ، ، و و القيروان ، . وحاصر العثمانيون و حلق الوادى ، برا و بحراً ، فاضطر الاسبان والامير الحفصى الموالى لهم إلى البرب والإلتجاء للحصون ، فلحق بهم الجيش التركى و تمكن سنان باشا من تضييق الحناق على الحاميات الاسبانية حتى سلمت للجيش العثمانى وقبض على الامير الحفصى على الامير الحفصى و بحد بن الحسن ، و أرسله إلى القسطنطينة ، و انطوت بذلك صفحة حكم الحفصيين في تونس ، بعد أن حكموا هذه البلاد ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين عاما (٢) .

#### **فَرْهَ حَكُمُ الدَّايَاتُ :**

لما أتم سنان باشافتح تونس — أخذ ينظم شؤونها فالحقها فى بداية الآمر بولاية الجزائر — لكنه أوجد بالقصبة « ديوانا ، اشترك فيه بعض أعيان البلاد، وعهد بحراسة البلاد إلى اربعة الآف جندى من الانكشارية، على كل ١٠٠ جندى منهم ضابط يسمى « الداى ، وجعل لهم رئيساً هو « الآغا » بينها عهد بجباية المال لمأمور لقب « بالباى » ورجع سنان باشا إلى الاسيتانه لكن ثار

<sup>(</sup>١) كان هذا الحصن ( القامه) خارج باب البحر .

 <sup>(</sup>۲) الناصرى ، الشيخ أبو المباس أحمد بن خالد: الاستقصاء - • (طبعة الدار البيضاء - • ( ) من ٥٩ ، ١٠ ، ١٦

أحد الانصارى: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب (طرابلس الغرب د.ت) س ٣٧٩ ( سنعرف بالمؤلف في انفصل التالي عند الحديث عن ليبياً) .

صفار الجند على رؤساء الديوان سنة ٩٩٩ه / ١٥٩١م وعينوا أحد الدايات دابراهيم ود على ، حاكماً على البلاد واضطرت حكومة الاسيتانة لإقرار هذا الوضع . وقد تتابع على حكم توفس منذ ذلك النا ريخ حتى عام ١٦٤٠م عدد كبير من الدايات .

ومن اشهر هؤلاء الدايات عثمان داى ١٥٩٨ ــ ١٦١٠، وقد اشتهر بما بذله من جهد لتعمير البلاد، وما أصدره من القوافين المنظمة لشؤون الرعية، وكذلك ما بذلة لتيسير استقرار مهاجرى الاندلس الذين اقطعهم الاراضى ومنحهم الاموال فقامت عدة مدن جديدة احتضنتهم وعمروها.

كذلك يوسف داى « ١٦١٠ – ١٦٣١ ، ومن آثاره الباقية جامعه ومدرسة اليوسفية . وفى عهده اشتد الخلاف على الحدود بين الجزائر وتونس كما استرجعت تونس جزيرة , جربة ، من ولاية طراباس العثمانية(١).

## فترة حكم البايات:

نجح احد البايات هو مراد باى فى أن يسيطر على شؤون تونس ، وأن يظفر من الخلافة العثمانية بلقب دباشا، فتحول النفوذ من يد د الداى ، إلى الباى ، بل نجح مراد باى فى أن يورث الامر من بعده لا بنائه فأسس أسرة حاكمة فى تونس هى الاسرة المرادية الى استمرت تحكم البلاد حى عام ١١١٤ ملا ١٧٠٧ م سوقد قام بايات هذه الاسرة بعدة مشروعات عرانية من بناء المساجد ومدارس العلم إلى غير ذلك من الاعمال الهامة لكن كثر النزاع بين أفراد الاسرة ذا تها على الحكم واستنجد فريق من المتنازعين بالجزائريين فانتهزوا هذه الفرصة للتدخل فى شؤون تونس، وقد خلفت هذه المنازعات الكثير من أعمال التخريب فى المدن التونسية .

<sup>(</sup>١) عيد الوهاب ، حس حسى : مرجع سابق س ٠ س ١٦١ -- ١٦٠

#### فترة حكم الاسرة الحسينية ١٧٠٥ - ١٩٥٧ :

فى ربيع الأول سنة ١١١٧ هـ ـ يولية ١٧٠٥م انتقلت الولاية فى تونس إلى (حسين بن على) فأسس أسرة حاكمة جديدة هى الاسرة الحسيفية التى استمرت فى الحكم فى تونس إلى الاستقــلال وإعلان الجهورية بها عام ١٩٥٧م(١).

ومؤسس هذا البيت (حسين باى الأكبر) يرجع أصله لجزيرة كريت (٧) وفد أبوه على تونس أيام الدولة المرادية ، وانخرط فى الجند ، ولشأ إبنه حسين فى كنف البايات من بنى مراد ، وتدرج فى عدة وظائف فى الولاية حتى انتخب واليا ، وقد عمل حسين باى على ترميم سور مدينة تونس وتحصين قلاعها ثم عمل على إقرار الامن والمدل فى البلاد فاز دهرت فى عهده الزراعة والصناعة والتجارة . على إقرار الامن والمعدل فى البلاد فاز دهرت فى عهده الزراعة والصناعة والتجارة . ومن منشآته العلمية مدرستى الحسينية والنخله ، وبنى قصراً فى (باردو) انخذه مقراً رسمياً لحكومة الإيالة ، كما بنى مسجداً ، وأهتم بإحياء معالم مدينة ( القيروان ) وكانت قد تخربت أثناء الحروب بين أفراد الاسرة المراديه .

وقد حاول حسين باى أن يضع حداً للثنافس بين الطاممين فى الحكم فجعل الولاية وراثية فى بيته يتداولها الآكبر ، فالآكبر من ذريته ــ لكن مع ذلك خرج عليه ابن أخيه ( على بن محمد ) وأنتهى الامر باستشهاد ( حسين باى ) جنوب القيروان فى عام ١١٠٥٣ه / ١٧٤٠م، وادى هذا لنشوب حروب متعددة بين أفراد الآسرة الحسينية وإلى تدخل الجزائر فى شؤون تونس .

وقد حفلت الفترة التي حكم فيها على بن عمد ١٧٤٠ – ١٧٥٦ والذي

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب ، حسن حسني : مرجع سابق س • س ١٦٧ ـــ ١٧٧

 <sup>(</sup>۲) كانت هذه الجزيرة نابعة الدولة العثمانية - إلى أن استقلت سنة ١٨٩٨ سـ
 وألحاقت بعد ذلك ببلاد اليونان .

اشتهر فى تاريخ تو نسباسم ( الباشا على) ــ وهو اللقب الذى منحه إياه عمه قبل خروجه عن طاعته ـ بالحروب بينه وبين ابنه ( يونس ) الذى خرج عليه ، ثم بينه وبين أبناء حسين باى الذين أرادوا الثأر لابيهم منه وطلبوا معونة الجزائر لهم فأمدتهم بجيش زحف على مدينة السكاف ، ومنها على تونس العاصمة فدخلها وقتل ( الباشا على ).

واشتهر و على باشا ، بتشجيعه للعلم والعلماء ، وقد كان هو نفسه على قدر كبير من العلم (۱)، وقد جمسع في قصر باردو مكتبة حوت الكثير من المخطوطات النادرة فقد أغلبها أثناء الحروب والاضطرابات ، لكن نقل المتبقى منها لجامع الزيتونة ، وقد أهتم بتأسيس المدارس وتزويدها بحاجتها من الكتب وغيرها، والتف حوله لفيف من الآدباء والعلماء (۲).

و اولى الأمر بتونس بعد ذاك إبنا حسين بأى \_ محمد باى ( ١٧٥٦ – ١٧٥٩ م) وقد اشتهر هذا الاخير باهتمامه ببرقية البلاد وتعميرها وبتعضيد الفلاحة والصناعة ، وتشجيع العلوم ، وقد وقع فى مدة ولايته خلاف مع فرنسا بسبب منم فرنسا جزيرة ( كورسيكا ) لها عام ١٧٦٨ وعدم اعتراف إيالة تونس بهذا الإجراء \_ لكن سويت المشكلة وأتاح ذلك فرصة لتونس لتقدم الدولة العثمانية ،ؤازرتها فى حربها صد روسيا عام ( ١٧٧١ ) م .

ومن مآثر على باى ـ عنايتة بالعلم فأنشا المدارس ، والملاجى. (التكايا ) وأهتم بتوفير المياء اللازمة لرى مساحات واسعة من الارض .

<sup>(</sup>١) لعلى باشاكتاب في النحو هو : التسهيل لإبن مالك في النحو.

 <sup>(</sup>۲) من هؤلاء الأدباء الشاعران ( على الغراب الصفاقسى ) ، و ( محمد الورغى )،
 والأديب ( محمد الشريف المياخى) الذى رجم لعلماء عصره .

 <sup>(</sup>٣) اشتهر هو أيضاً بالعلم والادب وله قصائد مشهورة يتغنى فيها يوطنه تونس وهو خي غريته بالجزائر قبل أن ينجح في استرحاع السلطة .

و تولى الامر فى تو نس بعد على باى ابنه حوده باشا ( ١٧٨٣ - ١٨١٤) فقام بأعباء الولاية بحكمة مسترشداً بمعرنة عدد من أعيان البلاد تخص منهم بالذكر الوزير ( يوسف صاحب الطايع ) (١) ، ورثيس الكتبه ( محمد بن محمد الاصرم ) ، وقائد الجيش ( سليمان كاهية ) ، فنهضت البلاد فى عهدء نهضة واضحة فى مختلف بجالات الفلاحة ، والتجارة ، والصناعة وكان يفخر بما تنتجه بلاده من مصنوعات ومنسوجات حتى أنه كان يرفض لبس أية ملابس من منسوجات غير وطنية فكان فى ذلك مثلا " يحتذى .

وحفلت فترة حكم حدوده باشا بالحروب ، ومن أشهرها الممارك التي عاصها ضد الثائر على برغل الذى طرد على بن محمد قرمانلى حاكم طرابلس فاستنجد هذا الاخير بحموده باى ، واعقب ذلك استيلاء على برغل على جزيرة جربه التابعة لإيالة تونس فاعد حموده باى جيشاً من أربعين الف مقاتل هزم على برغل وأعاد القرمانلى إلى حاضرة حكه .

كذلك شن عدة معارك ضد الحكام الجرائريين الذين كانوا دائماً يطمعون في مد نفوذهم لتونس.

هذا وقد ارتبط حموده باى بعلاقات طيبة مع نابليون بونابرت، كما ارتبط معاهدات تجارية مع كل من أسبانيا ، وهو لانده ، والولايات المتحدة الأمريكية .

وفی سیتمبر ۱۸۱۶\_ تولی عثمان بای أمر نونس بعد وفاة أخیه حموده بای .

<sup>(</sup>۱) أسله بملوك، دخل منذ طفولته في خدمة حوده باشا، فلمس فيه علامات النجابة والإخلاس، فإزال يشدرج في وظائم الدولة حتى صار حافظ سر الباى وسمير نجوته، وحمدة الدولة في كافة المهام — وقد أثار مركزه هذا حسد كبار موظني الدولة عليه فانهزوا فرصة وفاة حوده بأى وتولية إن عمه ( عهوم بن عمد باى ) فوشوا به لديه فقتله — وقد اشتهر هذا الوزير بالبر فانفق ثروته الطائلة على أعمال الخير ثمن مساجد ، ومدارس ، وكتاتيب قرآنية وسقايات أمر ببنائها في الأماكن التي تفتقر للماء العذب.

أَنْظُرُ تَرَحَتُهُ - عَبِدُ الْوِهَابِأُحِسَ حَسَّى : مَرجِمَ سَابِقَ سَ . سَ . ١٩٤ . ١٩٥ .

نازعه السلطة ابن عمه ( محمود بای) الاکبر سناً وبذا يصبح أحق بالولاية حسب قاعدة الورائة المعمول بها فى الدولة الحسينية ـ وكان عثمان بای قليل الحبرة ـ استهل حكمه بإبعاد أشلب أهل الرأى الذين عاونوا أخاه فى الحكم ، وانتهى الامر بقتل عثمان باى بعد ثلاثة شهور تقريباً من توليه الحكم وخلفه محمود باى فى ( ٢٤ ديسمس ١٨١٤ ).

وقد شهدت توفس فی قترة حکم محمود بای ۱۸۱۶ – ۱۸۲۶ الـکثیر من أوجه العمران ، فتعددت بها الجوامع والزوایا والمدارس والتکایا والمستشفیات وغیر ذلك من أوجه العمران .

ساعد على ذلك الحدوء الذى ساد البلاد بعد أنتهاء مشكلات الحدود مع الجزائر ، وعقد صلح نهائى معها بتدخل الدولة العثمانية . لسكن يؤخذ على محود باى قتله للوزير ( يوسف صاحب الطابع ) الذى أدى للدولة خدمات جليلة فى عهد حوده بأى والذى اشتهر بالتقوى والبر لسكن نجم بعض حساده فى الإيقاع به لدى الباى الجديد فقتله ظلماً فى عام ١٨١٥ كما ذكرنا سابقاً .

وخلف محمود باى ابنه حسين باى ١٨٢٤ ـ ١٨٣٥ ، وقد قام بالكثير من الإصلاحات بمعاونة نخبة ممتازة من الرجال الذين اصطفاهم لمساندته ، منهم وزيره الآكبر (شاكير صاحب الطابع)، ووزير القسلم (محمد الاصرم) والقائد (محمود الجلولى).

وقد عاصرت ولايته أحداثاً هامة وخطيرة فى العالم الإسلامى كان لها صداها فى تونس، ففى١٨٢٧ وقعت موقعه نوارين البحرية التى التنى فيما الاسطول العثمانى معززاً بسفت حربية من مصر والجزائر ، وتونس بالاسا طيل الاوربية فى المياه اليونانية و دارت فيها الدائرة على السفن الإسلامية .

ومنها مهاجمة فرنسا في عام ١٨٣٠ للجزائر بما أضطر الكثيرين من أعيانها للهجرة إلى تونس فأكرم الباي وفادتهم .

وخاف مصطفی بای أخاه فی الولایة لکن مدة ولایته لم تدم أكثر من عامین ( م م النرب )

ونصف عام فقد نرق فى اكتوبر١٨٣٧ وخلفه المشير أحمدباى ١٨٣٧ - ١٨٥٥ ورصف عهده بمظاهر الحركة الإصلاحيه ، وقد وجه عناية خاصة للنهوض بالجيش فأقبل على جمع الجنود وتربيتهم و تدريعهم حتى أصبحت لديه قوة ضاربة لم تنتظم لغيره ،ن ولاة ترفس(١).

وأنشأ أحمد باى \_ مدرسة عسكرية لتخريج الضباط الفنيين والمهندسين والموطفين أطلق عليها اسم ( مكتب المهندسين ) أو ( مكتب العلوم الحربية ) أو ( مدرسة باردو العسكرية ) .

وقد جلب لها أحمد باى أسانذة إيطاليين ، وانجليز ، وفرنسيين ــ وكانت تدرس ميما الرياضيات والمدفعية والتعبئة الحربية والشخصيات والتاريخ والحغرافيا(٢٠) .

وقد أصبح لنونس جيش ينيف على ثلاثين ألف جندى من المشاة وفرقة من الحيالة ، وأربعة الآيات من المدفعية ـ أما الاسطول فقد دعمه بشراء إثنتي عشر باحرة حربية وبارجة من الطراز الكبير أطلق عليها اسم (الحسينية) ، وأعد مرسى حربيا (بفار الملح) الحق به دارا لصناعة السفن بحلق الوادى ، ومعامل لصنع السلاح وإصلاحه (٣) .

<sup>(</sup>۱) أحد أبن أبي الضياف: إتحاف أهل الرمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان — تونس ١٩٦٣ / ١٩٦٤ ح ع ص ٢٥ ( المؤلف هو إبن الشيخ بالضياف كاتب الوزير بوسف صاحب الطابع ، ولد بتونس في ١٨٠٤ م ، وتلقى العلم على مشاهير عصره ثم تولى عدة وظائف حتى كان عهد المشير أحمد باى فقر به ، وجعل بيده قلم دولته ، وأعتمد عليه في سفارته للدولة المشمانية وأصطحبه معه لفرنسا ، وحين تولى المشير محمد الصادق حمله من أعضاء على الشورى الخاس ستة ١٨٦٠ واعتمد عليه في شرح القانون الأساسى المروف مهد الأمان ، وأعنى من الخدمة كطله حين أقعدته الشيخوخة وتونى في ألكتوبر ١٨٧٤ — وجاء كنابه وافياً يدل على إلسام كامل بالأحداث الهامة بالإضافة إلى ما أمتاز به من قدرة على الكتابة والتحليل).

<sup>(</sup>۲) الفاضل بن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية في تونس ( ١٩٥٦ ) ص ٢٧ ، ٢٣ ،

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب ، حسن حسى : مرجم سابق ص ٢٠٠٠ .

وقد اهتم المشير أحمد باى - بتنظيم التعليم بحامع الزيتونه فعمر خوانته بالعديد من الكتب ، ودعا عدداً من الآسانذة الآجانب للحضور لتونس للالتقاء ، بأسانذة هده الجامعة وكان لهذا أثره في الإحتكاك بين العقلية الإسلامية .

ونشير في هذا المجال إلى زيارة البائ نفسه لفرنسا مصحوباً بخاصة رجال الدولة ، فزاروا أهم معالم العاصمة الفرنسية ، وكان لهذا الإحتىكاك الفكرى والثقافي أثره ، بالإضافة إلى أثر ذلك في توطيد العلاقات بين الدولتين، وقد أفاض أحمد بن أبي العنياف في وصف ماشا هدوه في باريس (۱) .

ومن مآثره الثقافية تأسيس المكتبة (الاحمدية) في عام ١٨٤٠ (٢٠. ويذكر لهذا الباي إصداره الامر بغلق سوق العبيد في العاصمة ، كما أصدر أمراً في عام ١٨٤٦ بعتق جميع العبيد الموجودين بتونس .

وقد أنشأ مدينة جديدة على بعد ١٤ ميلاً من تونس ، عرفت بأسم . « المحمدية ، وعمرت هذه المدينة بعد إنشائها فنقل إليها مقر حكومته بدلاً من « باردو » •

على أن مالية تونس لم تتحمل كل هذه الإصلاحات ، فأضطرت الحكومة لإحداث ضرائب جديدة على الصادر والوارد ، ومكوس على الاشياء المباعة للسد عجر ميزانيتها ، كما أحتكرت الحكومة بيع مواد مختلفة كالملح ، والدخان والجلد ، والصابون .

وكانت هذه الأوضاع الإقتصادية بالإضافة إلى الحكم المطلق المستبد بداية المشكلات التي واجهتها تونس . فقد أدى ذلك إلى تدهور الحالة فجاعت

<sup>(</sup>١) أحد بن أبي الضياف : الاتحاف حاسم ٩٦ إلى ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٧) الحبيب الجنجاني: الحركة الاصلاحية في تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع هير (حوليات الحامعة التونسية -- ١٩٧٠) س ١١٧٠

البجنود و تفرق الجيش ، وأغلقت مدرسة باردو أبوابها وذلك لزيادة الضرائب ما أثقل الظهر وأوجب الفقر . كما يقول محمد بيرم التونسي(١).

وقد زاد فى الاعباء المالية التى تعملتها تونس ، وأدى لويادة التدهور الإقتصادى ــ اشتراكها فى حرب القرم ١٨٤٠ إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسيا ــ هدا بالإضافة إلى مفاسد كبار رجال الدولة (٢٠).

وحين تولى محمد باى الثانى ١٨٥٥ - ١٨٥٩ تصدى لإصلاح الاوضاع التي وصلت إليها البلاد .

ومن أبرز إصلاحاته الإصلاح الدستورى، فأصدر عام ١٨٥٧ ماعرف بأسم ، عهد الأمان ، (٣) وقد أدت لإصداره عدة ظروف فقد كانت الدولة العثمانية قد طالبت بتطبيق فرمان التنظيات الذى أصدره السلطان عبد الجيد عام ١٨٣٩ (١) وكان سفراء الدول الآجنبية يضغطون من جانبهم على الباب المالى مطالبين بسرعة تطبيق هذه التنظيات التى تحفظ حقوق رعاياهم فى كافة الولايات العثمانية ، واستغلت فرنسا وانجلترا ظروف صدور الحكم على يودى فى تولس بالإعدام فضغط القتصل الفرنسي ليون روشى (Richard Wood) على الباى منتقدين والقنصل الإنجليزى ريتشارد وود ( Richard Wood ) على الباى منتقدين الحكم الصادر مطالبين بتطبيق فرمان التنظيات الخيرية ، ووصل الامر لتلويح المنصل الإنجليزى بأن الاسطول البريطانى فى مالطة مستعد المتدخل عندما يطلب منه ذلك ، كا هاجم وزير خارجية فرقسا فى ٢٠ يولية ١٨٥٧ تصرف الباى فن القضية التى حكم فيها بإعدام اليهودى (٥) .

<sup>(</sup>١) عد بيرم التونسي : صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار (القاهرة ١٨٩٠) - ٢ ص ٦ --- ٩ ه

<sup>(</sup>٢) أحمد بن ابي الضياف \_ مرجع سابق ح ٤ ص ١٤٧، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تصوصه في ملحق كتابناً هذا.

<sup>(</sup>٤) کد پیرم: جه س می ۵۰ ـ ۸۵ ٠

<sup>(</sup>٥) أحمد ابن ابي الضياف \_ ح ٤ ص ٢٣٣ .. ٠ ٢٤ .

ى هدا الجوقام الشيخ ابن ألى الضياف كاتب أسرار الوالى بصياغة نصوص عهد الآمان بالإسترشاد بما جاء فى التنظيهات الحبيرية العثمانية ـ وى موكب حضر فيه ممثلو الدول الاوروبية وكبار موظفى الدولة وأعيانها قرئت نصوص عهد الآمان فى ٢٠ محرم ١٢٧٤ «١٠ سبتمبر ١٨٥٧» وحلف الباى على العمل بمقتضاء (١).

والحقيقة إن صدور عهد الأمان فى وسط هذه الظروف والملابسات إن دل على شيء فهو يدل على زيادة تدخل الدول الأوروبية فى سياسة تونس الداخلية ـ وقد كسب الأجانب مقتضى هذا العهد مزايا عديدة من حيث مساواتهم بالوطنيين و حقوق الملكية وفى حق العمل والتقاضى وغير ذلك مما كانوا محرومين منه (٢).

واعتنى محمد باى بعد ذلك بتنظيم القضاء الشرعى فكان والمجلس الشرعى ه يعقد يوميا بإنتظام منذ عام ١٢٧٣ه ١٨٥٧م ويحضره القاضيان المالكي والحنفى وليس أدل على حرصه على إنصاف المظلوم من هذا المنشور الذى أصدره يحرض فيه المظلوم على رفع ظلامته ويث شكايته ويبرأ إلى الله من مظلمتة إن لمم يبادر المظلوم بشرح حالته .

كذلك أحدت في عام ١٨٥٨ م مجلساً بلديا بتونس لتنظيم شؤون المدينة واصلاح طرقاتها وإنارتها (٣).

ويذكر لهذا الباى إدخاله الطباعة العربية لنشر الأوراق الرسمية . وقد أشتهر في دولته كثير من رجال العلم اذكر منهم شيخ الاسلام . محمد بيرم الرابع . ولقاضى . محمد الطاهر بن عاشور ، وغيرهما كثيرون .

<sup>(</sup>١) نقولا زياده : تونس ف عبد الحلية ( ١٩٦٣ ) س ١٥٣ ، ١٥٤ •

<sup>(</sup>۲) عمد ایرم: مرجم سابق ص ۱۰-۸.

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب ، حسن حسى : مرجم سأبق ص ٢٠٧٠

وق المجال الإقتصادى تصدى محمد بأى لمواجهة الوضع الذى كانت تشكو منه البلاد ، ولم يلجأ لحل الازمة المالية إلى سياسة الإستدانة أو إلى إرهاق الاهالى بالضرائب بل بالعكس فإنه خفف الجبايات عوماً وأسقط ماكان على الاهالى من ضرائد وعوضها بضريبة أخرى تعرف (بالمجبى) يدفعها الرجال القادرون من سكان المملكة وقدرها ستة وثلاثون ريالا في الستة \_ ولاشك في أن سياسته الإقتصادية هذه تدل على حنه فقد انقذالبلاد من هاوية كما يقول ابن أبي الضياف (۱).

وكانت فترة ولاية محمد الصادق باى ١٨٥٩ - ١٨٨١ - حاسمة فى تاريخ تونس ـ و بذلت فى هذه الفترة جهوداً صادقة فى محاولة إصلاح وضاع البلاد، لكن تصطدم بعوامل أخرى أقوى منها ـ تهوى بالبلاد إلى أقصى درجات الإضمحلال و تقر مهامن برائن الإستعار المخيف ـ خلقتها أيدى الطامعين الإجانب.

ويجمع عدد كبير من المؤرخين على أن محمد الصادق باى كان منذ بداية عهده عاقد النية على الإصلاح ، ويحمل هؤلاء الأوضاع التي وصلت إليها البلاد إلى المقربين الباى والذين ألقى إليهم بمقاليد الآمور فأساءوا التصرف واستغلوا النقة الممنوحة ألهم في الإثراء على حساب الوطن وأمنه . ولعل أبرز دليل على نية الإصلاح، الإصلاحات المدلية ، التي اتخذها الباى لتقنين عهد الآمان وإنشاء المجالس الآعلي ، من ستين عصوا المجالس الآعلي ، من ستين عصوا لإبداء الرأى في المسائل السياسية والإقتصادية ـ وقد بدأت هذه المجالس نشاطها منذ ابريل ١٨٦١ م . وكما يقول أحمد ابن ابي الضياف ، إذا كانت المصلحة السياسية قد اقتضت وجود عهد الآمان فإن حفظ النفس ، والمال قد إفتضى إنشاء بحالس المجنايات والآحكام الشرفية ومجالس عليا المتحقيق (٢).

وقد تلقى الباى تهنئة الإمبراطور . نابليون الثالث ، على هذه الإصلاحات العظيمة (٣).

<sup>(</sup>١) أحد بن ابي الضياف : ج؛ ص٢٠٣ ، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) الرجم السابق ج ٥ س . ٢٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب ، حسن حسني : مرجم سابق س ٢٠٩ .

وإن كانت فرنسا وإيطاليا بالذات قد رحبتا بهذه التشريعات التي كفلت للاجانب حق ملكية العقارات وبمارسة الحرف بما أدى إلى تدفق المهاجربن الاجانب من أصحاب المصارف والمتاجر والمغامرين على البلد لدرك كان هناك اعتراض على عدم منح رعايا هذه الدول الإمتيازات التي اقرتها الدولة العثمانية (۱).

على أن التدهور الاقتصادى الذى بدأت تعانى منه تونس منذ ١٨٣٠ وصل في هذه الفترة إلى أفصاه بحيث طغى على كل محاولات الإصلاح .

## وبرجع هذا الوضع الذي آلت إليه البلاد إلى عدة عوامل منها :

ولم يقف الباى موقفاً حازماً من وزيره فقد كان ينقاد إليــــه إنقياداً كاملا<sup>(٣)</sup> .

وقد سار على منهج ومصطفى خونه دار ، غيره من أرباب الدولة فكان هم كل منهم أن يا من على نفسه بالروة يعدها لتقلبات الومان ، فأمتدت الآبدى إلى الأموال بحق و بغير حق حتى أصبحت البلاد على شفا الهلاك(٤).

<sup>[</sup>Safwat, M.M.: Op. Cit P.P. 27,40, 51

<sup>(</sup>٢) عمد بيرم : مصدر سابق ج ٢ س٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج ٢ص١٨٠

<sup>(</sup>٤) عبد ألوهاب ، حسن حسى : مرجع سابق ص٧٠٨٠

٧ - لجأت الحكومة لسد العجو في ميزانيتها عن طريق الإقتراض من الأجانب فاقترضت أولاً مليون فرنك بأرباح فاحشة ، ثم عقدت قرضاً ثانياً قدره ٣٥ مليون فرنك من فرنسا عبثت به الآيدى قبل أن يصل إلى خوينة الدولة ، وأخيراً لجأ الباى إلى مضاعفة الضرائب على الآهالى ، وأصدر سنة ١٨٩٣ قراراً بدلك فكان هذا بمثابة الشعلة التي أشعلت نار الثورة .

#### أورة ١٨٦٤ ـ أسبابها ونتائجها:

تزعم الثورة التي نشبت عام ١٨٦٤ ، على بن غذاهم ، وهو من قبيلة ماجر ، ولا شك في أن مضاعفة ، المجبى ، لم يكن السبب الوحيد وراء هذه الثورة فإن الوضع كله في تونس ، من زيادة في أداء المجبى ، إلى بجموع الشكاليف الجبائية ، إلى تعسف العبال والحسكام في الاقاليم ، إلى إثراء المماليك الفاحش، إلى بطء سير العدالة ، إلى سخط الجنود من أجل تخلف مرتباتهم ، إلى العسر الشديد في الحالة الإقتصادية ، إلى التبذير في النفقات ، إلى تزايد غضب الشعب على المنح الخولة للقناصل الأوربيين - كل هذه كانت الدوافع الباعثة على الحنق والسخط ، (١١).

وقد كتب على بن غداهم في ١٧ صفر ١٧٨١ه ، ٢٧ يوليو ١٨٦٤ ، \_يقول :
د إن مطالبه هي نهى الظلم عن المظلوم ، والوقوف عند باب الحق قدر الاستطاعة . . . إن ثورة الناس هي لرفع الظلم ونهى البغاة والعبال الذين طالت أيديهم ، (٢٠) .

وق رسالة أخرى مؤرخة أول ديسمبر ١٨٦٥ عبر هذا الثائر الباي ، أنه سوف يستمر إلى أن تخفف الدولة من الضرائب التي اثقلت كواهلنا ، على حد قوله ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) سلامة ، ب : ثورة على بن غذاهم ١٨٦٤ ( تونس ١٩٦٧ ) ص ٤٩ ·

<sup>(</sup>۲) نس الرساله موحود في :

عد الجليل المَميمى : بحوث ووثائق ڧالتاريح العربى (١٨١٦ ــ ١٨٧١ ) (تونس ١٩٧٢ ) ص ٨١ـــــــــ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم ص ٨٣ .

والحقيقة إن هذه الثورة فى تطوراتها ، وفى مواقف الدول الاجنبية مها ــ تعطى صورة واضحة للاوضاع التى آلت إليها تونس فى ذلك الوقت، كما توضح بجلاء مرامى الدول الاجنبية وأهدافها التى كانت تسعى التحقيقها .

فين شعر الباى بعجزه عن وقف تيار الثورة أضطر الرضوح لبعض مطالب الثوار الخاصة بالعودة بالضرائب إلى ما كانت عليه ـ لكن لم يصبح من السهل قمع الثورة مهذا الشكل بعد أن الدلعت، ولدا تطورت مطالب الثوار فأصبحوا يطالبون بمراجعة نظام الضرائب كله، ثم طالبوا يعول العمال ومحاسبتهم عما أقترفوه في حق الأهالي، وتطور الأمر إلى المطالبة بتعديل النظام القضائي لمافيه من تطويل في الإجراءات وإرهاق الرعية . بل طالبوا بتعديل الدستور ـ فكان شعار الثوار: كفانا بجبي، ومماليك، ودستور (١١).

وقد شرح ذلك بوضوح (Campenon) مدير مدرسة باردو الحربية فى رسالته التى بعث بها إلى وزير الحربية الفرنسى بقوله و إن الاعرابي بطلب من سادته ألا يثقلوا كاهله بالضرائب الفادحة ، وأن يسوس أموره أقل عدد يمكن من المأمورين ، وأن تكون العدالة التى تطبق سريعة الإجراءات خالية من التشعب ، ولكن لا يوجد شيء من هذا اليوم ، (٢).

و هكذا نرى أن الثورة كانت واضحة المطالب والأهداف وكانت دوافعها سياسية واجتماعيته واقتصاديته \_ وكانت قومية شاركت فيها غالبية الشعب التى كانت تعانى من المظالم وإن دلت على شىء فهى تدل على الوعى الشعبى .

أما مواقف الدول الاجنبية والباب العالى من أحداث الثورة فهى - كما ذكرنا ـ تنبع من الاهداف والمرامى الحقيقية لهذه الدول.

فن جهة الدولة العثمانية \_ أهتمت بالأمر من حيث تبعية تولس للباب العالى ، والحوف من أطاع الدول الاوربية ، وكانت أحداث الجزائر مازالت

<sup>(</sup>١) جانياج ، جان : ثورة ١٨٦٤ ، ثورة على بن غذاهم (أسول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية ... تونس ١٩٦٥ )س١٢٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق س ١٤،١٤٠

مائلة فى الآذهان ـ لذا أوفدت الدولة سفيرها فى إيران « حيدر أفندى » إلى تونس لبحث الآوضاع فيها . . وكانت التعليات التى زود بها تقضى بالعمل على تأكيد تبعية تونس للدولة العثمانية ـ وقد أدرك هذا المندوب العثمانى حقيقة الوضع ، فأشار إلى اسراف الباى وحكومته عما أدى إلى إفلاس البلاد ، وأن هذا الوضع فتح الباب على مصراعيه التنافس بين قناصل كل من المجلترا ، وفرنسا وإيطاليا ولذا يتحتم تسوية المسألة إنقاذاً للبلاد الله وقد أثار وجود المبعوث التركى مشاعر الجماهير فاندفعت فى المساجد الشوارع للتعبير عن تعلقها بالسلطان حامى الإسلام .

أما من جهة فرنسا فإن قنصلها فى تونس دى بوفال (De Beauval)(٢)و جد فى هذه الثورة فرصة ذهبية للتدخل فى شؤون تونس ، فنادى بتشجيعه للثورة ، بل تقدم بطلب تنحية المعروفين بعدائهم لفرنساعن مراكوالسلطة ، كما طالب بإلهاء الدستور و شاع خبر هذين المطلبين بين الأهالى ، وكان لذلك وقع سى • فى النموس فقد وجد الناس فى هذا تدخلا سافراً فى شؤون البلاد و إتجاها من فرنسا لتئييت بفوذها دون قتال (٣) .

أما القنصل الإنجليزى ريتشارد وود ( Richard Wood ) فقد كان على النقيص من ذلك يطالب بالحاح بالإلتزام بالدستور . بل إنه لم يفتأ يسدى النصح الباى عما يجب عمله لإخماد الثورة ، بل إنه قام بجولة فى عدة مدن ساحلية بحجة ممارسة تشاطه الدبلوماسى وكان يجتمع بالأهالى ويبصرهم بعاقبة الأمور ويدعوهم للإلتفاف حوله الباى والركون الهدوه (٤) .

<sup>(</sup>١) عبد الجليل التميمي ، مرجع سابق ص ٣٢ ، ٣٥ .

وكذلك سلامه ، ب . : مرجع سابق س ۱۰۱ \_۱۰۷.

رِ (۲) حل محله في عام ١٨٧٤روستان Roustan كقنصل لفرنسا في تونس، وهذا الأخير مو الذي امب الدور النهائي للتمهيد للاستعمار الفرنسي لتونس .

<sup>(</sup>٣) وثائق فرنسية \_ وثيقة رقم ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) تولى منصبه كقنصل لأنجلترا في تونس عام ١٨٥٧ م

أما إيطاليا فقد كافت تخشى أن تلقى تونس نفس مصير الجزائر، وكانت الجالية الإيطالية بتونس أكبر الجاليات الاجنبية وكانت لغتهم أكثر اللغات إنتشاراً فسكانت مطامعهم فى تونس واضحة، ولذا فقد حشدوا فى السواحل الإيطالية القريبة قوة كبيرة لتكون على أهبة الإبحار والتدخل فى الوقت المناسب (۱).

على كل لقد استطاعت قوات الحكومة فى النهاية أن تقضى على الثورة بعد أن نشرت الفرقة بين صفوف الثوار ـ وبدأت قوات الثوار منذيوليه ١٨٦٤ تستسلم وانتهى الآمر بالقبض على دعلى بن غذاهم ، وزج به فى السجن وبقى به حتى وافاه الاجل المحتوم فى ١١ أكتوبر ١٨٦٧ .

على أن هذه الثورة فى تطورها والتفاف الجماهير للمطالبة بأهداف واحدة محددة ـ كانت فى الحقيقة تعبيراً قوياً عن حيوية الشعب التونسي وعلى رفضه الصغوط ولعوامل الظلم والجور، ولـكل تدخل أجنبي فى شؤون بلاده.

على أن البلاد لم تكد تتخلص من الإضطرابات الى لازمت هذه الحركة السمية حتى أبتليت فى أوائل سنة ١٨٦٥/ ١٢٨٦ م بظهور مرض الكوليرا ، ثم تلى ذلك إنتشار الحمى التيفوسية سنة ١٨٦٧ م . وأدى ذلك لتعطيل الإنتاج الزراعى والصناعى فأنتشرت المجاعة والقحط وارتفعت الاسعار ولاقى الناس من ذلك ضيقا وعنتا شديدين (٢)

ولم يكن أمام الحكومة التونسية في هذه الظروف إلا طرق أبواب الاقتراض. فغى حام ١٨٦٥ عقدت قرضاً في باريس قيمته ٢٥ مليون فرنك. ولما عجوت الدولة عن دفع فوائد القروض وأمتنعت البنوك عن إقراضها لجأت للاقتراض

<sup>(</sup>١) ابن ابي الفياك حـ ص ١٧٠ ، ١٧١٠

<sup>(</sup>۲) محمد بيرم تح٢ س.س ٣٥ ــ٧٠٠٠

من الأجانب المقيمين فى توس ذاتها . والمتهى الأمر بتوحيد الديون فى دين موحد بفائدة ١٢٪ ، وشكك لجنة مالية مختلطة (كومسيون مالى) من أجانب و تونسيين تتولى قيض إيرادات الدولة وتوجيهها . وقد قسمت هذه الإيرادات التى قدرت بـ ١٣ مليون فر لك إلى قسمين متساويين - خصص القسم الأول منها لسداد الديوان ، والثانى المخوانة (١) . وقد ترامس هذا الكومسيون المالى عام ١٨٦٩ - خير الدين وظل كداك حتى تولى رئاسة الوزارة بعد سقوط و مصطفى خوانة دار ، عام ١٨٧٧ .

وكانت تولية وخير الدين، الوزارة عام ١٨٧٣ فاتحة عهد جديد (٢). وقد عبر الشعب التونسي تعبيراً صادقاً عن فرحه لمزل مصطفى خزنه دار وتولية خير الدين (٣).

دأ خير الدين بعلاج المشكلات الإجتماعيــــة والاقتصادية والسياسية والقضائية التي كانت تعانى منها البلاد ، فألنى الضرائب المرهقة التي كان يشكو منها الشعب ، وأجرى حركة تطهير بين الموظفين ، وأصدر عفواً عاماً عن

<sup>(</sup>١) محمد ديرم :مرجم سابق ج ٢ س ٤١ ( الس الأمر الصادر بترتيب الـكومسيون المالي ).

<sup>(</sup>۲) لعب خير الدبن دوراً عامما في تاريخ تونس في هذه الفترة ، ف كانت له مواقف وطنية حكيمة في بداية حكم الصادق ياى حين كان عضواً في المجلس الخاس ، ورئيساً لمجلس الشورى، وكان وراء تدعيم المؤسسات الدستورية ، وأعترض على مضاعفة الضرائب على الأهالى ، واصح الباى بالمدول عن ذاك مذكراً إباه إن دلك سيؤدى إلى مصاريب مضاعفة المجهييز الجيوش المخضاع الفاضين ـ وقد أعترل السياسة فترة الف فيها كتابه المسمى :

د أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك » طبع عام ١٢٨٤ هـ ١٨٦٧م \_ كما طم مرة أخرى بالأسكندرية في ١٢٩٩ هـ ١٨٨٧ ) .

<sup>--</sup> المنجى الشملي : خير الدين باشا ( تونس ١٩٧٢ ) .

ـ كذلك أبو القاسم محمد كرو :خير الدين التونسي ( تونس ١٩٧٣ ) .

<sup>-</sup> كذلك أحد امن : زعماء الأسلاح ف المصر الحديث ١٩٤٨ (س٢٥١ ومابعدها).

<sup>(</sup>٢) محد بيرم : مصدر سابق ص ، ص ٤٤ ــ٧٦ .

المعتقلين السياسيين ، ونظم العلاقات بين الملاك والمزارعين والحكومة ووزع مساحات من الاراضى على صغار المزارعين وشجعهم على زراعة الويتون والنخبل على وجه الحصوص ، وأبطل الحملات العسكرية لتحصيل الضرائب بالقرة والإرهاب ، وأوجد أول ( مجلس صحى ) لمراقبة الامراض الوبائية ، وأحدث إدارة للاوقاف العامة بنظام محكم ، وشرع في توحيد الاحكام في البلاد ، وأنشأ في عام ١٨٧٥ ( المدرسة الصادقيه ) وهي أول معهد درست فيه العلوم وانشأ في عام ١٨٧٥ ( المدرسة الصادقية ) وهي أول معهد درست فيه العلوم والتقاليد الإسلامية ولتعليم اللغات ، وفكر في إرسال الممتازين من خريجيها للدراسة في جامعات أوربا ، كما زاد مرتبات المدرسين بجامعة الزيتونة وأمر بإصلاح التعليم فيها ، كما أسس ( المكتبة الصادقية ) وجمع بها سائر الكتب بإصلاح التعليم فيها ، كما أسس ( المكتبة الصادقية ) وجمع بها سائر الكتب الى كانت مبحرة في الجوامع والمدارس ، وقد حظيت حركة الطبع والنشر في أيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في أيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في آيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في آيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في آيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في آيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في آيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهي أول صحيفة عربية في آيامه بإهتمام وتعضيد ، ولقيت صحيفة و المراث .

هذا وقد بذل جهده لإحياء الصناعات الوطنية التي كانت قد أخذت ق الإندثار وراجت التجارة في عصره.

الكن رغم ماحققه فى مختلف الميادين من نجاح ، كان كفيلا لو سار إلى نهايته أن يخلص الآمة التونسية من الأوضاع التى تردت فيها فقد اضطر خير الدين بعد أربع سنوات من قولية الحكم إلى أن يطلب إعفاءه بسبب الدسائس والمؤاموات التى كانت تحاك له خاصه من (مصطفى بن اسهاعيل) الذى نال الحظوة عند الباى . وكان تخليه عن الحكم فى عام ١٨٧٧ و تولية (مصطفى ابن اسماعيل) بداية المنكسة التى أصابت تونس فأصبحت البلاد مثل مركب فقد ربانه وسط الحضم تتلاطمها الآمواج وتتقاذفها الرياح من كل جانب فلا تدرى أى ساحل تقصد (١) .

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب ، حسن حسى : مرجم سابق ص ۲۱۳ ــ وكذاك عمد بيرم ج ٢ ص ٨٣ -( ظروف استعفاء غير الدين )

ومازالت الحالة الداخلية فى تونس تتحرج وترتبك فى وقت كانت الدول الاستعمارية الطامعة فيها تسير الامر لتحقيق أهدافها حتى تهيأت الظروف لفرنسا لتضرب ضربتها .

وهذا ماسنوضحه في الفصول التالية .

\* \* \*

# الفضّ للخامق

## ليبيأ ولاية عثمانية

أثر موقع ليبيا الجفرانى وطبيعتها فى تاريخها ، فهى تمتد إلى أكثر من ثما نمائة ميل من تونس غرباً إلى مصر شرقاً ، كما تمتد مئات الكيلومترات جنوباً .ومنذ الآزمنة القديمة وجدت فيها وحدتان سياسيتان منفصلنان هما برقة وطرابلس ، فخليج (سرت) يقسم المنطقة الساحلية إلى قسمين ، بينها تمتد الآقاليم الصحراوية الداخلية صوب بحيرة تشاد والسودان الغربي وتسكنها قبائل بدوية ، المهم إلا حيث يوجد نوع من الإستقرار في الواحات الموجودة في هذا الإقليم الثالث من أقاليم ليبها المعروف باسم (فران) .

وقد وقعت برقة فترة تحت نفوذ اليونان ، بنها كانت طرابلس الغرب تحت تأثير القرطاجنيين ، هذا بينها كان البربر يقيمون فى الاراضى الواسعة الشاسعة لا يكادون يعترفون بسلطان. ولما امتد النفوذ الرومانى إلى شهال أفريقيا ــ رأت هذه الاقاليم نوعاً من الوحدة ، فقد دخلت كلما تحت إمبراطورية واحدة .

وحين فتح العرب مصر مدوا نفوذهم إلى هذه الجهات وبدأت القبائل العربية تقدفق عليها ، فاستقرت على الحتصوص جماعات بي سليم في برقة ، واستقرت جماعات من بني هلال في منطقة طرا ملس ، وحملت القبائل العربية لهذه الجهات لغتها ودماءها ودبنها و تمت عملية التعريب بسرعة مذه لة . ورغم ما مدا في أول الامر من الخرفات العربية البربرية ... لكن فكرة الإسلام العالمية سهلت إخضاع أقطار الشهال الافريقي كلما للحكام المسلير وتم أو كاد يتم الصهار العرب والبربر في بودقه واحدة (۱) .

<sup>(</sup>۱) مجيد خدورى : ليبيا الحديثة (ترجمة نيقولا زيادة \_بيروت ١٩٦٦) ض١٢ — ١٦ — - وارجم لمما ذكرناه في النمهيد عن انتشار العرب والإسلام في شمال أفريقيا .

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط تاريخ ليببا بتاريخ الأمة الإسلامية في مشرقها وفي مغربها ، وكان موقعها بين الجناح الغربي للامة العربية وجناحها الشرقى بما جعارا تتأثر بالاحداث في المشرق والمغرب الاسلاميين مما .

وكانت للحواضر الليبية إنصالاتها مع مراكز الحضارة والتجارة بغرب القارة الأفريقية ، فقد كانت القوافل نفد إليها من قلب القارة ، وكانت موانيها تعتبر من المنافذ الهامة التي تصل إليها غلات أفريقيا الغربيسة ، كا كانت لها إتصالاتها مع المواتى التجارية الهامة في إيطاليا وغيرها من أقاليم البحر المتوسط الأوربية (١) .

هذا بالإضافة إلى أن موقع ليبيا فى طريق الحجاج من شمال غرب أفريقيا وغربها الى الاراضى الحجازية ـــ جعل لها أهمية خاصة فى هـذه العصور التى كانت القوافل هى وسيلة النقل الرئيسية فيها .

وقد رار الرحالة الحسن بن محمد انوران (ليو الآفريق) ليبيا في الفترة بين 1010 ، 1010 وهو في كتابه الشهير (وصف أفريقيا) يقسم القسمارة الآفريقية (يقصد أفريقيا شال خط الإستوام) إلى أربعة أقسام: بلاد البربر، وتوميديا، وليبيا، وأرض الزنج (٢).

وقد خصص الكتاب السادس للحديث عن طرابلس ، ولبسده ، وفزان ، وصحراء ليبيا . وأشار إلى القبائل التي تسكنها وتلك التي تنتقل بين ( مصراته ) الواقعة شرقى طرابلس على بعد ١٠٠ ميل تقريباً ـــ وبين ( فزان ) والسودان . وذكر أن مصراتة كانت تشتهر في وقته بالسجاجيد ، بينها أشار إلى الجدب الذي يصيب الاقاليم الداخلية في برقة ، فسكانها كما يقول يبدون دوماً محتاجين ويرجع إلى هذه الحالة من شظف العيش ـــ السبب في الخشو تة التي يقول إن

<sup>(</sup>١) أَعْلَمْ خَرَيْطَةَ طَرَقَ غَلَاتَ أَفْرِيقِيا الشَّمَالَيَةِ السَّالَمِ الشَّارِجِيِّي .

<sup>(</sup>٧) يشبه هذا التقسيم ما ورد في مقدمة ابن خلدون .

أنظر البعث الذي نشره مؤلف هذا السكتاب عن آلحسن بن محمد الوزان عجلة المناهل التي تصدرها وزارة الدولة المسكلفة بالشؤون الثقافية بالمغرب ـــ العدد الثاني ــ مارس ١٩٧٥ س ٢٣٦ – ٢٨٦ – ٢٨٦

أهل برقة يتصفون بها ، والى افتقار البلاد إلى الامن . فالمسافر يتعرض فى برقة دائماً للمخماطر ، ولكن طرابلس - كما يذكر - كانت بالعكس عامرة ، يوتها جميلة ، وميادينها منتظمة وتكثر فى أسواقها المصنوعات خاصة النسيج ومدارسها ومساجدها متعددة كما توجد بها الملاجىء والمستشفيات (۱) .

وكما أشرنا سابقاً عند حديثنا عن نشاط الآسبان الاستعارى فى شمال أفريقيا ــ إنهم نجحوا فى عام ١٥١٥ فى الإستيلاء على ميناه (طرابلس)، فاتخذوه قاعدة لعملياتهم الحربية فى البحر المتوسط، وأحاطوا الميناء بسور صخم لحمايته من هجوم الليبيين، وظل الآسبان يحكمون طرابلس قرابة عشرين عاماً. ويبدو أن زيارة (ليو الآفريقي) لطرابلس والموانى الآخرى فى ليبيا القريبة منها ــ كانت فى هذة الفترة من سيطرة الآسبان على ميناء طرابلس، فعند حديشه عن (تاجو راء) ذكر أن سكانها تضاعف عددهم بسبب نروح الطرابلسيين إليها بعد إستيلاه الآسبان على طرابلس (۱).

وقد تنازل الاسبان فى عام (١٥٣٥م) عن طرابلس لفرسان القديس يوحنا فى ما لطه .

وواجه الاسبان في طرابلس ـــ كما واجه فرسان القديس يوحنا من بعدهم ــ عاولات عدة من الليبيين بغية إسترجاعها. وكان الليبيون يتخذون من (مصراته) و (تاجوراء) الواقعة شرقي طرابلس مراكز هجومية ضد المستعمرين ــ لكن لم تكن هذه الهجات بجدية فقد كان العدو يتحصن في المدينة ويجد معاونة بحرية فعالة من سفنه في البحر المتوسط.

The History and Description of Africa—Done into English in(1) the year 1600 by John Pory (London 1869) vol. 111 pp. 773—802

ملاحظة : خلف لنا الجغرافيون والرحالة العرب السابقون الرحالة الحسن بن الوزان من أمثال : ابن الفقيه ، المقدسي ، ابن حوقل ، الإدريسي ، وكذلك العجائي بني رحلته وصفا ( اليبيا ومدنها .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم السابق .

وحينئذ ذهب وفد من (تاجوراء) الأسيتانة يستنجد بالقوة الإسلامية الناهضة في ذلك الوقت ضد أعداء المسلمين ، فأرسل السلطان سلمان القانوني قوة على رأسها (مراد أغا). ويشير صاحب كتاب المنهل العذب إلى هذه البعثة الليبية فيقول ، لما تفاقم الخطب على أهل طرابلس واستفحل أمر ما نزل بهم من فتنة الاسبانيول ومغالبهم على حاميتها ، وطلوعهم على أهلما بسوم الحسف انتدب جماعة من أهلها سكنة تاجوراء ، ووفد وفدهم إلى دار السعادة العلية مستنجدين بالخلافه الإسلامة وكان ذلك سنة ٢٧٦ه ه ، (1) .

فأرسل لهم السلطان العثمانى قوة على رأسها (مراد أغا) لكنها عجزت عن الإستيلاء على طرابلس ، فلجأت القوة إلى تاجوراء وتمركزت فيها وإهتمت بتحصينها وتمهيد الطريق بينها وبين طرابلس ، كما أرسلت تطلب النجدة من السلطان ــ فأرسل فى عام (١٥٥١م) قوة بحرية أخرى على رأسها سنان باشا وطرغود نجحت فى فتح ثفرة فى تحصينات المدينة ودخولها وانتزاعها من أيدى فرسان القديس بوحنا وبذا أصبحت ليبيا ولاية عثمانية .

وقد حكم سلاطين آل عُمهان ليبيا كما حكموا غيرها من ديار العرب لا كحكام أتراك، بل كخلفاء مسلمين. وهذه الرابطة الدينية حملت رعاياهم بقطع النظر عما إذا كانوا عرباً أو أتراكاً على الشمور بأنهم أهل بيت واحد تحت حكمهم (٢).

ويقسم المؤرخون عادة فترة الحسكم العثمان في ليبيا إلى قسمين :

- ١ ـــ الفترة الأولى ــ تمتد من ١٥٥١ إلى ١٧١١ .
- ٢ ــ المترة الثانية ــ تمتد من ١٨٣٥ إلى ١٩١١ .

وبين الفقرتين من ١٧١١ إلى ١٨٣٥ ( ما يقرب من قرن وربع ) كانت السلطة في يد أسرة الفره ما فلي التي ظلت تتوارث الحكم طوال هذه المدة .

<sup>(</sup>۱) أحمد الانصارى: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ( نصر مكتبة الفخرانى د . ت ) س ۱۹۹ . وكان المؤلف من أعضاء بجاس شهر أمانت ،وقد طبع السكتاب لأول مرة في الاسيتانة سنة ( ۱۹۹۸م )

<sup>(</sup>۲) خدوری \_ مرجم سابق س۱۷ .

## فترة الحكم العثمانى الأول ( ١٥٥١ – ١٧١١ )

لم يختلف الحكم العثمانى فى ليبيا فى هذه الفترة عنه فى غيرها من الولايات العثمانية ، فقد عين العثمانيون والياً لحكم هدنه الولاية . وكان القائد البحرى العثمانى ( طرغود ) أول وال عثمانى عليها (١) .

وعمل هذا الوالى لمرض نفوذ الدولة المثمانية على الشواطى الليبية كلها ـ المكن نفوذ العثمانيين فى الحتميقة لم يتعد السواحل ، ولم يتغلغل العثمانييون فى الحياة العامة للسكان بل تركوا إدارة الاقاليم الداخلية للحكام المحليين وزعماء القبائل ، واكتنى الباب العالى بأن تحمل إليه الضريبة السنوية : ولم يبدل العثمانيون جهداً لإنعاش البلاد و تطوير اقتصادها، ويبدو أن هذا النوع من التدبير لقى هوى فى نفوس حكام ليبيا وسادتهم العثمانيين ، لكن بالتدريج ضعف نفوذ السلطان العثماني بحيث لم يبق له الا المظهر الإسمى متمثلاً فى ذكر اسمه فى الخطبة ، كا أن الضرائب كثيراً ما امتنع الناس عن دفعها .

وأكثر الولاة العثمانيون من الجنود الإنكشاريه في طرابلس بالذات الحايتها من الاطماع الخارجية ، ولحفظ النظام والامن ، وتزاوج أفراد هذه القوات العسكرية بالليبيات فتكونت من ذلك طائفة من المولدين ( القولوغية ).

وكانت السلطنة العثمانية تكثر من تغيير ولانها في ليببا ــ شأنها في ذلك شأن باقي ولايات الدولة ، وذلك خشية أن ترسخ أفدام الوالي في الولاية فيفكر في الانفصال عن الدولة ، ولذا فقد تعاقب على ليبيا عدد كبير من اولاة يذكرهم صاحب كتاب المهل العذب وسنوات توليتهم فمنهم : ( يحيى باشا يذكرهم صاحب كتاب المهل العذب وسنوات توليتهم فمنهم : ( يحيى باشا بهمد ) . و(مصطفى باشا ۱۹۷ه) ، (محمد باشا عرف النركى ۱۸۱۲ه) و (جعفر باشا مهمه) ، و (سليمان طاى ) الذي ولاه الجند عام ۱۰۱۲ هـ بعد أن

<sup>(</sup>۱) اعترك (طرغود) باشا في كثير من حروب الدولة العثمانية خد الأسبان وغيرهم من الأوربين وقتل في إحدى الحروب خد مالحله \_ سنة ۹۷۱ ( ۱۵۲۳ م ) وحل جُمانه الى طراملس حيث دفن هناك .

حاصروا جعفر باشا فى قصر الحكومة ، ولم يمنحوه الامان إلا بعد أن وعد بتركالبلاد ، وكانآخر الولاة العثمانيين في هذه الفترة خليل باشا (١١١٤هـ)(١)

وقد ترتب على هذا التغبير المستمر فى الولاة أن راد نعوذ جنود الإسكشارية وأستبدوا بالامروأضطر الولاة لإسترضائهم فاعتبروا أنفسهم طبقة ممتازة .

وأصبح ميناء طراباس، وغيره من موانى ليبيا -- موائل القرصان الذين زاد نشاطهم حتى أن الدول الآوربية البحرية -- أضطرت لدفع الإتاوات باستمرار، وعقد الإتفاقات مع حكام ليبيا لعنمان سلامة سفنها ورعاياها، وأصبحت الدولة تقاسم القرصان دخلهم، فأصبحت القرصنة تمثل جزء مهما من دخل ليبيا - وأدى هذا بالتالى لويادة نفوذ رؤساء القرصان الذين تلقبوا بألقاب مختلفة ونافسوا الولاة في السلطة والنفوذ.

وساعدت كل هذه العوامل على إضعاف نفوذ الولاة واضطراب الامن فى البلاد ، فكثرت الفتن والقلاقل الداخلية وزاد تدخل رؤساء الجند فى أمور الدولة ، بالإضافة إلى نفوذ القراصنة وعملى العصبيات المحلية . ذلك فى الوقت الذي كانت الدول الاجنبية فيه لازالت تطمع في وضع أيديها على الموانى الليبية الهامة متذرعة بالاضرار والمخاطر التي تتمرض لها سفنها ورعاياها من حراء أعمال القرصنة ،ومن جراء عدم استتباب الامن في ليبيا ؛ وعدم وجود الشخصية القوية التي تمسك رمام الامور .

و يعطينا صاحب كتاب (المنهل العذب) صوراً عن المدى الذى وصل إليه بعض الولاة العثمانيين من الضعف والعكاسات هذا على الامن في البلاد ـ فحين يتحدث عن جعفر باشا يؤكد و إنه كان ضعيف الشكيمة ، عاجز الرأى والحيلة فتغلب عليه الجنود ، واضطربت البلاد ، وكثر الثوار والبغى والعساد ، وتخطف الماس من السابلة : وسرى هذا الداء في جميع أعمال البلاد ، واظلم الجو من بغى الجنود وجور العمال ، (۲)

<sup>(</sup>١) المنهل المذب س ٢٢٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجم السابق ص٢٣٢٠٠

أما عن (سليمان طاى) فيذكر و إنه عاد فأساء السيرة ، ويسط فى الناس يد الجور ، وأطلق يد الجند ، وأباح لهم فى هذه السنة (١٠٢٧هـ) نهب قرية تاجوراء ، فجاسوا خلالها ودمروها وساموا أهلها سوء العذاب ، و نهيوا جميع أموالهم وكافة مواشيهم، (١).

أما خليل باشا \_ آخر هؤلاء الولاة فقد نورط فى الحروب والخلافات التي كانت ناشبه بين تونس والجزائر ، وأدى هذا إلى مهاجمة والى تونس لطرا بلس وإضطراب الامر فيها (٢)

أتاحت كل هذه الظروف لأحمد القره مانلي لأن يتولى الأمر فى ليبيا فى عام ١١٢٣ هـ ( ١٧١١ م ) ويؤسس أسرة حاكمة بها ، حكمت ليبيا كا ذكرنا ما يقرب من قرن وربع .

لبيا في ظل أسرة القره ما فلي (١٧١١ - ١٨٣٥)

ينتمى أحمد القره ما فلى إلى أسرة تركيه \_ هاجرت إلى ليبيا وأستوطنت طرابلس . وقد ولى أحمد القره ما فلى عدة مناصب عسكرية فى ليبيا ، وكان قائداً ( للمنشية ) أيام ولاية خليل باشا ، وأستطاع بسياسته أن يتقرب إلى الجنود والشخصيات البارزة فى البلاد .

فلما وصلت الاحوال في ليبيا في آخر أيام خليل باشا إلى درجة كبيرة من الفوضى والإضطراب وحدث صدام بين الوالى وبين بعض رؤساء القرصان اضطر للهرب، ولما شعر خليفته في الولاية (محد أبو اميس) بما يتمتع به أحمد القره ما تلى من نفوذ لدى الجند والشعب فكر في التخلص منه في فأرسله على رأس قوة إلى إقليم (غريان) في الداخل، وقيل إنه كان قد أرسل لعاملها سرا بقتله هناك حتى لا بنازعه السلطة لكن تسرب الخرر إلى بعض أعيان طرابلس من المقربين إلى أحمد القره ما نلى فأرسلوا له على الفور يلفتون نظره إلى ما هو مدبر

<sup>(</sup>١) المنهل العذب س ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٩٤ وما بعدها.

له ، ويدعونه للعودة إلى العاصمة - فعاد إلبها فأختاروه والياً فى يوم الثلاثاء الحادى عشر من جمادى الآخرة سنة ١١٢٣ ه ( بوليه ١٧١١ م ) وذلك بموافقة أعضاء الديوان وأعيان البلاد (١) .

و تجمع أحمد قره ما نلى فى النغاب على القوة البحرية ( ٣٠٠ مقاتل ) التي أرسلتها الدولة العثم نيا بهدف إعادة الوالى العثماني (خليل باشا ) إلى السلطة ، ووقع هذا الوالى في يد قوات أحمد القره ما نلى فقتله وأعلن أحمد القره ما نلى ولاممالسلطان العثماني (أحمد خان التالث) ، وبعث بهدا يا للسلطان وللقربين منه ، فاضطر السلطان لتثبيته في الولاية ومنحه رتبه الباشوية (٣) .

وهكذا وطد أحمد باشا قره ما نلى مكانته فى ليبيا بالقوة ، ودفع الإتاوة للباب العالى على نحو لا يحتلف كشيراً من ذلك الدى اتبعه محمد على فى مصر ،

وركمو أحمد باشا جهده فى القضاء على الإضطرابات الداخلية ، فتخلص من المناوئيين له ،ن أصحاب العصبيات فى البلاد ، وضرب على أيدى العائمين بالامن فيها ، وعكف على تنظيم شنونها وحرص على تدعيم وحدة ليبيا بولاياتها الثلاثة فنشر سلطانه إلى ( برقة ) و ( فزان )، وحين أخاه ( الحاج شعبان بك ) عاملات عنه فى برقة وبنغازى ، ليعمل على استتباب الا ، ور هناك ، كما ضرب على أيدى قطاع العارق لضمان سلاء قل القوافل التجارية عبر الصحراء لبلاد السودان ، ولممالك وإمارات غرب أوريقيا ، وذلك حتى يعيد الرواج الإقتصادى إلى البلاد ، كما حتم على الدول الاوربية دفع الجزية لضمان سلامة أتباعها ، فقد كانت هذه بالإضافة إلى الجزية التي تدفعها القبائل العربية وضريبة الروس التي تفرض على غير المسلمين - تمثل أهم مصادر الدخل فى الدولة ، وحرصت الدول الأوربية - لرعاية مصالما - على تعبير قناصل لها في طرابلس ، وساعد استتاب الأوربية - لرعاية مصالما الإضافة إلى الاحوال المناخبة اللائة على وفرة الإنتاج الوراعى وانتشار الرخاء (٣).

<sup>(</sup>١) يصف صاحب كتاب المنهل المدب ( عمد أبا اميس ) بالاؤم وأن لسانه سلمموادع. بينًا قلبه حرب منازع ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) نيقولا زياده ــ مرجم سابق ص ٥٥ ـ

 <sup>(</sup>٣) يذكر صاحب المنهل المدب بالنفصيل ساسلة الحروب التي شنها أحد التره مانلبين طى العابثين بالأمن ــ س . س . س ٣٠١ ـ ٣٠٠٠

و من مآثر أحمد قره ما نلى الجامع الذى بناء قرب (باب المنشيـــة) . و المدرسة المتصلة به وقد وقف عليها الكثير من الأوقاف ، كما بنى (برجاً) في المجربة الغربية من ميناء طرابلس على جزيرة الساحل (۱۱) .

وأهتم أحمد باشا بتدعيم وتقوية البحرية الليبية إذ أنها القوة التي كانت تحتمد عليها الدولة لنشر سلطانها في البحر المتوسط والثغور الحامة به ، وعليها تحتمد هيبتها أمام الدول الاجنبية .

وقد واجهت طرابلس فى أيامه هجوماً بحرياً قامت به القوات الفرنسية فى عام ( ١٧٢٨ ) لكن لم تنجح القوات المهاجمة فى النزول للمدينة والإستيلاء عليها .

وهكذا نجح أحمد القره مانلي فى تدعيم سلطته فى ليبيا ، وفى نشر الأمن و السلام والهدوء فى ربوع البلاد ، وأستمر والياً إلى أن توفى فى السادس عشر من شوال ١١٥٨هـ ١٧٤٥م وخلفه فى الولاية أبنه محمد باشا قره مانلى . .

وسار محمد باشا قرة ما نلى على سياسة أبيه ، وتابع إرسال الهدايا الممتادة للسلطان العثمانى وحاشيته ، فاضطر للاعتراف بولايته . ولم تحدث فى أيامه اضطرابات داخلية هامة فقد كان الجهد الذى بذله أبوه كافياً لآن يبقى الآمن, مستتبا و تدين له القبائل بالطاعة .

وأهتم محمد باشا بالأسطول فجدد سفنه ومعداته وزوده بما كان فى حاجة إليه فكانت ليبيا في عهده مهابة الجانب .

<sup>(</sup>١) المنهل العذب س ٣١٠ .

وفى عام ١١٦٤ ه ( ١٧٥٠ م) عقد معاهدة مع انجماترا لصبان سلامة سفنها بلا إستئذان من الباب العالى وكان ذلك سبباً فى غضب السلطان ( محمود خان الآول) عليه، لسكنه استطاع استرضاءه بالهدايا ، ولما توفى محمد باشا قرم مانلى فى عام ١١٦٧ه ( ١٧٥٤ م ) خلفه إبنه على قرم مانلى .

وكان على قره مانلى صغير السن حين تولى أمر البلاد ــ فحدثت فى بداية حكمه بعض المشكلات بينه وبين بعض البلاد الآوربية (كالبندقية) التى كانت مر تبطة بمعاهدات مع حكام ليبيا لضان سلامة سفنه، لسكن لم يحترم القراصنة هذه المعاهدات فثارت ثائرة هذه الدول، كما أصيبت البلاد فى عهده بالقحط ــ لمكن حين اشتد ساعده نجح فى ضبط البلاد وحسن القيام بأمرها.

وفى أواخر ولاية على باشا ساءت الحالة ، وخرج عليمه ابنه يوسف قره مانيل ، واضطرب الامن فى الداخل ، بالإضافة إلى قلة الامطار وانتشار الامراض ، مما أدى لضعف الإنتاج الزراعى ، وعادت الامور للإضطراب فى الموانى مما أدى للإصطدام بالدول الاوربية صاحبة المصالح فى هذا البحر .

ويصف صاحب المنهل العذب ما آلت إليه الأمرر فى هذه الفترة من حكم على تمره ما نلى باشا بقوله ولقد ساءت الحالة وانحلت الإيالة ، وأهملت التنظيات العسكرية والتنظيات السائرة وثقل على على باشا إعطاء مرتبات العساكر ، وخسلا الجو للأندال وعجز عن القيام بمهام الأمور فتتابع فرار العساكر ، وخسلا الجو للأندال ستى صار النهب والغصب بالسبل والأسواق علناً من غير مبالاة وكثر الهرج والمرج ، فاجتمع بعض الأعيان والأمراء للمفاوضة فيما ألم بهم من الإضمحلال وسوء الحال ، فأجمعوا على عرض ما نزل مهم على أعتاب الحلافة ، واستمداد للمراحم بالإلتفات إليهم من ا

وأدى تنافس وتناحر أفراد البيت القره مانلي على الولاية إلى تدخل حكام الجزائر وتونس في شئون ليبيا \_ فأتى (على باشا برغل الجزيرى ) أخو والى

<sup>(</sup>١) المنهل العذب س ٣١٥.

الجوائر بقوة بحرية وأستولى على طرابلس فى ٢١ ذى الحجة ١٢٠٧ ه (١٧٩٢م) وفر على باشا قره ما نلى وأبناؤه وأسرته إلى تونس — وبمعاونة جيوش تونس استطاعت أسرة قره ما نلى أن تستعيد السلطة . و تولى أحد بك قره ما نلى ابن على باشا قره ما نلى السلطة فى رجب ١٢٠٩ ه ( ١٧٩٤ م ) لكن لم تطلمدته فى الإمارة أكثر من سنة وشهرين ، فقد انتهو أخوه يوسف قره ما نلى فرصة خروجه إلى تاجوراه فاستولى على الامر ووجد تأييداً من (حوده باشا) والى تونس ، وفر أحمد بك قره ما نلى إلى مسراته ومنها إلى مالطة وأصدر الباب العالى فرما نا فى ١٢١٩ه ( ١٧٩٦م ) بتقليد يوسف باشا أمر الولاية (١١

وقد اهتم يوسف باشا قره ما نلى فى بداية ولايته بتقوية الأسطول وتحصين ميناء طرا بلس، فأنشأ عدة أبراج فى مواقع متباعدة من سور الميناء ، وفى عدة مناطق خارج البلد ، و بنى حائط السور الممتد من قرب قصر الحاكم من جهة البحر إلى دائره الكرك .

وألزم يوسف باشا قردما نلى الدول الاجبية بدفع (الجعل) السنوى والهدايا المعتادة لضان سلامة سفنها، وتجديد الانفاقيات المعقودة بينها وبين ولاة طرايلس بهذا الشأن(٢).

ولم تقتصر علاقات ليبيا فهذه الفترة على الدول الآوربية فقد كانت الثغور الليبية \_ كا ذكرنا \_ تعتبر من المنافذ التجارية الهامة لدول غرب وشال غرب أفريقيا ، ولذا فقد ارتبطت ليبيا معدولة ( بورنو ) و ( كانم ) وغيرهما من دول هذه المنطقة بعلاقات ودية \_ وقد حدث في عهد يوسف باشا قره ما نلى أن استنجد حاكم بورنو \_ الشيخ محمد الآمين \_ ضد بعض المنشقين عليه

<sup>(</sup>١) المنهل العذب س ٣١٦ - ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>٧) بلغ مادفعته الدول الأجنبية ( الولايات المتحدة ، الجلترا ، وفرنسا ، الدانمرك ،
 والسويد ، والدتغال ، وهولندا ، وسردينيه ) ف الثلاث سنوات الأولى من ولايته
 ٠٠٠ ٣٣٣٣ قرش وهو مبلغ لايستهان يه في ذلك الوقت .

<sup>-</sup> أنظر نيقولا زيادة س١٩٠٤٦.

فجهو يوسف باشا قرة عسكرية عقد لواءها لقائده (عبد الجليل بن غيث بن سيف النصر) وارتحل بهم هذا القائد الليبي فى أواخر عام ١٢٤٢ هـ ( ١٨٢٦ م) حتى وصل إلى هذه الاصقاع البعيدة و بجحت النجدة الليبية فى إخضاع الثائرين ، وعادت بهدايا وفيرة من الرقيق وغيرهم (١).

وقد أستمرت العلاقات الودية مع ( بورنو ) وكانم وغيرهما من بلاد غرب أفريقيا بدليل أن المستكشفين الاجانب كانوا يطلبون خطابات توصية من الوالى الليبي لحكام هذه البلاد . وقد كتب يوسف باشا في عام ( ١٨٢٣ ) خطابات من هذا القبيل يوصى حاكم بورنو ببعض المستكشفين الإنجليز (٢) .

#### بهاية حكم الاسرة القرما نلية:

شهدت الفترة الآخيرة من ولاية يوسف باشا قره ما للى عدة إضطرابات داخلية ، فقد عادت المنازعات بين أفراد البيت القره ما للى . و كان يوسف باشا كا رأينا . قد وصل إلى الولاية بعد تغلبه على أخية أحمد بك قره ما للى الذى فر إلى مالطة وظل يترقب الفرصة المناسبة ليسترجع السلطة ، هذا بالإضافة إلى أضطراب الآمن وسوء الحالة الإقتصادية ، فامتنع كشير من ولاة الاقاليم والاهالى عن إرسال الحراج وغيره من الاموال التي كان يفرضها الوالى على الاقاليم المختلفة ، خاصة بعد أن أرتبكت أحواله المادية وزادت مصاريفه ، وتوقفت كثير من الدول الاجنبية عن دفع الإتاوات التي كانت تدفعها الدولة لضمان سلامة رعاياها . وأضطر يوسف باشا لفرض ضرائب أثقلت كاهل الاهال وذلك لسداد الديون المتراكعة عليه وسداد حاجاته المتوايدة . ووصل الامر إلى أن أضطر الوالى إلى بيع سفنه التي كانت تحمى موانيه وسواحله وتفرض سلطانه ، وأستعمل نحاس مدافعه لسك النقود النحاسية وبذا أصبحت الدملة مفشوشة ، ولم يفكل هذا بحاجاته فكان كلما أحتاج إلى المال وزع المبلغ المظاوب على الاهالى .

<sup>(</sup>١) المنهل الدنب س٦ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) نيقولا زيادة ص ٥٠.

ويصف لنا صاحب (المنهل العذب) ما آلت إليه الأوضاع في نهاية ولاية يوسف باشا فيقول:

ر إن يوسف باشا لمسا انتقل من طور الشبيبة إلى طور الشبية أستهان بأهل الإياله واغتر بظاهر الطاعة من أهلها ، وحملهم بمقتضى ما كان له من إطلاق التصرف — من مصاريف شهواته وألوان لذاته أكثر من طاقته حتى آل الامر إلى فاقته وفاقتهم ، فباع من إسطول إلا يالة الحربي ، وسك مدافعه النحاس فلوساً ، وأرخى عنان التصرف لابناته وأصهاره ، وقسم الإيالة بينهم ، (1) .

وقد أدى هذا إلى ثورة الآهالى الذين ضافوا بمطالبه وعجزوا عن إجابتها \_ فاضطر الوالى أن يعلن للا هالى عن تركه تلك الشكاليف التى يطالب ما \_ لكن الآمركان قد وصل إلى حد أنه أفلت من يده \_ وانتشرت الثورة وروح التذمر فى مختلف أنحاء البلاد حتى أن الآقاليم والمدن الهامة ،مثل مصرانه وفزان ، وأورفله \_ خرجت من سلطانه وأصبحت تحت سلطان ذوى العصيبات من الشخصيات فى هذه المناطق ، وأضطر يوسف باشا إلى أن يستنجد بباى توفس مرة أخرى فكتب إليه يقول ، إن إقامة بيتنا كانت على يد بيتكم ولكم علينا منته وفضل ، والآن تداعى ذلك البناء ، والمطاوب من فضلكم تلافية قبل أن يخر ، ما يظهر المكم من الإعانة ، (١) .

ولما تفاقم الأمر ويتس يوسف باشا من قدرته على جبر الصدع - تنازل عن الولاية لإبنه على بك قره ما تلى - أملاك أن تهدأ النفوس وينقاد له الآهالى، وكتب يوسف باشا إلى السلطان العثمانى بذلك ـ فأتاه فرمان بتقليد على باشا الولاية فى غرة ربيع الآخر سنة ١٢٤٩ ه (١٨٣٣م) .

وفى هذا الوقت الذى كانت فيه ليبيا تعانى من هذه المشكلات الداخلية كانت المنطقة كلما تموج بأحداث هامة .

<sup>(</sup>١) المنهل المذب ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) نفس الرجم ص ٣٥٢.

ففى عام ١٧٩٨ أحتل بو نابرت مصر ، وأوجد الفرنسيون باعتدائهم على هذه المنطقة من أملاك الدولة العثمانية الواقعة شرقى ليبيا \_ إضطراباً عنيفاً فى المنطقة كلها . كما أن موقف نابليون فى مصر بعد تحطيم أسطوله فى أبى قير أصبح يحتم عليه أن يلتفت إلى ليبيا ، ولذا فقد كتب فى ٢٧ يناير ١٧٩٩ رسالة إلى القنصل الفرنسى فى طرابلس يطلب منه فيها أن يتصل بيوسف باشا ، ويرتب معه أمر مرور الرجال والذخائر من فرنسا إلى مصر بطريق ليبيا (١) .

ولم يخف أمر هذه المحاولات الفراسية على إنجلترا التى كان أسطولها يتعقب الحملة منذ خروجها من ميناء طولون \_ ففرضت حصاراً على شواطىء ليبيا . وحتى بعد أن أجبرت فرنسا على الجلاء عن مصر وعقد صلح إميان (١٨٠٢) و بمقتضاه أعيدت مصر إلى حكم العثمانين \_ ظلت ليبيا ميدانا التنافس بين الدولتين (فرنسا، وإنجلترا) لاهمية موقعها وموانيها المطلة على البحر المتوسط والتى تعتبر منافذ أيضا للمناطق الداخلية غرب وشمال غرب أفريقيا \_ كا ذكرنا سابقاً . وقد تمثل التنافس الإنجليزي الفرنسي في ليبيا في نشاط سفيري الدولتين لدى باشا ليبيا \_ وقد زاد تدخل فرنسا وضغوطها على يوسف باشا بعد أستيلائها على الجزائر في ١٨٣٠، وكانت لهذا الحدث أثاره العنيفة في المنطقة كلها ، فقد فتحت فرنسا مهذا العمل أول ثفرة في أملاك السلطان العثماني في الشمال فتحت فرنسا مهذا العمل أول ثفرة في أملاك السلطان العثماني في الشمال الافريقي و نجحت في نفس هذا العام في أن تعقد مع يوسف باشا القره مانلي معاهدة أصبح بمقتضاها لها حقوق الدولة الأفضل رعاية .

وفى نفس الوقت كانت علاقة الولايات المتحدة الآمريكية بايبيا تمر بمرحلة خطيرة أيضاً ، فقد أنذر يوسف باشا فى عام ١٨٠٠ م ـ الولايات المتحدة بضرورة دفع مبلغ من المال لليبيا فى مقابل ضيان سلامة سفنها ، ولم تجب الولايات المتحدة الوالى على هذا الطلب ، وحدث فى أكثوبر ١٨٠٣ م أن جنحت إحدى السفن الآمريكية على الشاطىء الليبي وأسر بحارتها وضباطها ، فأعدت الولايات المتحدة حملة الإنتقام، وأستغلت الخلافات بين أفراد البيت القره

<sup>(</sup>١) نيةولا زياده س ٧٤.

مانلى ، فأغرت ( احمد بك قره مانلى ) والمطرابلس السابق ــوكان فى ذلك الوقت لاجمًا فى مصر ـ بمرافقة الاسطول الامريكى لإعادته إلى حكم ليبيا ، و نجمت الحملة الامريكية فى أن تنزل فى ( درنة ) ببرقة و تستولى عليها فى أبريل ( ١٨٠٤ م ) ، وخشى يوسف باشا العاقبة بعد سقوط درنه فجنح إلى المصالحة ، وتوسط والى الجوائر وقنصل إنجارا فى ليبيا بين الطرفين ، فعقدت معاهدة صلح بينهما ، وأعاد الامريكان حليفهم أحمد قره مانلى إلى مصر فظل بها حتى وفاته سنة ١٨١١ م (١)

هذا على أن الدول الأوربية التى كانت مضطرة فيها مضى لدفع أتاوات للسلطات الحاكمة في ليبيا لحماية سفنها ورعاياها \_ شعرت بأن الوقت قد حان لوضع حد لحذا الوضع المهين الذي وصف بأنه لا يقل عن عمليات إلا سترقاق التى تعرضت ابا القارة الآفريقية اسنوات عدة \_ فعقد مؤتمر اكس لاشابل سنة ١٨١٦ لبحث هذه المشكلة ، واتخذ المؤتمر قرارات تقضى بوضع حد لعمليات الاعتداء على السفن الأوروبية ،وأن يعتبر هذا من مسئولية الدول التى يتبعها القراصنة دون أن تتقاضى أى شيء في مقابل ذلك ، وعهد المؤتمر لبريطانيا وقر نسا بالحمل لتنفيذ قراراته ، وأن تقوم الدولتان في البداية بإبلاغ الباشا في طرابلس بقرارات المؤتمر . وفعلا أبحر الاسطولان الفرنسي والإنجليزي الى طرابلس ، وفي ٨ أكتوبر ١٨١٩ أبلغ الباشا بقرارالمؤتمر، ولم يكن أماميو سف باشا إلا أن يعان إذ عانه لقرار الدول \_ ولاشك في أن هذا الآمر أدى إلى أن فقدت ميزا نية ليبيا جرءا كبيراً من دخلها ، فكانت ضربة ليبيا شبيه بما أصاب دولة المهاليك في مصر حين فقدت سيعارتها على طرق التجارة الآتية من الشرق وإحتكارها لهذه الطرق .

وهكذا كانت الغاروف الداخلية والغاروف الحارجية المحيطة بليبيا في هذه

<sup>(</sup>١) المنهل المذب س ٣٣١ .

وللدراسة التفصيلية لعلاقة أمريكا بشمال أفريقيا في ذلك الوقت – أنظر .

Louis, B. wright and Julia, H. Macleod: The first Americans in North Africa (Princeton 1945)

الفترة من حكم الأسرة القرمانليه غير مؤاتية ـ وقد رأت الدولة العثمانية أن الوقت قد حان لإنهاء حكم هذه الاسرة وإعادة ليبيا إلى سلطان الدولة مباشرة .

ويورد صاحب (المنهل العذب) قصة لها صلة بهذا القرار الذي إتخذته السلطنة بإنها، حكم الآسرة القرة مانلية \_ فيذكر إنه في أواسط جاده الأول سنة ١٢٥٠ ه ( ١٨٣٤ م ) — قدم (محمد شاكر أفندى ) في أسطول من دار الحلافة العلية حاملا لسيف و فرمان عالمن أمير المؤمنين مؤكداً للفرمان السابق بتشبيت ( على باشا قره مانلي ) على ولايته فتلقاه الوالى بالترحاب وأطلقت المدافع استبشاراً بقدومه ، وبالع في إكرامه ، واستقدم المندوب السلطاني أعيان وزعماء الثوار فقدم لهم النصح بالإخلاد إلى السكينة واجتهد في إصلاح ذات البين بينهم وبين الوالى — لكنهم أجابوه بقولهم ، إن هذه الحروب والفتن واسترحموا إنقاذهم من قبضتهم وظلهم وقدموا له عرضاً عمومياً بذلك فأخذه منهم ووعده خيراً ورجع بعد ذلك إلى دار السلطنة (۱)

ومهما تكن الدوافع التى دفعت الدولة العثمانية للتفكير فى وضع حد لحكم هذه الآسرة ـ فقد كانت الاوضاع كلها توحى بضرورة التغيير، ولم يكن مستبعداً إن لم تقدم السلطة العثمانية على ما أقدمت عليه أن تغرى الاوضاع التى آلت إليها ليبيا ـ دولة من الدولة الطامعة فى هذه المنطقة لتتخذ خطوة من جانبها. ولذا فلمل هذه الخطوة التى اتخذتها الدولة العثمانية فى عام ١٨٣٥ أخرت هذا المصير الذى لقيته ليبيا فيما بعد فى عام ١٩١١ م.

وقد ارسلت الدولة حملة من ٢٢ سفينة بدعوى حفظ الآمن والنظام فى ليبيا ، وكان على رأس الحملة الفريق نجيب باشا ، ووصلت القوة العثمانية إلى طرابلس فى أوائل محرم سنة ١٢٥١ه (ما يو ١٨٣٥) فاحتفل على باشا بقدوم عمثل السلطان . وفى أواخر هذا الشهر دعا القائد العثمانى على باشا إلى سفينته ، فلما وصل ألقى القبض عليه ، واستحضر القاضى والمفتى والعلماء

<sup>(</sup>١) للنهل العذب من ٥ ه ٣ .

والاعيان وأعلتهم بالفرمان الصادر من قبل السلطان العثماني بولايته وأمرهم بالتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الامن والنظام في الولاية ، وأعلن تجيب باشا قناصل الدول في طرابلس بالامر وأفهمهم إنه جاء لحفظ الامن والنظام و تأمين الناس على حياتهم وأملاكهم .

أما مصير الباقين من أسرة القره مانلي فقد ذكر صاحب المنهل العذب أن محمد بك قره ما نلي قتل نفسه، بينما فر أخوه أحمد بك إلى مالطه وارسل على باشا إلى الاسيتانه .

وهكذا طويت هذه الصفحة من حكم هذه الاسرة في ليبيا .

فترة الحسكم العثاف الثانى ( ١٨٣٥ – ١٩١١)

تولى شؤون ليبيا فى الفترة ما بين ١٨٣٥ ، ١٩٦١ -- ثلاثة وثلاثون والياً فى وقت كانت فيه ليبيا فى مسيس الحاجة للإستقرار والهدوء ولحـكام يتصفون بالحزم والقدرة على الضرب على أيدى العابثين بالنظام والآمن وعلى تنظيم الولاية وتوجيبها لمـا يكفل لها النمو والنقدم الإقتصادى .

لكن كشرة تغيير الولاة بهذا الشكل ــ لم يتح الفرصة حتى القادرين منهم على تنفيذ المشروعات العمرانية المطلوبة . وقد قضى معظم هؤلاء الولاة فى السلطة مدة لا تتجاوز بضعة شهور ، وبعضم لم تتعد الشهرين ، ولذا قضى معظمهم فترة حكمه فى محاولة إخهاد الثورات التي كانت قد أندلعت فى أمحــاء ليبيا المختلفة منذ أو اخر عهد القره منليين ــ دون جدوى (١).

<sup>(</sup>۱) لم تزد مدة ولاية (على كالى باشا) مثلا عن شهرين ( ۹ ذى المحة ۱۲۹۰ - ۹ ربيع الآخر من نفس عن السنة ) ، أما الوزير محمد رشيد باشا فتولى ( ۲۸ حادى الآخر ۱۲۹۸ - ۹ مفر ۱۲۹۸ - ۹ مفر ۱۲۹۳ - ۹ دى الآخر ۱۲۹۰ - ۵ دى الآخر ۱۲۹۰ ) والوزير عمد صرى باشا تولى ( ۹ ربع الآخر ۱۲۹۰ - ۵ دى المحجة ۱۲۹۰ ) .

وبذا لم تتجاوز مدة ولالة كل منهم عمانية أشهر .

وإذا أضفنا إلى ذلك أن ليبيا كانت تتعرض من وقت لآخر المقحط والجدب بسبب قلة الأمطار وعدم توفر المياه النقية الصالحة الشرب وما يترتب على ذلك من انتشار الامراض الفتاكة بسبب إضطرار الاهالى لتناول المأكولات الرديئة \_ يمكننا أن ندرك مدى ما وصلت إليه البلاد في هذه الحقبة من فوضى وإضطراب.

ويعطينا صاحب المنهل العذب صورة لذلك فيذكر ، إنه في أواخر سنة المدم ( ١٨٧١ م) وقع إمساك في الغيث وجدب شديد ومحل عظيم ، ونقص في الأموال والانفس والثمرات فارتفعت أسعار الحبوب وعجزت الناس عن الاقوات ، وتفشى فيهم المرض والموت من تناولهم المأكولات الرديثة وأشتد الخطب على الرعية وجزعت به الناس ، وطاشت أفسكارهم وباعت الاغنياء مواشيهم وآلات حرثهم لسد رمقهم ، وسمت العرب عامهم هذا (عام الحزر) لانه كان أكثر غذائهم منه ي (١).

وكانت الدولة العثانية في ذلك الوقت تعانى من إضطرابات داخلية نقيجة ظهور الآحزاب والجميات المطالبة بالإصلاح، ووقوف السلطات الحاكة في وجه هذه الحركات ومحاولة فضها بالقوة، هذا في وقت كانت الشعوب الآوربية بالذات الخاضعة للدولة قد بدأت تتحرك مطالبة باستقلالها، فقامت حركات في اليونان وبلغاريا والصرب ورومانيا، ووجدت هذه الحركات تأييداً من بعض الدول الكرى متل روسيا، وأضطرت الدولة العثمانية لآن تفوض غار حروب طاحنة وكان على الولايات العثمانية أن تقدم العون للدولة الآم في حروبا هذه، وهكذا انسكست أثمار هذه الإضطرابات الداخلية والاخطار حروبا هذه، وهكذا انسكست أثمار هذه الإضطرابات الداخلية والاخطار حية على مختلف ولايات السلطنة.

و إذا كانت فرنسا قد فتحت ثفرة فى الاملاك العثمانية بشمال أفريقيا بحملتها على الجزائر ( ١٨٣٠م ) فإن حرب القرم التي شنتها روسيا على الدولة في عام

<sup>(</sup>١) الممهل العذب س ٤٠١ .

على الدولة العثمانية في ذلك الوقت \_ ومصير أملاك هده الدولة الصعيفة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت \_ ومصير أملاك هده الدولة الصعيفة في شمال أفريقيا وفي أوربا وغيرها من المناطق الإستراتيجية الهامة التي كانت تحت سلطان العثمانيين . وأصبح مصير هذه الاملاك العثمانية مترقفاً على مدى إتعاق الدول الاوروبية فيا بينها على نصيب كل منها من هذه الاملاك ، وما تسمح لفيرها من أعدائها والمنافسين لها إقتطاعه منها . على أنه من الإنصاف أن نذكر أن بعض الولاة العثمانيين في هذه العترة حاولوا القبام ببعض الإصلاحات فعشقر باشا ( ١٢٥٤ — ١٢٥٨ ه ١٨٩٨ — ١٨٤٢م ) عد إلى إصلاح ما ثلم من القلاع وما تخرب من الجوامع . وألشاً قصراً للحكومة باورفله ، وعلا للحكومة بالموضعة وأورفله ، وعلا لمحكومة بالموضع الحكومة بالموضع . وألشاً قصراً للحكومة بالموضع . وأشأ قصراً للحكومة بالموضع الحروب مند الحارجين على سلطان الدولة (١٠٠٤ . وقد حفل عهده بالحروب مند الحارجين على سلطان الدولة (١٠٠٠).

كا أهتم خليفته في الولاية الوزير محمد أمين باشا ( ١٢٥٨ – ١٢٦٣ هـ المدر المدر المدر المدر المشون المالية والإدارية الولاية ، فجاء معه دفتر دار ( عزمي بك ) وهو أول من ولى مثل هذا المنص في نيبيا ، ثم رتب القضاءات والمديريات واللوا آت ، وأسس المجالس والافلام والدفاتر وعدل أموال الحباية ، وأنشأ المستشفى العسكري بالمنشية ، وجعل الاميرالاي ( بسكر بك ) متصرفاً بفزان ، كا ولى من الموثوق بهم وأصحاب الكماءات من الاهالي قائمقامين و مديرين ، وأمن زعماء القبائل الذين كانوا خارجين على سلطان الحكومة و جعلهم أعضاء بمجلس الإدارة ، وبالع في إكرامهم فأنسوا إليه وإستسكانوا المسلم وأستقروا بالمدن كا نجح بفضل جمود ( اللواء أحد باشا ) في أن يضرب على أيدى الذين أبوا الخلود السكينة .

ولعل الوزير محمود نديم باشا (١٢٧٧ هـ - ١٢٨٣ / ١٨٦٠ – ١٨٦٦م)

<sup>(</sup>١) الممل المدب ص ٣٦١ وما بعدها

من أبرز الولاة الشانبين في هذه الفترة ـ فقد حفل عهده بالعديد من الإصلاحات في مختلف المجالات ـ ووجه أهمامه إلى الوراعة باعتبارها الثروة الحقيقية في ليبيا ، فجلب أشجار الويتون وغيرها ووزعها على الأهالي يواسطة مشايخهم وحملهم على غرسها في الآماكن الصالحة ، فازدهرت الوراعة في عهده إزدهاراً كبيراً. ومن الناحية الإداريه انتهز نديم باشا فرصة صدور الفرمان العالى بالتنظيم النهائي الولاية في عام (١٢٨١ه - ١٨٦٤م) فقام يتوزيع الوظائف بمقتضى أحكام هذا الفرمان ، ووضع مجالس الجنايات والحقوق والتجارة وفق نظامه .

ويرجع إلى نديم باشا الفضل فى تأسيس أول مطبعة حكومية بقصر الحكومة فى ليبيا ، وصدرت عنها أول جريدة رسمية باسم (طرابلس غرب) . ولتسهيل الإتصال بين سكان الثغر وأهل المنشية والقرى المجاورة سفتح نديم باشا باباً جديداً للنغر من الجهة الغربية ، ولا شك فى أن طول مدة حمكم نديم باشا وإستقراره فى الولاية لمدة ست سنين و ثلاثة أشهر سبالإضافة إلى ما أتصف به من سداد الرأى والهمة العالية ساحت له الفرصة القيام بما قام به من مشروعات عرائية (١).

وكان خليفته المشير على رضا باشا ( ١٢٨٣ - ١٨٦٦/١٨٦٧ - ١٨٧٠م) على شاكلته ، فقد حوص على النهوض بالولاية وتوسيع نطاق التجارة والصداعة والزراعة بها ، كما اهتم بنسوية الطرق والمعابر بداخل الثغر وخارجه وتنظيم البوستة ، ومد التلغراف برا من نفس الولاية الى مشارف متصرفيه ( لواء الحس ) مصمما على إيصاله إلى الحدود المصرية . . . وتصدى لعلاج مشكلة الحاء في النغر ( طرابلس) ، وشدة احتياج السكان إليه لعدم وجود الانهر ،

 <sup>(</sup>١) يصفه صاحب المنهل العذب دبأنه كان ثاقب الرأى ، عالى الهمة ،قام باعباء الايالة أتم قيام ، وأخذ كل طبقه بما عليها ومالها ويحتفظ عليها كمالها » .

<sup>--</sup> أنظر المنهل العذب م ٣٩٦ .

وندرة العيون الجارية ـ فتشبث بإخواجه من أعماق الأرض بواسطة الأدوات الحديثة ، فحضر عيناً بخارج الثغر ، وجعل عليها سبيلا ، وربط الاودية وجعل لها ترعاً وسواى وسلط ماءها على المزراع ، وحمل الناس على الإجتهاد فى الزراعة ، وتعاطى أسباب الثروة والعمران ، وأسس سوقاً فى العزيزيه فى ظاهر المدينة .

ولم تقتصر عناية هذا الوالى على العاصمة فحسب ـ بل إمتد لشاطه وإهتمامه إلى الآقاليم الداخلية . فني (غدامس) عين حاكماً لإدارتها وتنظيم أمورها كا اعتنى ( بطبرق ) عناية خاصة فأفشأ بها محجراً صحياً ، وميناء وقلصة ودوراً للتخزن .

ولا شك فى أن إعفاءه من الحسكم بعد هذه الفترة الوجيزة ( سنتين وتسعة أشهر ) يعتبر خسارة كبيرة لليبيا ، فقد أثبت انه من أفدر الولاة على النهوص بالبلاد ومن أفضاهم تفهماً لمشكلاتها الحقيقية (١) .

وقد اتبحبت السلطنة العثمانية بسبب المخاطر التي أصبحت تتعرض لها ليبيا بعد أن أخذت الدول الإستعارية تنشب أظفارها في أملك الدولة بشمال أفريقيا بهل أن تختار ولاتها في ليبيا من العسكريين برتبة مشير ، وكان الوالى بالإضافة إلى وظيفته هذه (قومانداناً) للفرقة العسكرية بالولاية (٢) .

كما حرصت الدولة على تعزيز القوة العسكرية فى الولاية بقدر إستطاعتها ، فأرسلت عدة بواخر سلطانية مشحونة بمدافع (كروب) والمهمات والذخائر الحربية ، وصار الشروع فى إقامة الاستحكامات المتصلة على النظم الجديدة ، وذك فى الآماكن الهامة ، فأكملت استحكامات ( برج النراب) ، و ( سانية

<sup>(</sup>١) نيقولا زيادة - مرجم سابق ص ٥٠٠

<sup>(</sup>۲) تولى المشير على رصاً باشا ( ۱۲۸۳ – ۱۲۸۷ هـ) ثم أعيد إلمارة الثانية ۱۲۸۹ – ۱۲۸۷ هـ)، والمشير مصطلق عاصم باشا ( ۱۲۹۳ – ۱۲۹۵ هـ)، والمشير مصطلق عاصم باشا ( ۱۲۹۳ – ۱۲۹۵ هـ) وكلم بالطمع من المسكريين .

الباشا ) وزودت النقطتان بالمدافع الهائلة ـ ولكن الدرلة العثمانية كما سنوضح فيها بعد اضطرت قبيل الإحتلال الإيطالى لليبيا إلى سحب جزء كبير من قوءتها لإخضاع الثورة التي نشبت في العمن .

والحقيقة إن ليبيا كانت في هذه الفترة التي أطلق عليها فترة الحكم العثافي الثانى مسرحاً لصراعات حامية ، فقد اتجهت إليها أنظار الكثير من الدول الأوروبية ، فينها كانت المخاوف تثارحول نوايا فرنسا بالذات تجاه ليبيا بعد إعلان حايتها على تونس - حتى أن وزير الحارجية الفرنسية أضطر لان يعلن بصراحة في يولية ١٨٨١ إن بلاده لا تفكر في إحتلال القطر الطراءلسي ، وكل ما تريده بلاده هو الاتبدى طرابلس روحاً عدائياً نحو فرنسا — فإر إيطاليا وألمانيا كانت تثار أيضاً المخاوف حول أطهاعهما التوسعية بعدأن تخلصت الدولتان من مشكلاتهما الداخلية ، وظهرت كل منهما كدولة موحدة قوية تطمع في دخول ميدان الإستعمار وتتطلع لنصيب فيه كفيرها من الدول الني سبقتها في هذا المبدان . وكانت انتصارات المانيا على فرنسا في عام ١٨٧٠ توحي بأن الخطوة التالية ستمكون تقدمها نحو ليبيا ، ولذا فقد أثيرت الشكوك حول زيارات الرحالة الألمان من أمثال ناختيجال (Nachtigal) ويونكر ( Junker ) مثيراً للخاوف ، وهو ما سنتعرص له بالتهصيل عند الحديث عن الإستعار الإطالي في ليها .

عنى أننا نشير الى أن الولابات المتحدة الآمريكية كان لها أيضدور في هذا الصراع، فقد سعى القنصل الآمريكي في طرا بلس فيدال (Fedal) في عام ١٨٧٣م - لآن يحصل فبلاده على ميناه يكون قاعدة للاسطول الآمريكي في البحر المتوسط و وقع إختياره على ميناه (طبرق) بالذات. ولكن الصراعات الدولية في ذلك الوقت لم تهيء لهذا المشروع فرصة الخروج لحيز التنفيذ.

وقد لجأت الإدارة العثمانية الىفصل برقة عن طرا بلس وجعلت برقة (سنجقاً) مستقلا عن الولاية . على أن الاوضاع فى برقة تا ثرت منذ النصف الثانى للقرن التاسع عشر بقيام الحركة السنوسية فيها ، وقد أدت الظروف التي أحاطت بليبيا إلى قيام نوع من الإتفاق بين السنوسيين والدولة العثمانية ــ لفترة ما على الاقل.

ولو أننا سنشير بالتفصيل لدور السنوسيين في مواجهة الإستمار الإيطالي الله الميا فيما بعد ـــ لكن قد يكون من المناسب هنا أن نشير لنشأة هذه الحركة في وتطورها في الفترة السابقه للغزو الإيطالي لليبيا .

السنوسية والدور الذى لعبته فى ليبيا حتى عام ١٩١١

شهد العالم الإسلامي حركات إصلاحية ظهرت بصفة خاصة في وسط ما أحاط به من مشكلات .

ولعل الحركة الوهابية التى تزعمها \_ فى القرن الشامن عشر \_ محمد بن عبد الوهاب \_ من أبرز هذه الحركات . وكان جوهر هذه الحركة هو محادبة الفساد الذى استشرى ، فكانت الدعوة حرباً على كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول من عادات و تقاليد . فلا احتفاء بزيارة قبور ، ولا خروج النساء وراء جنازة ، ولا إقامة اذكار ليغنى فيها ويرقص ، ولا محمل يتبرك به . وقد لخصت تعاليمها فى أساسيين :

- ١ التوحيد في العقيدة بحردة من كل شرك.
- ٧ ــ التوحيد في التشريع ــ فلا مصدر له إلا الكتاب والسنة .

وقد أراد مؤسس الوهابية أن يعيد فى محاربته عوامل الفساد هذه – عهد أسلافه من الحنابلة ، ولا سيما ابن تيميه ، وكان قد درس كتبه ووسائله الإصلاحية (١١) .

و دخلت الدعوة الوهابية طوراً جديداً بانضهام أمير الدرعية ـ ابن سعود ـ إليها ، وقيامه بنشر الدعوة في جميع أبحاء الجزيرة العربية باللسان عند من يقبلها وبالسيف عند من لا يقبلها ، فشعرت الدولة العثمانية بالخطر يهددها بخروج الحجاز موطن الحرمين الشريفين من يدها ـ فعمدت للقضاء على الوهاييين .

<sup>(</sup>١) أحمد أمين : زهماء الإصلاح في العصر الحديث ( ١٩٤٨ ) ص ١٠ - ١٢.

وقد شهد المغرب العربي حركات بماثلة تمثلت فىالطرق الصوفية . وسنرى أن اتباع هذه الطرق لعبوا دوراً هاماً فى مواجهة الإستعار الاوربي فى وقت كانت السلطات الحاكمة قد وصلت لدرجة من الضعف والإنشغال بمشاكلها الداخلية بحيث لم تستطع أن تواجه المستعمر الغاصب (۱) .

ومؤسس هذه الحركة هو محمد بن على السنوسى . وكان على رأس الحركة في هذه الفترة التي نعالجها ثلاثة هم :

- ١ السيد محمد بن على السنوسي في الفتره من ١٨٣٧ إلى ١٨٥٩ م .
- ٢ ــ السيد محمد المهدى في الفترة من ١٨٥٩ إلى ١٩٠٢ م .
- ٣ ـــ السيد أحمد الشريف في الفترة من ١٩٠٧ إلى ١٩١٨ م.

# وأبرة السيد محمد بن على السنوسي (٢) (١٨٣٧ – ١٨٥٩ م ) :

ولد محمد بن على السنوسى فى ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٠٢ ه ( ١٧٨٧م). بالقرب من مدينة ( مستغانم ) بالجزائر ، وبعد وفاة والده كفلته عمته السيدة فاطمة وكانت على علم فقد كانت تعمل بالتدريس والإرشاد ، وكذلك كان أفراد هذه الاسرة على هذا المنوال من العلم والمعرفة (٢١).

وذهب محمد بن على السنوسى إلى مدارس مستفانم ، وأظهر منذ نعومة أظفاره حياً عظيما للدراسة ، وأنتقل بعد ذلك إلى جامع القرويين فى فاس حيث

<sup>(</sup>۱) من هذه الطرق ( القادرية ) و ( الجزوليه ) --- وقد لعبت دورا هاماً و مواجهة الاستمار في المغرب الأقصى .

<sup>(</sup>٣) يرجم نسب الستوسى إلى فاطمة وعلى بن أبى طالب، ويفسر آدمز Adams السيب في تلقيبه بالسنوسى بأن جدم التعق بإحدى قبائل شمال أفريقيا وهي قبيلة ( بنوسنوس ) فنسب إليها •

Adama, C.C.: the Sanueiya ordet (N.D.) P.8

• ه. م. العليب بن ادريس: السنوسي السكبير (القاهرة ١٩٥٦) من ١٩٥٠)

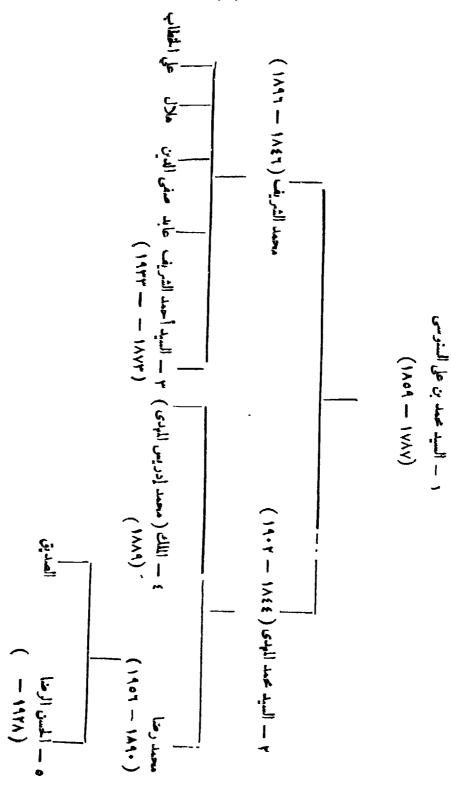

أقام سبع سنوات ( ١٨٢٢ - ١٨٢٦ ) (١) • ثم رجع إلى الجزائر وكان بها في داية الإستعار الفرنسى ، ومها أنتقل إلى القاهرة ، فأقام في الازهر مدة يتعلم ويعلم ، ثم غادر القاهرة إلى الحجاز. ويعلل البعض سبب مغادرته لمصر بأنه وجد معارضة عنيفة من علماء الازهر إذ وجدوا في تعاليمه ومناداته بفتح باب الإجنهاد جرأة غير معتادة فناصبوه العداء (١).

هدا ويشير شكيب أرسلال ، إلى أن السنوسى لم يكن عالماً فحسب ، بل كان أيضاً فارساً ماهراً ورث الفروسية عن والده ، ولذا فإذ، هدا المكاتب يذكر ، إن السنوسيين ينزع فيهـ م عرق إلى السيف ، كما ينزع عرق إلى القلم ، (٣) .

وبقى محمد بن على بالحجاز حتى عام ١٨٤٠ وأناح له ذلك فرصة الإلتقاء بعدد كبير من المسدين والمشايخ ورجال الدين وأقطابه وحصل منهم على إجازات (١٤).

وفى الحجاز أسس أولى زواياه عند جبل (أبى قبيس) وكان ذلك في عام ١٨٣٦ م، ثم أنشأ زوايا أخرى في الطائف والمدينة المنورة وبدر (٥٠).

و تعددت رحلات السنوسى بعد ذلك فى طلب العلم والإتصال بأربابه ،و فى التعرف على أحوال العالم الإسلامي فقد جاب الشهال الآفريقي كله مرات

<sup>(</sup>۱) یحدد شکری — تاریخ ذهابه الی قاس بمام ۱۲۳۳ هـ ( ۱۸۲۱ — ۱۸۲۷ م ) ویذکر از، سنه کان فی ذلك الوقث ثلاثیں عاماً ، ولاشك بی أن زبارته لماس واتصا، هناك بالباع الصوفیة كان له أكبر الأثر فی اعجاهانه .

<sup>-</sup> شكرى ، عمد مؤاد : السنوسية دين ودولة ( ١٩٤٨ ) ص ١٣ -- ١٢ .

<sup>--</sup> أرنواد ، توماس : الدعوة إلى الإسلام ( ترجه حسن إبراهيم حسن ، وعبد المجيد عابدين) ١٩٤٧ س ٣٦ .

Rinn, Louis: Marabouts et Kouan (Alger 1844) P.P. 486-487 (v)

<sup>(</sup>٣) أرسلان شكيب: حاضر العالم الإسلامي (القاهرة ١٩٢٦) ج.١ س ٢٧٧.

Pritchard, Evans: The Sanusi of Cyrenasca (Oxford 1948) P.11(1) lbid p.12.

بالإضافة إلى مصر والحجاز والبمن والشام وغيرها من البلاد الإسلامية .ويحاول الاشهب أن يحدد سنوات إقامه السنوسى فى كل من هذه البلاد المختلفة متتبعاً تنقلاته ، ويشير إلى أنه حصل على هذه التواريخ من مخطوط قديم ، وإن كسنا لا نعرف الكثير عن هذا المخطوط الذى ذكره . وفى تنقلاته كان السنوسى مدعو لمبادئه (١) .

وغادر السنوسي الحجاز ـ كا ذكرنا ـ عام ١٨٤٠م قاصداً قابس، فر بمصر واستأنف رحلته إلى سيوه و بقى فيها بضعة أسابيع لمرضه، ثم ذهب لبنغازى عن طريق الجبل الاخضر، ووصل طرابلس الغرب فى أواسط جمادى الثانية ١٢٥٧ ه (أغسطس١٨٤١م) ومنها إلى قابس بتونس. ومن قابس كان ينوى التوحه إلى الجوائر، لكن وصل إلى علمه أن المرنسيين قد بثوا عيونهم على الحدود التونسية الجوائرية القبض عليه، فدفعه ذلك للعودة إلى طرابلس، فالجبل الاخضر حيث كان قد أمر أنباعه بتأسيس (الزاوية البيضاء) فتم تأسيسها في أواخر عام ١٢٥٨ه (١٨٤٢م) وأصبحت أم الزوايا السنوسية (١٢٠٠.

ويقول إنه فكر لفترة في أن يتخذ من (بنغاوى) مركزاً لحركته لكنه على عن ذلك وفضل عليها الواوية البيضاء حتى لا يصطدم بالاتراك العثمانيين (٣).

ولعل السؤال الدى يفرض نصبه علينا هو \_ لماذا أختار السنوسى السكبير برقة بالذات مركزاً لحركته ؟ وهل هذا الإختيار تم عن طريق الصدفة أم إنه جاء حسب دراسة و تخطيط؟.

لقد أختلفت الآراء فيها يتعلق بهدا النساؤل. فقد ذهب البعض ـ وعلى رأسهم بريتشارد ـ إلى أن هذا الإختيار جاء صدفة وأن كل ما في الأمر هو أن

<sup>(</sup>١) الأشهب: السنوسي السكبير ص ١١ .

Pritchard, Evans: Op. cit. P.13 (Y)

<sup>(</sup>٣) الأشهب برقة العربية ( ١٩٤٧ ) ص ١٤٠٠

السنوسى كان مضطراً فى هذه الظروف للإستقرار بعض الوقت فى ليبيا، فالطريق. إلى الغربكان مغلقاً فى وجهه لوجود الفرنسيين فى الجزائر ، والطريق إلى. الشرق أيضاً كان مغلقاً لوجود العثمانيين فى مصر ومكة ـفاضطر البقاء فى ليبيا وأستتبع ذلك بناء الزوايا التى أقيمت بها (١) .

ويرجح البعض أن السنوسى كان يفكر فى بادىء الامر فى إتخاذ الحجار مركزاً لحركمته بدليل تأسيسه أولى زواياه هناك ، ولما يوفره الحجاز من إسكانيات لا تتوفر فى غيره بسبب تجمع وفود الحجاج القادمين من مشارق. الارض ومغاربها فيه فى موسم الحج ـ لكنه لما أضطر لترك الحجاز لم يكن. أمامه فى هذا الوقت سوى ليبيا كميدان يمكنه أن يمارس فيه نشاطه .

لكن البعض يرى أن أختيار ليبيا ، وبرقة بالذات كميدان انشاطه جاء بعد. جولات متعددة ، فهو أمر تم بناء على دراسة وأختيار دقيقين ــ ولعل أختيار برقة و منطقة الجبل الاخضر بالذات ــ ترجع لاسباب منها :

إن هذه المنطقة في موقع ممتاز لوقوعها في طريق حركة القوافل التجارية.
 مع طراباس الغرب ، ومصر ، وفزان ، وتونس ، وبرنو ، وواداى، وغات \_
 بالإضافة إلى القوافل مع السودان وغيرها من أقاليم داخل القارة (٢) .

٢ - لا تثير هذه المنطقة المشاكل مع الاتراك العثمانيين الذين كان نفوذهم.
 الحقيقي في المدن الكبيرة الساحلية .

٣ ـ تتيح هذه المنطقة بيئة صالحة لنشر الدعوة السنوسية فسكانها بدو يفتقرون
 لن يفقههم في تعاليم الإسلام الصحيحة وأمثال هؤلاء يوجد عندهم الحماس.
 والإستعداد للتضحية اللازمان لمثل هذه الدعوة في مراحلها الأولى .

وفى عام ( ١٨٤٦ م ) بعد ست سنوات قضاها السنوسي في الجبلالاخضر ــ

Pritchard, Evans: Op. cit. p. 14 (1)

<sup>.</sup>Adams: Op. cit P. 6.

غادر الواوية البيضاء إلى الحجاز حيث أمضى ثمانى سنوات ، ولما عاد من الحجاز عام ١٢٧٣ في صفر ١٢٧٣ هـ (أكتوبر ١٨٥٦م).

وأثار إتخاذ السنوسي الجنبوب مركزاً له وعدم نزوله ( بالزوية البيضاء) بعد عودته من الحجاز تساؤلات عن السبب وراء هذه الحركة.

وقد أرجع الكتاب الآوربيون ذلك إلى رغبته فى الإبتعاد أكثرعن نفوذ الاثراك وسلطانهم بسبب الشكوك التى أخذت تحوم حول أهداف السنوسيين ومراميهم خاصة بعد ما لقيته دعوتهم من أنتشار كبير (11).

هذا بينها أعتبر البعض أنتقاله إلى الجغبوب بمثابة مرحلة أخرى من مراحل الجهاد بهدف نشر الإسلام فى غرب أفريقيا ، وأن الجغبوب كانت تمثل عمقاً لكثر، فهى فى موقع متوسط بين عدة مناطق فى شمال ، وشمال غرب ، وغرب القارة ومركز هام لإلتقاء القوافل (٢).

و باستقرار السنوسى فى الجغبوب أصبحت لها مكانة خاصة وافتتحت طرق جديدة التجارة بين الكفرة والجغبوب وبينها وبين الواحات الآخرى فى صحراء مصر الغربية (٣).

وقد أخذ عدد الزوايا السنوسية يزداد ويتضاعف بزيادة أتباعها والمنضمين إليها . وهناك خلاف كبير في تقدير عدد المنتمين للحركة السنوسية ، وقد قدر

Adams: Op. cit. P. 9

Pritchard, Evans: Op. cit. P.P. 15-16 (Y)

Cumning, D.C.: The Modern History of Cyrenaica (N.D.) (v) P. 19

عدد الزوايا في أوج قوة الحركة السنوسية بثلثمائة، والبعض أعطى أرقاماً غير ذلك \_ ولعل هناك مبالغة في هذا العدد قصد بها التهويل من أمرها وإثارة المخاوف منها (۱).

و يلاحظ أن معظم الزوايا السنوسية أقيم فى الصحارى بين البدو ، وماأسس فى مدن شهال أفريقيا كان ضئيلا . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن مجتمع البدو كان أكثر ملاءمة السنوسية من مجتمع المدن بالإضافة إلى الرغبة فى البعد عن السلطات الحاكمة .

ولعل إلقاء بعض الصوء على (زاوية الجغبوب) يعطينا فكرة عن الزاوية السنوسية وعن حياة السنوسيين وتشاطهم وأهدافهم.

كانت الجغبوب قبل أن يستقر بها السنوسى ويعمرها مجرد واحة غير مأهولة تفتقر إلى الماء الكافى للرى ، وكانت مأوى لقطاع الطرق ــ لكن تغير حالها تماماً منا، بنيت بها الراوية السنوسية فأصبحت خلية عامرة بالنشاط والحيوية

وتشتمل الواوية على عدة مباك من أهمها المسجد، والمدرسة. وكان مسجدها يسع حوالى خمسائة متعبد، أما التلاميد الذين كانوا يدرسون بها فقد قدر عددهم بحوالى ثلاثمائة تليذ.

و تشتمل الزاوية على (مضافة) تحوى أما كن فسيحة لإيواء التجار والزوار والمسافرين ، ويقضى المسافر عادة في بيت الضيافة ثلانة أيام حسب العرف عند العرب ، هذا بالإضافة إلى قاعات كبيرة محفظ فيها التجار بضائمهم ومتاجرهم وعرصات محتفظ فيها بالإبل وقد حفر بثران لسد حاجات سكان الزاوية من الماء .

و بالزواية منازل للمدرسين وطواحين للغلال ، وتحاط الزاوية بسور تعلوه حصون وأبراج لدفع أى هجوم على الزاويه إذا نمرضت لآى خطر(١٦).

Duveyrier H.: Le Confrerie Musulmane de Sidi Mohamed (1) ben Ali Senousi et son Domaine Geographique (Paris 1886) P.P. 57—58

Wingate, F.R.: Mahdism and the Egyptian Sudan (1891) 77

وقد أختلف الكتاب فى تقدير كثافة السكان بالجغبوب بعد أن عمرت، فقد قدرها البعض بسبعة الآف نسمة فقط، قدرها البعض بسبعة الآف نسمة (۱)، بينها قدرها آخرون بألف نسمة فقط، بالإضافة إلى عدد من العبيد كان يشتريهم السنوسى ويعتقهم لكنهم ببقون فى خدمة الزاوية (۱).

وكانت مهمة التعليم فى الواوية تسند إلى معلم خاص، يقوم بإعداد الدارسين إعداداً كاملاً ليكونوا أكفاء لنشر تعاليم السنوسية ومبادتها فى المناطق الاخرى التى رى رئيس الدعوة نشرها فيها.

وكان إمام المسجد يؤم المصلين ، لكن شيخ الزواية كان عادة هو الذي يؤم المصلين في يوم الجمعة وكان يطلق على الذين أخذوا الطريقة السنوسية وتمسكوا بوردها كما ذكرها السنوسي في مؤلفه السلسبيل المعين لفظ (الاخوال) أو (المريدين) (٣). وقد أعطانا الاشهب صورة كاملة النظام الذي كانت تسير عليه الزاوية السنوسية وواجبات كل فرد فيها . وحسب هذا النظام كان يحتمع في الواوية من حين لآخر المجلس الذي يعاون رئيس الزاوية ،وهو يتكون من وكيل الزاوية وشيوخ القبائل المرتبطة بالزاوية ووجهاء المحاورين ، وذلك من وكيل الزاوية وشيوخ القبائل المرتبطة بالزاوية من زراعة أو رعى أو تشغيل المال المنازعات والبت في الشئون المتعلقة بالزاوية من زراعة أو رعى أو تشغيل العال (٤).

هدا وقد كان الإخوان يتعاونون عادة فى العناية بالأرض المحيطة بالواوية واستبارها فتقوم كل جماعه بالعمل أياماً معينة (٥٠).

White, Arthur Silva: From Spinx to Oracle through the (\) libyan Desert. (London—1899) p. 122

Pritchad, Evans: Op. cit. P. 16 (1)

 <sup>(</sup>٣) السنوسى ، كد بن على : السلسبيل المعين فى الطريق الأربعين ( مخطوط به السكتي المصرية تحت رقم ٢٠٩٧ ت ) .

<sup>(</sup>٤) الأشهب: السنوسي الـكبير ص ٣٠ ــ ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) نيقولا زيادة : مرجم سابق س ٧٣ ، ٧٤٠

وكانت موارد الزاوية تأتى عن طريق التجارة ، والزراعة ، والرعى ، والمبات الخيرية، والزكاة الشرعية ومائرسله الزوايا الآخرى سنوياً من سلع عينية وغيرها ، فقد كان الفائض من كل زاوية يرسل جزء منه إلى مركز السنوسية للصرف منه على شئون الدعوة .

هذا والسنوسى الكبير عدة مؤلفات شرح فيها المبادى الرئيسية لمذهبه، لكن فقد الكثير منها بسبب العدوان الإيطالى والفرنسى على المغرب العربى، ومعظمها تآليف فى الفقه والصوفية. وقد اهتم حفيده السيد ادريس بطبع بعض هذه المؤلفات والبعض مازال مخطوطاً (۱۱). وكانت وفاة السنوسى الكبير فى ٩ صفر ١٢٧٦ ه ٧ سبتمبر ٩ نهر م ، ودفن فى الجغبوب فى ضريح فخم ، وبذأ أصبح هذا الضريح مزاراً ومركزاً المحج والتبرك ، وكان هذا من الأشياء التى فتحت الباب لكثير من النفد الذى وجه السنوسية (۲).

وكان السنوسى الـكبير قبل وفاته قد هيأ الآمر لإبنه المهدى (٣). فترة السيد محمد المهدى(١٨٥٩ ـــ ١٩٥٢):

كان السيد محمد المهدى حدثاً في سن الخامسة عشرة عند وفاة و الده ، فأقيم مجلس وصاية عيه من عشرة شيوخ يتولى شئون السنوسية حتى يبلغ المهدى الرشد (١)

- ١ إيقاظ الوسنان بالعمل بالحديث والقرآل ( القاهرة ١٩٣٨ ) .
- ب الدرر السنية في أخبار السلاة الإدريسية ( القاهرة ١٣٤٣ م ) .
- ج المسائل العشر ( المسمى بفية المقاصد وخلاصة المراصد) ( القاهرة ٣٠٣هـ).
  - د مقدمة موطا الإمام مالك ( القاهرة ١٣٨٥ ه) ٠
  - ه -- المسلسلات المشرة في الأحاديث النبوية ( القاهرة ١٣٥٧ ) .

#### ومن المخطوطات :

- السلسييل المعين في الطرائق الأربعين (بدار الـكتب المصرية تحت رقم ٢٠٩٧ ت).
- ب المنهل الرابق ف أصول الالمراثق ( بدار الـكتب المعمرية تحت رقم ١٢٥ مصطلح حديث تيمور ) .
- Adams, C.C.: Op. cit. P. 10 (7)
- Ring, Louis: Op. cit- P. 494 (7)
- Pritchard, Evans: Op. cit P. 20 (1)

لكن كانت فترة زعامة المهدى للحركة فترة مناسبة وكافية لأن تبلغ الحركة مداها و تحقق الكثير من أهدافها . وفى هذه الفترة انتقل مركز الحركة من الجغبوب إلى ( الكفرة ) فى ظروف سنشير إليها بإيضاح فيها بعد .

و كان اتجاه السنوسية منذ البداية \_ كارأينا ـأن يبتعدوا بحركتهم وأتباعهم عن مجال السياسة ، وذلك ليتاح لهم مجال العمل دون الإصطدام بالسلطات الحاكمة أو بالقوى المتصارعة ، لكن كاسعرى إن السنوسيين لم يستطيعوا الإستمرار في هذا الحط إلى النهابة .

وقد حاولت أكثر من دولة (المانيا ، وإيطاليا بصفة خاصة) أن تستمين السنوسيين ضد أعدائها ـ لكنها لم تنجح فى جرهم للرج بأنفسهم فى ميدان السياسة ، ويشير بعض الكتاب فى هذا المجال إلى أن (الاخوان) كانوا عنوعين من مناقشة المسائل السياسية ، وأنهم كانوا يتحاشون مامن شأنه أن يسىء لعلاقهم مع الدول الاوروبية أو مع جيرانهم (۱).

هذا على أن البعض يعتقد أنه كان لهم نشاط سياسى فى الخفاء فى معاضدة ومساندة الخركات الوطنية فى الجزائر وتونس وفى غيرها من البلاد العربية (٣).

بل يذ هب (دوفريه) إلى القول بأن السنوسيين كان لهم عملاء في مختلف المدن بل والمصالح الحكومية في الشهال الإفريقي كله ، وأنهم كانوا وراء الكثير من حركات المقاومة الفرنسيين وغيرهم من الاوروبيين ، بل لقد أسار البعض إلى أنهم كانوا وراء الكثير من أحداث إغتيال وقتل الاوروبيين من مبشرين ومستكشفين وغيرهم في أنحاء متباعدة من أفريقيا (٣).

أما فيها يتعلق بالدولة العثمانية \_ فقد شعرت بشيء من الإرتياح والهدوء منذ استقر السنوسي الكبير في مرقة تلك الولاية التي كانت تنظر الدولة إليها

Pritchard, Evans: Op. cit. P.P. 23-25 (1)

Rinn, Louis: Op. cit. P. 507 (7).

Duveyrier: Op. cit. P.P. 13-14 (7)

على أنها ولاية فقيرة، وفى نفس الوقت كانت كثيراً ما تموج بأعمال السلب والإضطرابات بسبب القحط وبسبب لجوء عصابات الخارجين عن القانون إليها . . . لكن نجح السنوسى فى إستالة الآهالى إليه ، فاستتب الآمن فى المنطقة وانتظم دفع الجزية السنوية لاستامبول ، حتى أن السلطان عبد المجيد أصدر سنة ١٨٥٦ فرمانا يستثنى عتلكات السنوسيين من الضرائب ويسمح لهم بجمع العشور الدينية من أنباعهم ، كما أصدر السلطان عبد العزيز فرماناً ثماناً عبدا الخصوص ١٠٠.

لكن لم يستمر الآمر بين السنوسيين والعثمانيين على هذا المنوال. فقد امتنع المهدى في عام ١٨٧٧م عن تقديم العون السلطان في حربه ضد روسيا ، كما أن الدولة العثمانية كما يبدو أخذت ترتاب في نوايا السنوسيين وأهدافهم ، فأرسلت من رجالها من يقوم بزيارة المهدى في الجغبوب وفي نفس الوقت بحاول أن يتكشف جلية الآمر . ولعل زيارة صادق باشا الؤيد سنة ١٨٨٦ ، وزيارة رشيد باشا وإلى بنغازى سنة ١٨٩٠ كانت تهدف لهذا الغرض ـ خاصة أن هذا الآخير أشار في حديثه مع المهدى إلى أن السلطان يعتقد بوجود خوائن علومة بالإسلحة لدى السنوسيين ، وأن المهدى قام لفوره بعقح خزائن المكتب أمام رشيد باشا وقال له وهذه هي خزائنناه ٢٠٠٠.

ومما يلمت النظر أن انتقال المهدى إلى ( الكموره ) جاء عقب هذه الزيارة ماشرة .

وأستمر الشك قائماً \_ كايبدو \_ بين الدولة العثمانية والسنوسيين . لكن. استمر السنوسيون أيضاً يخطبون وُد السلطان العثماني ، ويظهرون أنهم ليست لهم أهداف سياسية ، وكانت الخلافة العثمانية بسبب ماوصلت إليه من ضعف، وبسبب أطهاع الاوربيين وإنقضاضهم على أملاك الدولة \_مضطرة لان تتغاضي عما يشاع عن نوايا السنوسيين .

<sup>(</sup>١) شكرى ، محمد نؤاد : مرجم سابق س ٧٦٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق س ٧٩ .

هذا على أنه في الوقت الذي توفى فيه السيد المدى في عام ٢ ، ١٩ كانت السنوسية قد بلغت الذروة في لإنتشار وكان لها وقتئذ العديد من الزوايا في ليبيا وفي مصر والسودان وبلاد العرب (١) وكانت معظم هذه الزوايا في أماكن ذات قيمة تجارية وإدارية وحربية ، كماكانت هذه الزوايا محكمة في إرتباطها بعضها بالمبحض الآخر ، وفي اتصالها بالمركز العام للسنوسية . ولذا فقد ذكر البعض أن السنوسية كانت في الحقيقة تمثل إمبراطورية داخل الامبراطورية العثمانية (٢).

## فترة السيد أحمد الشريف ( ١٩٠٢ – ١٩١٨ ) :

لما توفى السيد المهدى ـ كان ابنه السيد محمد إدريس(٣) حدثاً فا نتقلت رياسة السنوسية إلى السيد أحمد الشريف .

وبذلك يلاحظ تتابع الورائة في الإبن الأكبر. وكان هذا موضع تهـكم من المؤرخين الغربيين ومثار شك في أهداف السنوسية ـ فن المعروف أن التصوف والورائة الدموية أمران متناقضان، لأن المشيخة مفروض إنها نتيجة جهاد وسلوك معينين وليست بالوراثة .

هذا وقد انقضت الفترة الأولى من رئاسة السيد أحمد الشريف \_ فى كفاح مرير ضد الفرنسيين الذين كانوا قد ثبتوا أقدمهم فى غرب أفريقيا وأخنوا . يتوغلون فى الداخل لتوسيع الرقعة الخاصة بهم . وواجه الفرنسيون فى تقدمهم هذا من الغرب صوب نهر النيجر عمالك أسلامية وقف ملوكها فى وجه المستعمرين .

<sup>(</sup>۱) يقدرها نيقولا زيادة بـ ١٤٦ زاوية ( منها ٤٥ ف.برقة ، ٢٨ و طراباس ، ١٠ ق فران ، ٦ في الحكفره ، ٢١ في مصر. ، ١٤ في السودان ، ١٧ في بلاد العرب )

المقولا زيادة : مرجم سابق س ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق س ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الذي أصبح ملكاً لليبيا فيا بعد في عام ١٩١٨ -

لكن تمكن الفرقسيون من مد نفوذهم في حوض النيجر الأعلى والأوسط وأخذوا منذ عام ١٨٦٨ يعملون لمد قفوذهم شرقا، فأرسلوا ثلاث حملات إحداها من الجزائر، والثانية من الكونغو الفرتسى، والثالثة من السنغال وأصطدم الفرنسيور في زحفهم شرقاً صوب سودان وادى النيل بقوات رابح الزبير الذي كان في الأصل من قواد الزبير باشا رحمت ، لكنه كان قد أنفصل بقواته وإنجه غرباً، وأحتل مقاطعات من دارفور ثم إنجه نحو باجرمى (Bagirmi) وأستطاع إخضاع سلطنة برنو (Bornu) لنفوذه وبذا كون علمكة قوية وإنخذ مدينة (دكوة) جنوب محيرة تشاد ونذا كون علمكة قوية وإنخذ مدينة (دكوة) جنوب محيرة تشاد عاصمة له، لمكن أستطاع الفرنسيون أن يوقعوا الهزيمة بقوات رابح بالقرب من محيرة تشاد وظلوا حتى أوائل عام ١٩٠٧ حين أستتب لهم الآمر على حدود برنو (١٠) .

بعد ذلك أخذ الفر نسيون فى الرحف شرقا تجاه السودان ، و فى ذلك الوقت كان السنوسيون مرتبطين بعلاقات مع حاكم واداى ، وكانت لهم زاوية فى (بيوعلالى)، فسكان هجوم الفرنسيين فى يناير ١٩٠٧ على هذه الزاوية السنوسية بداية الصدام بينهما ، فأعلن المهدى الجهاد المقدس ضد الفرنسيين . وبعد معركة طاحنة إحتل الفرنسيون الزواية المذكورة وكان المهدى قد توفى فى ذلك الوقت فأستأنف أحد الشريف القتال ضد الفرنسيين (٢).

وحدث صدام في ١٩٠٤ بين قوات واداى تعززها قوات السنوسيين ويين الفرنسيين عند نهر شارى (Shari) الذى يصب في محيرة تشاد ، و بجحح الفرنسيون بعد ذلك في احتلال (وادى) وأقاموا غلى عرشها حاكماً من الموالين لهم ، وخسر الفرنسيون في هذه المعارك الكثير من جنودهم وقوادهم، لكنهم باختناعهم (باجرمى)، وواداى أمنوا وجودهم في كانم.

<sup>(</sup>١) للدراسة التفصيلية لنشاط الفرنسيين الاستمارى هنا انظر:

مرقى الحل: تاريخ كثم أوريقيا وأستمارها (الفاهرة ١٩٧٠) س ٣٠ ه - ٣٠٠ ه. Forbes, Rosita: The Secret of the Sahara Kufara (London (٢)

<sup>1921)</sup> p. 328

واستمر النضال، والمناوشات بين الفرنسيين والسنوسيين والقوات الوطنية في هذه الجهات حتى عام ١٩١١ حين أضطر السنوسيون للإنسحاب الشهال تاركين الجنوب الفرنسيين، فقد كان على السنوسيين أن يواجهوا عدواً أخطر إذ شغلوا من ذلك الوقت بالكفاح ضد الإيطاليين في ليبيا، بينما أضطر الفرنسيون الوقوف عند حدود برقة الجنوبية بسبب ارتباطاتهم الدولية التي عاقت حركتهم أكثر من ذلك (١).

وقد شغل السيد أحمد الشريف فى السنوات من ١٩١١ إلى ١٩١٨ بالـكمَاح صد الإيطاليين الذين غزوا ليبيا .

وسنتعرض لهذه الفترة ولكفاح السنوسيين فيها ضد الغزاة الإيطاليين فيها بعد عند الحديث عن الغزو الإيطالي لليبيا ـ مراعاة لوحدة الموضوع ·

وفى عام ١٩١٨ اعتزل السيد أحمد الشريف زعامة الحركة واتجه إلى تركيا فالحجاز حيث توفى فى عام ١٩٣٣ م ٠

الباب إلثاني

المغرب الأقصى

(منذ بداية القرن السادس عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر)

الفصل السادس : العولة السعدية

الفصل السابع : الدولة العلوبة

# الفصلالسكادس

### الدولة السعدية (١٥٠٩–١٩٤٠)

تذهب السعديون إلى أنهم من أولاد على بن أبى طالب ، وقد قال بعض المؤرخين بصحة هذا النسب (۱) ، بينها أنكره آخرون وقالوا إنهم عرب من بنى سعد بن بكر ولذا سموا بالسعديين (۲) ، ويقول البعض إنهم سموا بهذا الإسم لآن البلاد سعدت بهم ، ولا يرضى السعديون بهذا القول لآنه يبعدهم عن نسبة الشرف التي يحرصون عليها جد الحرص.

وقد بدأ نفوذ السمديين فى بلاد (درعه) والسوس الأقصى وكان ظهورهم فى وقت كانت الشواطىء المفرية فيه عرضة لأطاع البرتغاليين والآسبان، بينا كانت الدولة الوطاسية قد وصلت إلى درجة من الضعف بحيث أصبحت عاجزة عن رد الأعداء الذين أخذوا يستولؤن على الثفور المغربيه الواحد تلم الآخر.

(١) حقى ، إحسان : المغرب العربي مرجم سابق س ١٠٩

والاستقصاء (طبعة الدار البيضاء ١٩٥٥) - م س ٣ (المؤلف هو الشيخ أبو العباس أحد بن خالد الناصرى ... من مواليد سلا ، وهذه الطبعة في نسمة أجزاء نناول المؤلف فيها تاريخ المفرب من الفتيح الإسلامي حتى وفاته سنة ١٨٦٣ م . والتعريف السكامل بالمؤلف انظر الجزء الأول من كتابه س : ٩-٤٠٠ .

(۲) دكر ذلك المقرى ، أبي العباس أحمد بن محمد المقرى : نفيح الطبيب من غصن الأبداس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الحطيب ( بولاق ۱۲۷۹ هـ ۱۸۶۲ ، أربعة أَجْزُاء ) . .

(٣) أنظر . مؤلف مجمول : تأريخ الدولة السعدية العراعية التأكا درتية (الشر جورج كولان ــ ١٩٣٤ ) س ٢ ــ ه .

( ولهذا الكتاب أعمية خاصة لأن معظم ماكتب عن الدولة السعدية كتب والدولة فائمة \_ فكما يقول الناشر إن مؤلاء الكتاب لم يكشفوا لنا إلا عن شطر واحد من شطرى المنظر)

انظر مقدمة الناشر

ملاحظة : استمن بالخرائط رقم ١ ، ٨ ، ١١ بملحق المكتاب •

فالتفت القلوب حول ( ابى عبد الله الملقب بالقائم بأمر الله ) وبايموه بالإمارة سنة ( ٩١٥ هـ – ١٥٠٩ م ) فأخذ بعد العدة لتصفية الدولة الوطاسية وتثبيت أركان دولته حتى يستطيع التفرغ لمقاومة البرتغال .

وأخذت الوفود ترد إلى أبى عبد الله محمد السعدى — تبايمه وتشكو مما تتعرض له نتيجة هجوم البرتغال على البلاد ونهبها دون أن يجدوا من يقف فى وجههم ، فنهض من سوس إلى بلاد (حاحة ) حيث نزل (بأفغال) وظل هناك يعد العدة لمقابلة العدو إلى أن ادركته الوفاة سنة ٩٢٣ ه ١٥١٧ م (١) فتولى الامر بعده ابنه (أبو العباس أحمد — الذي عرف بالاعرج) وكان قد بويع بولاية العهد في حياة ابيه فجددت له البيعة بعد وفاته ، واجتمع الناس على بيعته من سائر الافاق وأتوه طاعتهم — كما يقول صاحب الاستقصاء — على بيعته من سائر الافاق وأتوه طاعتهم — كما يقول صاحب الاستقصاء عن رضا منهم فأستقام أمره ، واستطاع أن يصرف عزمه إلى تمبيد البلاد ، وإقتناء الاجناد و تعبئة الجيوش إلى الثغور وشن الغارات على العسدو في الاقال والسكور (١).

ومن وثائق الارشيف البرتغالى يتضح أن أبا العباس أحمد لجأ فى البداية ، إلى عقد معاهدة سلام مع ( جيان الثالث ) ملك البرتغال ـــــ لكن بعد أن أستتب له الامر بدأ يناوشم ويشكو من نقضهم للإنفاق السابق (١٣) .

وقد أحرز السلطان أبو العباس َ الاعرج انتصارات عظیمة على المستعمرین الطامعین فی ( تلست ) و ( آسفی ) وغیرهما من الاماکن التی کانوا

<sup>(</sup>١) الاستقصاء - ٥ (طبعة الدار البيضاء) ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم السايق ونفس الصفحة ـ

 <sup>(</sup>٣) عن العلاقات مع البرتمال هناك بحومة من المراسلات بينه وبيس جيان الثالث
 وكذلك نس انفاقية الصلح بهنهما أنظر:

Archives Nationales de La Torre do Tombo -Gaveta 20 Maco 4' No. 11 and 24.

قد أستقروا بها (۱) فانتشر بذلك ذكره وكاتبه أمراء (هنتاته) ولاة مراكش يخطبون وده و يطلبون الدخول فى طاعته ، فأجاب طلبهم وأنتقل إلى مراكش فدخلها فى عام ( ٩٣٠ هـ-١٥٢٣ م )، وقد أثار هذا النصر حفيظة الوطاسيين فخشوا على ما بقى لهم من نفوذ فى فاس ونواحيها فالتجأوا لمحاربته فكانت لهم معه معارك متعددة .

هذا وقد كان أبو عبد الله محمد الشيخ — الشقيق الاصغر لابي العباس الاعرج — والياً على سوس في عهد أبيه وبقي كذلك حين ولى الامر أخوه أبو العباسي الاعرج ، وكانت القبائل السوسيه تكن له الولاء والاحترام فقد نشأ بين أظهرهم وسبروه وعرفوا نجابته وكفايته منذ تركه أبوه عندهم عند إنتقاله إلى أفغال . وكان أخوه السلطان أبو العباس يستشيره في أمور الدولة ، فكانت كلمتهما و احدة — إلى أن دخل الوشاة بينهما فأفسدوا قلوبهما وأقتضي الحال إلى القتال بينهما ، وأنقسم الجند حزبين انصرفت كل طائفة إلى متبوعا وصاحب أمرها و تفاقلا مدة وأنتهى الامر بأن غلب أبو عبد الله محمد — الشيخ على أخيه أبي العباس وقبض عليه وأستولى على ما بيده وأودعه هو وأولاده السجن وأصبح ملكا مستقلا بعد أن كان والياً من قبل أخيه وكان ذلك سنة ٢٤ ه ه ().

رقد حفلت فارة حسكم أنى عبد الله الشيخ ( ٩٤٦ – ٩٦٤ هـ) – ( ١٥٣٩ – ١٥٣٩ مر ا ١٥٣٩ مر ا ١٥٣٩ مر النشاط . فمن جهة البرتغال واصل الجهاد ونجح فى طردهم من حصن فونتى ( ١٤٤٧ مر) بعد أن كانوا قد أقاموا فيه إثنتين وسبعين سنة وأختط أبو عبد الله الشيخ بالقرب من فونتى حصن ( أكادير ) . هذا على أن البرتغال إزاء شعورهم بما يه مددهم من خطر ... أضطروا لإخلاء ( أسفى ) و ( آزمور ) و ( آصيلا ) من غير قتال ( ١٤٤٨ هـ ١٥٤٢ م ) (٢١) .

وبعد أنَّ اطمأن أبو عبد الله الشيخ من ناحية البرتغال ، وبعد أن أستقرت

<sup>(</sup>١) أنظر ما ذكرناه في الباب الثاني عند دراسة الأطماع البرتغالية في المغرب المربى استناداً لوثائق الأرشيف البرتغالي نفسها .

<sup>(</sup>٢) الاستقصاء - ٥ س ١٧ ، ١٨ ٠

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سبق أن ذكرنا عن تصفية الوجود البرتغالى .

له الامور فى مراكش ـ إنجه إل مد نفوذه على باقى بلاد المغرب ، فخرج مولياً وجهه صوب الشمال يفتح البلاد ويستولى على القرى والامصار حتى وصل إلى ( فاس ) مقر الوطاسيين فحاصرها نحو السنة إلى أن دخلها سنة ومم إلى ( فاس ) مقر الوطاسيين فحاصرها نحو السنة إلى أن دخلها سنة ومم ومم الله مراكش عدا ( أباحسون) فقد فر إلى الجزائر مستجيراً بالاتراك بها . كما اتصل بشارل الخامس ( أباحسون) فقد فر إلى الجزائر مستجيراً بالاتراك بها . كما اتصل بشارل الخامس كما أن هناك مراسلات بين أبى حسون والامير فيليب ولى العهد الاسبانى كما أن هناك مراسلات بين أبى حسون والامير فيليب ولى العهد الاسبانى الذى أصبح ملكا على إسبانيا ( ١٥٥١ – ١٥٩٨م) بهذا الشأن (٢) .

وعكف أبو عبد الله الشيخ بعد ذلك على تنظيم شؤون مملكته ، فنظم الضرائب لعنهان المساواة والعدالة بين الأهالى، كما تم فى عبده تشييد عدة جسور على الأنهار الرئيسية فى المغرب ( جسر سبو ، و جسر وادى أم الربيع ) .

وقد كان أبو عبد الله الشيخ رجل دولة بالمعنى الصحيح ،كان متمرساً بالحرب قادراً عليها، مهيباً ذا شخصية قوية ،طاغية طويل الآناة والصبر ،كشير الآمل ، مثقفا راسخاً فى العلم ، عالما بالشريعة به محفظ القرآن ويفهمه . ولم يمكن يعيبه إلا أنه كان قاسياً مسرفا فى القسوة ، قتل العقية (أبى على حرزوز) خطيب مسكناس حين بلغه إنه كان فى خطبه يحذر الناس من الإنقياد إليه ، ولما بلغه أن الفقيه (عبد الوهاب الزقاق) كان يميل إلى أبى حسون وينصره ، وأنه كان يرى فى خروج السعديين على الوطاسيين تفريقاً لسكلمة المسلمين أمر بالقبض عليه ، وكانت محاكمة قصيرة واتعة . . شأبه السلطان أختر بأى شيء تموت . . فأجابه العقيه . . أختر أنت لنفسك . . فإن المرء مقتول بما قتل به فأمر السلطان بقطع رأسه (بشاتور) (٣) .

<sup>(</sup>۱) أفاض مؤلم تاريخ الدولة السعدية فى ذكر الأحداث المتصلة يحصار السلطان أبى عمد الله الشيخ اماس وقبضه علىالوطاسبين ونقلهم إلى مراكش وتذكيله بالفقهاء الذين ظلوا لآخر لحطة متعسكين بييمة الوطاسبين .

أنظر الـكتاب المذكور ( مشر جورج كولان ) س . - . ١ .

 <sup>(</sup>٢) أما عن الاتصالات بين (أبى حسون) والأسبان فان الأرشيف الأسبائي يزخر بالعديد من المراسلات في هذا الشأن – أنظر:

على أن العلاقات بين المغرب والآثراك العثمانيين الذين كانوا قد وطدوا لفوذهم في الجوائر ، وتونس ، وطوابلس بالإضافة إلى مصر \_ إزدادت توتراً بعد أن فر ابوحسون الوطاسي مستجيراً بهم وبدأ الصدندام بين المغرب والآثراك حين تقدم أبو عبد الله الشيخ إلى ( تلمسان ) ، وكان الآثراك قد أستولوا عليها فحاصرها تسعة أشهر ودخلها سنة ٩٥٧ ه/ ١٥٥٠ م لكن عاود الآثراك الكرة وطردوه منها فتركها على أن يعاود غووها في فرصة أخرى مناسة (١) .

وقد بعث الاتراك الفقيه (أبا عبد الله محمد بن على الخروبي) سنة ١٩٩٨ مره ١٥٥٩ ملفاوضة السلطان أبي عبد الله الشيخ لعقد هدنة بين الدولتين وعقد إتفاق لتحديد مناطق الحدود بيهما ـ لكن لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة \_ فلجأ الانراك للحرب، منتهزين فرصة وجود أبي حسون الوطاسي بالجوائر فأمدوه بقوة لمحاربة أبي عبد الله الشيخ وإثارة الفنن في بلاده، وكان لابي حسون أعوان في فاس وغيرها من مدن المغرب بمدونه بمعلومات عن الاوضاع هناك (٢) ونجح أبو حسون بعد معارك طاحنة في دخول فاس عام ١٩٩١ م / ١٥٥٣ موفر أبو عبد الله الشيخ إلى مراكش حيث استنفر قبائل السوس لمعاونته على قتال عدوه، وخرج بجيش استطاع به أن يستعيد فاس ويقتل أباحسون وبذا صفا له أمر المغرب .

<sup>(</sup>١) ملاحظة :

كان التنافس على السلطة في تلمسان شديداً بين أفراد الأسرة الزيانية والمثمانيين وحكام فاس -- وهناك المديد من الوثائق بهذا الخصوس في الأرشيف الأسباني .

أنظر مثلا : خطاب ( مُولاى الناصر بن مُولاى عبد الله ) من المطالبين بعرش تلمسان المحارل الحامس الإمبراطور الأسباءى طالباً الممونة ضد الأتراك لإسترجاع عرش أبائه (ربيح الأول ٦٦٣هـ - ٥٥٥٥م) .

ألمظر :

Archivo General de Simancas - Estado Legazo 449, Fol. 123-124.

<sup>(</sup>٢) أنظر خطاب ( Bartolomé Dorador ) من مليله بتاريخ ٢٧ يناير ١٥٥٣ ) من مليله بتاريخ ٢٧ يناير ١٥٥٣ للأمير فيليب يفيده أن د أبا حسون لجأ إلى المباب العالى عن طريق باشا المزائر طالبا النجدة (Estado Logazo 478. fol. 153 : ١٠٤٠)

لكن العلاقات بين السلطان العشانى سليمان القانونى و الحاكم المغربي أبى عبد الله الشيخ ظلت بعد هذه الاحداث تتسم بالتوتر .

وقد بدأت الدولة العثانيه بأن حاولت أن تجس النبض فبعثت رسولا إلى المغرب، وكان السلطان المغربي في ( تارودانت ) فسافر إليه الرسول وسله رسالة من السلطان سليان العثباني مكتوبة بالتركية يهني، فيها أبا عبد الله المهيخ بما أحرزه من أنتصارات ويطلب منه أن يدعو له على منابر ( المغرب ) بصفته صاحب السلطة الشرعية الأولى في البلاد الإسلامية وأن يكتب أسمه على العملة . ويقال إن أبا عبد الله الشيخ لم يرد على رسالة السلطان العثباني برسالة مكتوبة لكنه أكتفي بأن قال لرسوله :

« لا جواب لك عندى حتى أكون بمضر إن شاء الله وحينئذ أكتب لسلطان القوارب ، - كما كان يسمى السلطان العثماني ، (١).

فى هذه الاثناء حل بالمغرب بضعة عشر رجلا من صباط الجيش التركى بالجزائر إدعوا إنهم ضاقوا ذرعاً بحياتهم فى الجيش العثانى فأدخلهم رئيس الفرقة التركية بالجيش المغربى ـ على (أب عبد الله الشيخ ) فافاضوا فى شرح قضيتهم ، فأحسن الحاكم المغربى بهم الظن ، وأصبحوا موضع ثقته يبعث بهم برسائله إلى القواد والأمراء . وحدث أن كان الحاكم المغربى في إحدى تحركاته بجبل درن فى موضع يقال له (أكلمكال) بالقرب من (تارودانت) وكان نائماً فى خبائه ، وأستيقظ الضباط والجنود فى يوم الاربعاء ٢٩ من ذى الحجة عام ٢٤٩ ه ليسمعوا النبأ . لقد قتل أبي عبد الله الشيخ ، لقد قطع رأسه بشاتور ، والتفت الجميع بحثاً عن الضباط الاتراك الذين كان الحاكم المغربى قد وضع ثقته والتفت الجميع بحثاً عن الضباط الاتراك الذين كان الحاكم المغربي قد وضع ثقته فيهم فلم يجدوا لهم أثراً و لقد هربوا بعد أن أدوا المهمة التى كانوا قد جاموا من أجلها ، وفى القسطنطينية بعد ذلك فتحت مخلاة كان فيها ملح ونخاله ، ورأس أبي عبد الله الشيخ فعلقت على باب القلعة ، ويقول اليغرانى

<sup>(</sup>١) الاستقصاء حـ ه ص ٣٧ ، ١١٠ وتلريخ الدولة السمدية ص ٢٧.

عن أبى عبد الله الشيخ و إنه حمل إلى مراكش بغير رأس فدفن قبلة جامع . المنصور في قبور الأشراف هناك وقبره مشهور ،(١).

و بعد مقتل أبى عبد الله الشيخ بويع ابنه محمد عبد الله الغالب بالله بالسلطة فى فاس ثم واتنه بيمة مراكش . وكان على السلطان الجديد أن يواجه أطهاع الاتراك العثمانيين بالإضافة إلى قتال المستعمرين البرتغال .

وفى عام ( ٩٦٥ هـ ١٠٥٧ م ) تحرك حسن بن خير الدين باشا التركى صاحب تلمسان فى جيش كثيف وصل إلى قرب عمالة فاس حيث التقى بجيش عبد الله الغالب بالله و انجلت المعركة عن هزيمة الاتراكوفرار حسن بن خيرالدين إلى ( بادس ) وكمانت فى ذلك الوقت بيد الاتراك. (٢)

وقد أرسل السلطان الغالب لعاله على الأقاليم وفى الثغور بهذا النصر الذي أحرزه (٣) .

وحاول السلطان الغالب بالله في عام (٩٦٩ه/ ١٥٦١م) ـ أنتزاع حصن البريحة (الجديدة ) من البرتغال فحاصرها ٦٤ يوماً أسكن أضطر المسلمون رغم ما أبدوه من بسالة لفك الحصار (٤) .

 <sup>(</sup>۱) اليفرانى ، أبو عبد الله كان الصفير : نزمة الحادى فى أخبار ملوك القرن الحادى
 ( مطبوع على الحجر بفاس - دون تاريخ وهناك طبعة له أخرى بناريس مع ترجمة فرئسية - لموداس سنة ۱۸۸۸ ) .

وانظر قصة هده المؤامرة كا يرويها صاحب تاريخ ، الدولة السعدية ص ٧٧ ـــ . ٣ .

<sup>(</sup>٢) أستولى الأسبان بعد ذلك على حجز ( بادس ) أنظر الاستفصاء ص ٤٩ والظر تقرير حاكم سبته عن هذه المركة في يونيه ٧٥٥٧ .

Archivo General de Simancas—Estado Legazo 377 fol. 127 (٣) خطابات السلطان الفالب بالله للبد الله بن احمد قائد (أزمور) وغيره من المال الفاربة بالاقاليم (مؤرخ ١٧ جادي الثاني ٩٦٠ -- أبريل ٢٥٥١) .

Archivo General de Simancas — Estado — Legazo 484. fol . 3

(٤) أهرنا من قبل عند دراسة الأطاع البرتفالية في المغرب — إلى ما أوردته المعادر البرتفالية عن هذه المعركة — بنسب ساحب كتاب « تاريخ الدولة السعدية » الفالب بالله إنه باخ (بادس) النصارى ، وأسلم لهم ( البريجة ) وتخاذل عن نصرة السلمي بالأندلس — لكن لا يوجد ما يؤيد ذاك .

انظر الـكتاب المذكور س ٣٨ ـــ٠٠.

ومن مشاريع الغالب بالله العمرانية تشييد جامع الأشراف بمراكش والمارستان الكبير، وتجديد بناء مدرسة أبن يوسف (١٠٠٠

هذا ونشير إلى أنه كانت للمغرب مع إنجائرا ـ وغيرها من الدول التجارية علاقات ، فقد كانت هذه الدول حريصة على تأمين تجارتها ورعاياها فى الثغور المغربية وإن كانت هذه العلاقات فى الحقيقة وصلت لاقصى حد من الإزدهار فى عهد أحمد المنصور الذهبي بعد الإنتصار المغربي الحاسم فى معركة وادى المخازن كما سنفصل بعد (١) .

وتوفى الغالب بالله فى عام ( ٩٨١ ه - ١٥٧٤ م ) فبويع إبنه السلطان أبو عبد الله المتوكل على الله ، لكن لم تدم مدة حكمه طويلا ، فقد نجح عمه أبو مروان عبد الملك ــ المعتصم بالله ــ بمعاونة الاتراك فى أن ينتزع منه الحكم فى عام ( ٩٨٣ ه - ١٥٧٦ م ) .

والظروف التى انتقل فيها الحسكم من المتوكل إلى عمه أبى مروان عبد الملك لهما أهميتها فيها يتعلق بتاريخ المغرب الاقصى وعلاقاته سواء مع الاتراك العثمانيين أو مع المستعمرين البرتغال والاسبان ، فقد لجأ عبد الملك ، وأخوه أحمد إلى تلسان ، حيث أقاما عند واليها حسن بن خير الدين خشية بطش أبى عبد الله المتوكل بهما ، فقد عرف عنه ميله إلى سفك الدماء ، وكاناعلى صلة بأتباعها بالمغرب

<sup>(</sup>۱) تنسب بعن المراجم إلى السلطان الغالب بناء هذه المدرسة بجوار جامع ابن يوسف اللمتونى -- وهذا ليس بصحيح فالمدرسة سابقة لعهده، انشأها السلطان (أبو الحسن المريني) وقد أشار إليها ابن بطوطة في رحلته .

أنظر اليفران — المرجم السابق ، والاستقصاء - ٥ ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) أنظر خطاب عبد أفة الغالب إلى الملكة البرّابت المؤرخ أول جادى الأول ١٧٧ هـ – أكتوبر ١٥٦٩ بالأرشيف البريطاني :

British Museum-Cotton Mss, Nero B. VII. F. 67

وأنظر الجل ، شوقى : العلاقات الإنحليزية المغربية خلال النصف الثانى من القرن السادس عفر والأول من الفرن السابع عشر ( محله المناهل المغربية ــ العدد الثالث ) ـ السادس عفر والأول من الفرن السابع عشر ( محله المناهل المغربية ــ العدد الثالث ) ـ

الناقمين على المتوكل سلوكة ليهيئوا لهم الجو المناسب . وقصد أبو مروان وأحمد المنصور بعد ذلك الجوائر ، ومنها توجها إلى القسطنطينيه للاستنجاد بالسلطان سلم العثبانى ليعينها على الإستحواذ على السلطة بالمغرب (۱) . و ق سنة ٩٨٣ سار عبد الملك وأخوه أحمد المنصور حتى أحواز فاس والتقيا بحيش ابن أخيهم ( محمد المتوكل ) وانتصرا عليه ولاذ التوكل بالفرار ملتجمًا إلى جبل ( درن ) . وكان دخول أبو مروان عبد الملك فاس في السابع من ذى الحجة سنة ثلاث و تمانين و تسعائة ( ٣١ مارس سنة ١٥٧٦ م ) وبايعه أهلها وأجول المجيش التركي العطاء ثم صرف الاتراك مكرمين ، ثم دخل مراكش في عام المحبد المعالم و بايعه أهلها أيضاً و بق هو بمراكش بينما استخلف أخاه أحمد على فاس وأعمالها .

أما عبد الله المتوكل فقد عاود الكرة على مراكش، لكنه لم يتمكن من اقتحام قصبتها، وتكاثر عليه أتباع أبى مروان وأتباع أخيه أحمد الذي أسرع منفاس لنجدته، وانتهى الآمر بفرار المتوكل إلى (طنجه) ومنها قصد ملك الآسبان فاستنجدبه ضد عمد أبى مروان فلم ينجده فتوجه إلى بلاد البرتغال ليستنجد بملكها دون سيستيان ( D Sebastian )

### موقعة وادى للخازن :

بعد أن خلصت البلاد لمولاى عبد الملك اتجه إلى تجديد القوة البحرية المغربية للماية الثخور وتمقب الاعداء وتنشيط الحركة التجارية \_ هذا بالإضافة إلى

<sup>(</sup>۱) تعددت الروايات عن الأحداث المرتبطة بهذه النجدة التركية بعد ذلك صد التوكل والدور الدى لعبه عبد الملك وأخوه احمد في فتح تونس ، فقد أشار اليفراني في نزمة الحادى إلى أن فتح تونس ، فقد أشار اليفراني في نزمة الحادى إلى أن فتح تونس ، فقد أشار اليفراني في نزمة الحقيقة إذ أجمت المراجع على أن ذلك الفتح تم قبل وفاة السلطان الفالب بافة بنحو خمسة أشهر سـ أما القول بأن عبد الملك وأحاه كانا أول من بشر السلطان العثماني بهذا النصر وأنه كافأهما على ذلك بان ست لوالى العزائر ليبعث معهما خمسة الآلاف من عساكر الترك تطأ معهما أرض المغرب الاقصى فقد يكون صحيحاً .

ملاحظة :

ناتش الأستقصاء هذه الآراء المغتلفة \_ أنظر حدم س ٦١ - ٦٤ وكذلك تاريح الدولة السعدية من عدد وما يعدها .

الإهتهام بتأسيس قوة عسكرية نظامية قائمة ، وقد اتبع النظام التركى فى أساليبها ولباسها وسلاحها ومراتبها فى القيادة وحقق ذلك فى مدة قصيرة جداً (١).

ويقول صاحب تاريخ الدوله السعديه وإن مولاى عبد الملك أمر بإنشاء السفن فى (العرائش)، و (سلا) وضيق على النصارى أشد تضييق وكان يصرف ما يغنمه منهم على جيشه، (٢٠).

في هذه الاثناء كان الملك دون سيستيان ( D.Sebustian ) ملك البرتغال الشاب ــ وقد كان سنه آنذاك لا يتجاوز أربعا وعشرين عاماً ــ تداعب أحلامه فكرة متابعة الحرب في الشمال الافريق بهدف توجيه ضربة جديدة إلى الإسلام. وقد زار الملك (سبته) في عام ١٥٧٤ ليقف بنفسه على الاوضاع في التغور المفرية (٣).

وكان المتوكل على الله قد التجأ إلى دون سبستيان - كما ذكرنا - يستغيث به ويصور له الحالة فى المغرب على غير حقيقتها مدعياً أن له أنصاراً كثير بن به، ويلتزم بإعطائه كل الشواطى، ويكتنى هو بداخل البلاد بعد أن يتحقق له الانتصار المزعوم. فكان هذا مشجعاً للملك دون سبستياه للقيام بالحملة الصليبية على شواطى، المغرب والتي طالما استحوذت على فكره (١٤). وقد حاول

<sup>(</sup>۱) الفاسى ، محمد الفاسى : موقعة وادى المحازن الحاسمة ، محلة البعث العلمي ( التي يصدرها المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط ) العدد التاسع ــ ديسمر ١٩٦٦ ص ٢٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة السمدية \_ لمؤلف مجهول ص ٥٣ ، ١٥٠ -

<sup>(</sup>٣) أنظر خطاب سبستيان إلى ( D. Durate De Castelbranco ) يحلل السباب التي تدعو للقيام المصليات الحربية ضد المغرب ( مؤرخ ١١ أبريل ١٠٧٦ ) .

British Museum—Additional Mss. 28360 f. 26

<sup>(</sup>٤) يورد الاستقصاء ردود العلماء ، ورسائل أعيان المغرب للمتوكل حين بعث لهم يهرر ارتمامه في احضان المستمدرين بنسكت عمه ومن ممه لبيعته واقضها من غير موجب شرعي.

الملك البرتغالى إغراء خاله (فيليب الثانى) ملك أسبانيا للمشاركة في هذه المغامرة دون جدوى، وإن كان قسد وعد بإعانته بسبعة آلاف جندى من الأسبان والإيطاليين ومن الفاتكان والألمان دون أن تشارك أسبانيا رسمياً في هذه الحرب (١).

وحين بلغت مولاى عبد الملك أخبار استعدادات الملك البرتغالى لهذه المعركة ــ أرسل له يثنيه عن هذه المغامرة ويبصره بعواقبها ويدعوه لتحكيم العقل وعدم الإنصياع لآراء المتهورين من رجال حاشيته ، وفى نفس الوقت كان أحمد المنصور يعيء الجيش المفرف ويعد العدة السكافية من رجال وعتاد . ووجد الحاكم المغرف في هذه الآونة الحاسمة معاونة كاملة من أتباع الحركة الدينية الجزولية ورئيسها في ذلك الوقت (ابى المحاسن يوسف الفاسى) ، فقد تطوع عدة آلاف منهم للدفاع عن البلاد، فتجمع تحت راية أنى مروان عبد الملك نحو مدرون من المقاتلين من بينهم مدروس من الفرسان ، بينما قدر عدد الجنود البرخاليين بدرون من المقاتلين بينهم مدروس من الفرسان ، بينما قدر عدد الجنود البرخاليين بدرون المدرون عبد من الفرسان ، بينما قدر عدد الجنود البرخاليين بدرون المدرون عبد من الفرسان ، بينما قدر عدد الجنود البرخاليين بدرون المدرون عبد من الفرسان ، من المقاتلين من بينهم مدرون في المعركة عدد كبير من السفن الحرية (الم

British Museum—Additional Mss. 28359 F. 311

 <sup>(</sup>٧) اختلفت للراجع اختلافاً بيناً في عدد جنود كل من الفريفين . وقد أورد الاستقصاء
 ه ص ٢٩ الاقوال المتواترة عن أعداد جنود الفريقين .

<sup>--</sup> وقد قدر صاحب تأريخ الدولة السعدية عدد المسلمين بستة وثلاثين الفا والنصارى يضمفهم أو أكثر . . م ٦٠ .

وأنظر تقارير المراساين الأجانب عن الاستمدادات البرتفالية وبياناتهم عن هذه الحلة :

Public Record Office; State Papers. Foreign House Towns vol. 1. No. 44.

Public Record Office; State Papers. Foreign Portugal Vol. 1. No 11 & lla. Copie Contemporaine.

<sup>(</sup>م ١٢ - المقرب)

خرجت السفن البرتغالية من لشبونة في ٢٤ يونية سنة ١٥٧٨، ووصلت قادس في ٢٩ من هذا الشهر، ومنها أبحرت إلى طنجه فوصلتها في ٨ يوليه من هذا العام، واتجه البرتغاليون إلى أصيلا وكانوا قد وضعوا أيديهم عليها بمعاونة المتوكل على الله. وبقى الجيش البرتغالي فترة في أصيلا ـ أتاحت فرصة للجيش المغربي ليكمل استعداداته، فقد أضاع سبستيان الوقت في المناقشة في العلريق الذي تسلكه الحملة: هل تحتل العراتش ثم القصر الكبير كما أشار بذلك رجاله وحليفه الحاتن لبلاده المتوكل على الله، أم تتخذ طريق البر؟ وأخيراً استقر رأى الملك على أن تكون المعركة برية، وترجع بعض المراجع ذلك إلى رغبة الملك في استعراض فروسته وبطولته و بجح مولاي عبد الملك في أن يستدرج الجيش الغازي إلى منطقة ناحية القصر الكبير في مكان تكثر به الانهار حيث ينصب وادى لوكس في العرايش ويتصل به من الضفة اليمني (وادى ريسانه) و (وادى المخازن) وهذا الاخير يمده من الضفة اليسري

وتابع جيش سبستيان سيره حتى وصل إلى الضفة اليسرى لوادى المخازن وعسكر فى مثلث تتكون زاويته الغربية من التقاء نهرى (وارور) و (وادي المخازن). ووصل الجيش المغربي قبالة الجيش الغازى فى هذا المكانحيث وقعت الوقعة الحاسمة بين الجيشين فى متم جمادى الثانية ٩٨٦ ه (٤ أغسطس سنة ١٥٧٨).

وفى الليلة السابقة للمعركة أمر مولاى عبد الملك أخاه المنصور بنسف قنطرة وادى المخازن تنفيذاً للخطة التى رسم لها ـــ وكان الجيش البرتغالى قد انتظم على شكل مربع فى مقدمته البرتغاليين ، وفى البمين الألمان وفى اليسار المتطوعين الأسبان والطليان ، وفى الجناحين الخيالة وأنصار المتوكل على المتقدر المراجع عددهم مابين ٣٠٠ ، ما الجيش المغربي فقد رتب على شكل هلال كان فى وسطه مولاى عبد الملك وهو على محفة المن لارض

كان قد أقعده عن السير ، وكانت الخياله في الجناحين (١٠).

وحمى وطيس المعركة ، وبعد معارك طاحنة وكروفر من الجانبين انتهت المعركه بالإمرام التام للجيش الفازى وفراره أمام الجيش المغرف المدافع عن بلاده ، ووجدوا جسر الوادى متهدما فلم يبق أمامهم إلا الإستسلام أو الموت فكانوا بين مستسلم وغريق (١).

وكان من بين قتلي المعركة وغرقاهم ( دون سبستيان ) والمتوكل .

وقد حدث والمعركة فى أشدها أرب توى (أبو مروان عبد الملك )<sup>(۱)</sup> لكن كتم خليفته – أحمد المنصور ، وحاجبه (رضوان العلج) خبر وفاته

(١) أنطر محمد العاسى: البحث المشار إليه سابقاً ص ٢٢٤ - ٢٢٧

ـ أنظر الرسم التفصيلي المعركة الذي عمله :

(Fray Luis - 1579)

\_ وكدلك تأريح الدولة السمدية · مرجم سابق س ٦١ وما بعدها · (٢ / هناك عدة تقارس عن المركه بالارشيف الديطاني منها:

-British Museum-Additional Mss. 28262-F. 285.

وهو عبارة عن تقرير من دوق مدينا سودنيا مؤرح ( ١٣ أغسطس ١٥٧٨ )

-Public Record Office - State Papers; Foreign Royal Letters Vol. 11 no. 77.

وهو تقرير من طبيب يهودي بالفرف مؤرخ ( ١٦ أغسطس ١٥٧٨) .

-Hatifield House Mss. Vol. X1. f. 46.

وهو تقرير من طبيب برتعالى في الجزائر يدعى (Don Hector Hunz).

مؤرخ ( ١٦ أغسطس ١٥٧٨)

\_ وس التقارير الوافعية عن العركة :

( ۱ ) تقرير السكابن كبريت (D. Cabrette)

المؤرخ ١٨ تومسر ١٥٧٨ موجود في:

-British Museum-Additional Mss. 2836. ff. 74 & 75

British Museum; Harkiam Mss. 7035 f. 317

British Museum; Harkiam Mss. 1055 f. 517 (-)
British Museum, Cotton Mss Vesparian C XIII f-f. 240-241 (-)

(د) مدكرات بمس الكتاب الإنجلير الدين كانوا في جيش سبستيان وأسروا وفائك إسرهم مثل. (M. Christopher Ly)

(٣) هناك خلاف عن سب وفاة ابى مروان عبد الملك \_ ومماقيل ق ذلك إنهمات بسب سم
 دسه له قائد النرك في جيشه في كمك تناوله أنظر : الاستقصاء ح م س ٨٦ .

حتى لا يؤثر ذلك على نفسية الجيش الغربي .

وقد بويع أبو العباس أحمد بالخلافة بعد أبى مروان عبد الملك – ولقب بعد هذه المعركة ( بالمنصور )، أما المتوكل فقد أخذت جثته وسلخت وملئت تبناً، وأمر الملك أحمد المنصور بأن يطاف بها في المدن والقرى ليكون عبرة ولقب من ذلك الوقت (بالسلوخ) (۱). وهكذا مات في هذه للعركة ثلاثة ملوك هم ( أبو مروان بن الشيخ، ومحمد بن عبد الله المسلوخ، ودون سبستيان ) ولذا تطلق بعض المراجع على هذه المعركة أحياناً ( معركة الملوك الثلاثة ).

وهناك خلاف كبير فيا تذكره المراجع عن عدد القتلى من الفريقين ، لكن أسرى البر تغال وصل عدداً ضخماً قدر بنحو أربعة عشر الفا افتدوا بمبلغ ضخم من الذهب حتى أن بعض المؤرخين يرجع لهذا السبب فى تلقيب المنصور ( بالذهبي )إذ كان ماحصل عليه من الذهب من البر تغال .. فى تقدير بعض المراجع أكثر مما جليه من السودان بعد فتحه . أما جثه سبستيان فقد أرجمها المنصور إلى السرنغال ورفض أن يقيض المال مقابل ذلك (٢) .

أما نتائج موقعه وادى المخازن فيمكن إجمالها فيها يلى:

أولاً : بالنسبة للمغرب :

١ -- أعاد أنتصار الشعب المغرف -- ثقته بنفسه وبقدرته على القضاء على المطامع الإستعبارية والمخططات التوسعية التي تعرضت لها بلاده منذ استولى البرتغال على سبته في عام ١٤١٥ م .

٢ ـــ أتاح هذا النصر فرصة الاستقرار والإزدهار للمغرب والتفرغ المناء والتعمير .

ومن الناحية الإقتصادية تدفقت على المغرب الاموال البرتغالية التي دفعت لافتداء الاسرى العديدين ــ كما اردهرت تجارة المغرب وتسابقت الدول الاوربية على ذلك (٢٠) .

وعلاقاته بالدول الأوربية .

<sup>(</sup>١) تاريح الدولة السعدية \_ الواف عهول ص ٦٦.

<sup>(</sup>Y) أنظر خطاب (Jacques Rossel) إلى Walsingham إلى

State papers. Foreign Holland and Flanders Vol. XII No 6. (٣) سنشير لهذه النقطة بالنفسيل فيما بعد عند الحديث عن عهد أحمد النصور الذهبي

وقد ترتب على الإستقرار ، والاعتزاز بالنصر أن إزدهرت الحركة الفكرية والادبية فيرز كتاب وشعراء وأدباء من أمث ال ( عبد العزيز الفشتالى) (۱) و ( المقرى )(۲) و ( أبن القاضى) (۱) وغيرهم .

ه - دعم هذا النصر نفوذ السعديين في المغرب وفرض احترامهم على الجميع سواء في العالم الإسلامي أو في أوربا - فأصبحت المغرب شخصية بارزة بمتازة في العالم كله وقد كان أولها قام به السلطان أحمد المنصور إثر بيعته أن كستب لملوك الاسلام ينبئهم بهذا الفتح المبين والانتصار العظيم ، وتقاطرت الوفود من كل الجهات تحمل الهدايا ونقدم التهاني المنصور ، ومن بينها هدية السلطان مراد العثماني وكانت عبارة عن (سيف محلي) ، ولا شك في أن هذا السلطان مراد العثمانيين يعدلون عن محاولاتهم المتعددة لغزو المغرب النصر جعل الاتراك العثمانيين يعدلون عن محاولاتهم المتعددة لغزو المغرب أو على الاقل يترددون في أن يقوموا بمثل هذا العمل ، وقد بقى المغرب الاقصى الرقعة العربية الوحيدة التي لم تبتل بالنفوذ العنهاني . كما ازدحمت عاصمة المنصور بو فود الدول الاوربية ومنها وفد من ملك الاسبان ، وملك فرنسا ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو فارس عبد العزير الفشتالى ، بدأ حياته ككاتب في ديوان إشاء المنصور ، وقد أصبح ( ورير الفلم الأعلا ) كما يقول ابن القاصى \_ وقد قام بتدوين أخبار الدولة المسعديه مند شاتها في مطلع القرن السادس عشر وسماه همناهل الصفافي مآثر موالينا الفرقا » — وهو في عدة محلدات وقد نشر الاستاد عبد الله كنون -- ملخصاً لمناهل الصفا ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية يالمفرب ، اعتماداً على النسحة المخطوطه في حزانة القصر الملكى بالرباط تحت رقم ٢٧٤ بعد أن حققه د ، عبد الكرم كرم ،

<sup>(</sup>٢) أبو العباس أحد بن محمد المفرى التلمساني ي:

صاحب كتاب « نفح الطيب س غصن الأندلس الرطيب، ودكر وريرها لسان إلدين الخطيب » فرغ منه ١٩٢٨م بالقاهرة، وطبع في أربعة أحزاء ــ يولاق ١٨٦٢ ــ ١٥٣٨ هـ

<sup>(</sup>٣) أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاضى: درة الحجال ف إأسماء الرجال . ( نسخة خطية \_ بالحزامة البدراويه بعاس \_ طبعت في جزءين بفاس) ١٩٣٦ إ، لكنها طبعة كثبر، التحريف

وسفراء إنجاتر ــ يتسابق الكل فى إرضائه ، بل أرسل حاكم البرتغال الجديد إلى المغرب وفداً إلى فاس بهدية فاخرة لكسب ود الملك المغرف(١).

## ثانياً: بالنسبة للبرتغال والدول الأوربية الاخرى:

كانت هذه الحزيمة الساحقة كارئمة تاريخية بالنسبة للبرتغال فلم تفقد البرتغال جيشها وملكها فحسب ـ بل بعد ذلك بقليل ـ فقدت استقلالها، فقد أدى إنقراض أسرة سبستيان وعدم وجود وريث للعرش البرتغالى لضم البرتغال إلى التاج الاسبانى، وهكذا انتقلت إلى يد فيليب الثانى بضربة من ضربات الحظ ـــ كا يقول هربرت فيشر ــ المعتلكات البرتغالية كلها ومنها (سبته) التى وقعت من ذلك العهد تحت النفوذ الاسبانى (۲).

وقد ترتب على ذلك أن أفتقر الشعب البرتغالى ، ودخلت البرتغال فى طور من أطوار التدهور .

وقد تعرضت البرتغال لصراع طويل من أجل العرش ، فقد طالب الأمير دون انطونيو ( D. Antonio ) بعرش البرتغال (٢) وأدى ذلك لصراع بينه

<sup>(</sup>١) هناك قوائم بالهدايا المرسلة للسلطان المغربي من ملك أسبائيا ، والمكاردينال الماكم ( بعد سستيان ) في العرتفال ، والسلطان العثماني ، وملك انجلترا \_أنظر :

<sup>-</sup> Public Record Office, State Papers, Foreign Barbary states
Vol XII.

<sup>-</sup> British Mus. Cotton Mss. 1 Nero B.I 230

<sup>-</sup> lbid f.: 239.

<sup>(</sup>۲) فيشر ، هربرت : أسول التاريخ الأوربى الحديث ترجة د. زينب عصمت راشد ، د. أحمد عبد الرحيم مصطفى مراجعة د. أحمد عزت عبد المكريم (۱۹۷۰) س ۲۲۸،۲۲۷. (۳) و مو من أسرة الملك عما توثيل ملك البرتعال ، أوقد أسر و معركة القسر المكبير، وقك أسره بعد ذلك ، ووصل البرتغال بعد موت أعمه (Roi Cardinal Henez) الذي أصبح قائماً بإعمال الملك بعد سبستيال .

وبين فيليب الثانى ملك أسبانيا ، ولقى الأمير البرتغالى تأييد الملكة البرابيث ، والسلطان المغربي أحسد المنصور ، وجرت بين الملكة والسلطان المنصور خطا مات متعددة بشأن مساعدة هذا الأمير للرجوع لعرش البرتغال ، ولم يكن بالطبع الهدف مساعدته للرجوع لعرش أبائه لكن الأمر يرجع للصراع الدولى في ذلك الوقت (1).

والحقيقة إن معركة وادى الخازن انسحبت آثارها على العلاقات الدولية الأوربية بشكل أكثر مما هو متوقع من معركة محلية ، فقد تغيرت نظرة الدول الأوربية كلها للمغرب بل جعلت هذه المعركه ــ الدول الأوربية التي كانت تندفع إلى للإشتراك في الحملات الصليبية دون وعي ــ إلى أن تتردد قبل أن تقدم على مثل هذه الأعمال العشوائية ــ ولذا فقد فتحت هذه المعركة صفحة

(١) انطر:

ا - خطاب مولای المنصور إلى د . أنطونو ( ٢٩ مارس ١٥٨٨ ) .

British Museum. Burney Mss. 367. ff. 198-199

ب - حطاب مولاى المنصور إلى الملكة البزابيث ( إبريل ١٥٨٨ ) .

Public Record office—State papers—Foreign Royal letters Vol. 11. No. 16.

ج - خطاب مولاى المنصور إلى الملكة اليزابيث ( ٢ فعراير ١٥٨٩ ).

Public Record office—State papers—Foreign Portugal Vol. 11 د — خطاب المنصور إلى الملكة اليزابيث ( ۲۲ يونيه ١٥٩٠ ) .

Public Record Office—State papers—Royal Letters Vol. 11 No. 21.

🇨 ه 🦳 خطاب مولاي المنصور إلى المدكمة اليزابيث ( ۲۰ أغسطس ۱۰۹۰ ):

Public Record office—State Papers—Letters Vol. 11 No. 18. والمؤلف بحث كامل عن العلاقات الإنجليرية المغربية في القرنين السادس عشر والسابع عصر تناول ديه هذا الموضوع بالتفصيل •

أنطر: مجلة المناهل المفربية العدد النالث ( يونيو ١٩٧٥ ) .

#### العلاقات المفربية العثمانية في عصر المنصور:

كان الجو بين المغرب وتركيا قد تحسن ، إذ أن السلطان أحمد المنصور لم ينس السلطان مراد العثمانى بجدته له ولاخيه أب مروان عبد الملك صدد المتوكل على الله .

ولذا فلم ينس المنصور إثر بيعته بوادى المخازن أن يكتب للسلطان للعثماف عا أحرزه من نصر على جيوش البرتغال ، وقد وفدت له رسل السلطان مراد العثمانى ومعهم الهدايا للنهنئة كما ذكرنا.

لكن لم يلبث أن توترت العملاقات بين الدرلتين . ويورد صاحب الاستقصاقصة يرجع إليها سبب هذا النفور (٢) فيذ كرإنه حين ورد الوفد العثماني بالهدية إلى السلطان المنصور استقلها وأنف منها ــ فتشاغل عن الوفد وتركهم مهملين بحضرته وتأخر عن جواب السلطان مراد ــ فكان ذلك سيباً للنفور .

ووجد بعض المغرضين من أصحاب المصالح الخاصه في ذلك فرصة لإيغار قلب السلطان مراد العثماني فزينوا له فتح المغرب ومنازلة السلطان أحمد المنصور وقالوا له , قد ضاع صنيعك في هذا الفادر وضيع والدك من قبلك ، وكان في مقدمة هؤلاء المتآمرين وزير البحر (علوج) فساعد السلطان مراد في إعداد الاسطول التركي ليبحر إلى الجزائر ومنها يمكن الهجوم على المغرب .

<sup>(</sup>١) أنظر البحث الدى نشره المؤلف عن « الملامات الانجليزية المغربية و النصف الثانى من القرن السادس عشر والأول من القرن السابع عشر في مجلة المناهل المغربية المدد الثالث يونيه ه ١٩٧٠ . السابق الإشاره إلايه .

 <sup>(</sup>۲) الاستقصاء - طبعة دار السكتاب (الدار البيضاء ١٩٥٥) - ٥ س ٥ ٩
 وما بعدها .

وحين وصل الخبر إلى المنصور شحن النغور وجهز المواسىء الدفاع، وحصن المحدود بين المغرب والجزائر وأعد الدفاع عدته . وإلى جانب هذا التدبير العسكرى في النغور لجأ المنصور المسالمة فبعث وفداً مؤلفاً من القائد (أحمد بن وده العمراني) والمعلم بن وده العمراني) والمحلم بن وده العمراني) والمعلم هديه عظيمة المسلطان مراد العثماني ، وقد التقى الوقد بالوزير (علوج) الدى حاول أن يعترضهم ويقنعهم بالرجوع للكن رفض المكاتب (أحمد بن محيى الحوزاني) العودة ، وتا بع السير إلى القسطنطينية ، وبعد محادثات طويلة أظهر فيها الهوزاني من المهارة، والدهاء ما أزال كل مادسه الدسادول عما الحو بين فيها الهوزاني مفاطن أحمد المفان أحمد المنصور ، فقابلهم المنصور بالإكرام ورجعوا لبلادهم مصحوبين أيضاً برفد من المغرب . . . ومن ثم صارت العلاقات بين الدولتين على أتم ما يكون من المغرب . . . ومن ثم صارت العلاقات بين الدولتين على أتم ما يكون من المفرب . . . ومن ثم صارت العلاقات بين الدولتين على أتم ما يكون من الصفاء والود — حتى أن السلطان مراد بن سليم كتب إلى المنصور بقول له :

لك على العهد أن لا أمديدى إليك إلا للمصافحة ، وأن خاطرى لاينوى للك إلا الخير والمسامحة ، (١) .

## استيلاء المنصور على بلاد السودان (تيكوارين ، وبرنو ، ومملكة كاغو ):

بعد أن أمن المصور من ناحية الترك وجه أظاره نحو بلاد السودان فبعث إليهم القائد (أبا عبد الله محمد بركه) والقائد (أبا العباس أحمد بن الحداد العمرى) في جيش كثيف.فاستوليا على تيكوارين، وتواتسنة ٩٩٠ هـ، وأثر ذلك أرسل صاحب بملكة (برنو) إلى السلطان المنصور هدية وطلب أن يمده بالمساعدة العسكرية ضد إمارة (كاغو) ،كا قبل الدخول تحت طاعته والاعتراف ببيعته — وقد ذكر كاتب الدولة في ذلك الوقت — أبو فارس عبد العور الفشتالي نص هذه البيعة (٢٠).

۱۷ الاستقصاء \_ مرحم سابق ح • س ۱۷ .

<sup>(</sup>٧) أنظر الفشتالى: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا (تجفيق د . عبد الكريم كريم --- مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤل الأسلامية والثقافية بالرباط ) س ٦٦ -

هذا ويبدو أن المنصور حاول أن يستخدم سياسة الترغيب هذه مع كافة ملوك السودان ليدخلوا في طاعته سلماً ، فبعث رسولا إلى السلطان (اسحاق سكية بن داود) رئيس مملكة كاغو للكن لم تلق الرسالة قبولا حسناً من صاحب مملكة كاغو له فاتجه عزم المنصور على توجيه عساكره إلى السودان (1).

وحين عزم المنصور على غزو السودان ـ لم يرد أن يتحمل وحده مسؤولية مثل هذا القرار الخطير ـ فقد كان يقدر ماسيتحمله الجيش المغربي في مثل هذه البلاد التي تفصلها عن المغرب مسافات طوال وصحارى شاسعة وفيافي وقفار حيث لاماء ولا كلا ، فجمع ( بجلسه الإستشارى ) من قادة الرأى في دولته وأبلغه عزمه على غزو بلاد السودان ، وشرح لهم رأيه في ذلك ـ وقد دار نقاش طريل في هذا المجلس عرض فيه الحاضرون وجهات نظره ،وكانت تتلخص في أن الجيش المغربي سيتكبد في هذا العمل مشاقاً في الحل والترحال في هذه الصحارى الجرداء ، وأن دولة المرابطين على صنحامتها ، ودولة الموحدين على عظمتها ، ودولة المرينيين على قوتها لم نظمع واحدة منها في القيام بهذا العمل لما يكتنفه من مخاطر ، لكن همة المنصور لم تفتر فدافع أمام المجلس عن وجهة نظره دفاع الوائق من نفسه المؤمن بنجاح خطته والمتأكد من النصر ، فا كان من المجلس إلا أن أقره على رأيه وقانوا له وقد ألهمت الصواب . ولم تبق لاحد من العمل من الجلس إلا أن أقره على رأيه وقانوا له وقد ألهمت الصواب . ولم تبق لاحد ما يقول فصدق من قال عقول الملوك ملوك العقول ، (٢).

وإثر قرار المجلس ـ أمر المنصور بتجهيز الجيش وإعداد معدات الحرب

<sup>(</sup>۱) أنظو نمن الرسالة ف : مناهل الصفا مرجم سابق س ۱۲۳ ( كلف بكتابة هذه الرسالة مفتى مراكش - المولى أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف السجلسى ، لكنه تحمير في كتابة صدر الرسالة هل يمدح فيها استحق سكيه أم لا الوهل يتوفل في المدح أم يتوسط - فكتب المنصور معتذرا عن ذلك وذكر إنه لا يأمن أن يقم في تفريط أو إفراط ولذا فقد كتب صدر الرسالة كاتب الإنشاء أبو فارس عبد العزير بن محمد أالفشتالي ( الذي كان في ذلك الوقت مريضاً).

أنظر الاستقصاء - • س ١١١ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصاء حده ص ١١٤ .

القيام بهذه المهمة الخطيرة . وقد استغرق إعداد هذه الحلة العظيمه ما يقرب من ثلاث سنين . وقد فرض على كل قبيلة من القبائل حصة معينة تلتزم بتقديما من المقاتلين والإبل والخيل والبغال. وفى اليوم السادس عشر من ذى الحجة عام ١٩٩٨ هـ استعرض المنصور هـــذا الجيش العظيم فى (واد تانسيفت) من ناحية مراكش .

وفى فاتح محرم سنة ٩٩٩ ه تحرك الجيش المغرب بقيادة الباشا (حؤذر) ومعه جماعة من أعيان الدولة ـ لإخصاع بلاد السودان ـ وبلغ هذا الجيش عشرين ألفاً بالإضافة إلى ألفين من البحرية والطبعية فيكون المجموع اثنين وعشرين ألفا (١).

وكتب المنصور إلى ( عمر بن محمود بن عمر ) قاضى تقبكتو يأمره بحض الناس على الطاعة له (١٢).

ووصل الجيش المغربي إلى مدينة (تنبكتو) بعد اختراق الفيافي والقفار، وبعد أن استراح الجنود بها أيام — قصدوا دار أسحق سكيه وكان قد سمع بقدومهم فخرج من مدينة (كاغو) مع من أحتشد معه من أمم السودان وقبائلها من الملثمين وغيرهم، بل أضاف إليهم — كا يقول الفشتالي — أشياخ السحرة، وأرباب العزائم — وكان سلاحهم الرماح والسيوف، بينهاكان الجيش المغرف يستخدم المدافع والبارود \_ وأنتهت المعركة بانهزام السودان فولوا الإدبار، وطلب أسحق من جؤذر باشا الصلح على مال معين يدفعه فوراً على أن يؤدى ضريبة سنوية فأجابه القائد المغربي إلى ذلك ورجع الجيش المغربي إلى تنبكتو طلاقامة هناك حتى يأتيه رد المنصور ،خاصة أن عساكره كانت قد أصابتها الحي تقيجة و خامة الجو، فلما بلغ المنصور خبر الصلح بعث عموكه الآخر (محمود باشا) وهو أخو (جؤذر) بقوة جديدة وقاده أمر العساكر كلها وكتب إلى أمراء

<sup>(</sup>١) الاستقصاء ح ه س ١٣١٠

<sup>(</sup>٢) الفقتالي. مرجع سابق ١٣٩٠ ( نص رسالة المنصور إلى قاضي تنبكتو ) .

عسكره يؤنبهم على عدم الإستمرار فى قتال (أسحق سكيه). وألتقت جنود محمود بجيوش أسحق سكيه وألحقت بها هزيمة ساحقة ، ودخل الجيش المغربي مدينة كأغو و ترك مجمود أخاه ليقيم فى كاغو مع عدد من عساكره - ولحق هو وبقية جنده باسحق وبقية أتباعه وألحق بهم هزيمة أخرى وأنتهى أمر أسحق سكية بهلاكه فى القفر ، وتتبع محمود أخا أسحق - الذى خلفه - وهزمه فتمهدت له البلاد وأستولى عليها أستيلاء كلياً.

وكتب بخر الفتح والإنتصار إلى المنصور ـ الذى أحتفل بهذا الإنتصار العظيم فجعل (يوم النصر) عيداً من أعياد الامــة المغربية ـ أخرجت فيه الصدقات وأعتقت الرقاب ، وأقيمت المهرجانات العظيمة وزينت الاسواق بالماصمة المغربية وأطلقت المدافع ، وأرسل المنصور رسائل بأخبار هـــذا النصر إلى جميع الآفاق ، ونظم الشعراء القصائد بهذا النصر ومنها قصيدة الفشتالي نفسه جاء فيها (۱):

جيش الصباح على الدجى منده ق فياض ذا لسواد ذاك بمحق وكأن رايات عسكرك التي طلعت على السودان بضيا تخفن لاحت وافتهم ليال كلهما كعمود صبح في الدجى يتسألق نشرت لتطوى منه ليلا دامسا أضحى بسيفك ذى القفار يمزق أرسلتهن جوانصا وجوارحما في كل مخلهما غراب ينمق

<sup>(</sup>١) المشتالي .. مرجع سابق إس ١٣٩ .

وسرت وكان دليلهان إلبهم مشحوذ عزمك والسنار الازرق ولهى الليالى قد جلا أحلاكها نور البنوءة بين جبينك يشرق ضعفت بهن وعود نسارك صفقة رجت اصبحتها العراق وجلق سحقا لاسحق الغبى وحزبه فلقد غدا بالسيف وهو مطوق رام النجاة وكيف ذاك وخلفه

وهكذا أصبحت كلمة المنصور نافذة فيما بين بلاد النوبة والبحر المحيط وأصبح يحمل إليه من التبر ما يحبر الناظرين ـ ولهذا لقب ( بالدهبى ) لفيضان الذهب في أيامه ـ كما يقول صاحب الاستقصاء (١١).

## الجيش في عهد المنصور :

أهتم المنصور بتنظيم الجيش المغرس وإعداده أحسن اعداد ليقوم بالمهام الحظيرة الىكان ينتظرها منه ، وقد ألم في ذلك بين الانظمة والعوائد التي كانت معروفة عند العرب ، وتلك التي أشتهر بها الترك والعجم .

وقد أصطفى من العجم والترك بعض الموالى رباهم وشملهم باحسانه فأخلصوا فى خدمته، أشتهر مهم (مصطفى باى)قائد الاصباحية وهم الذى عهد إليهم

<sup>(</sup>١) الاستقصاء : ح ه س ١٧٥ .

وتأريخ الدولة السعدية س ٦٤ وما بعدها

حراسة السلطان ، و (الباشا محمود) وهو صاحب خزائن الدار وكانت بيده مفاتيح بيوت الاموال ، والقائد (علوج) قائد جيش العلوج و (الباشا جؤذر) فاتح السودان وهو قائد جيش الاندلس ومنهم قائد جيش السوس.

وقد كان الجيش المغربي عموماً مقسماً إلى قسمين :

۱ — الحرس الملكي ــ ومهمته السهر على سلامة السلطان وموافقته في حله وترحاله.

٧ ـــ الجيش المحارب ـوهو الذي يعهد إليه بمهمة القتال (١).

ويلاحظ أن الدولة فى عصر المنصور أصطبغت فى كثير من النظم التى سادت فى الجيش وفى الإدارة وغيرهما بالصبغة التركية ، فقد اقتبس المنصور الكثير من هذه النظم التى كانت سائدة فى الدولة الشانية وطبقها فى دولته وأضاف إليها وعدل ديها \_ لكن ركز اهتمامه قبل كل شىء على سيادة النظام فقدد كان صارماً فى ذلك .

#### أعمال المنصور الإدارية والعمرانية :

تميز عصر المنصور بسيادة النظام والحرم وحسن الضبط فيما يختص بشؤون الدولة والرعية ـ يرجع ذلك للسياسة التي استنها في إدارة البلاد .

فقد وجه اهتمامه إلى الاطلاع على ماعليه أحوال رعيته وعماله ، وتفقد جهات ممالك من (داره) إلى أقصى المغرب، بل وإلى أقصى السودان من ممالك كا يقول الفشتالى . وفله من رجاله على كل مرقبة رصدة ، وعلى كل ثنية نقباء

<sup>(</sup>۱) كان الجيش المحارب الذي أطلق عليه أسم ( جيش النار ) من فرق متعددة : فرقة السوس ، فرقة الشرق ، الاسباحية ، الاندلسيين ــ وكانت تتألف كل فرقة من هذه الفرق هي فصائل، وكان لكل فرقة قائد ولباس ناس وشارات ، وكان السلطان يستعرض هذه الفرق في المناسبات المختلفة ويعملي الفشتالي وصفا دقيقا لنظام هذه الفرق و أنظر الفشتالي : مرجم سابق ص ٢٠١ وما بعدها .

وى كل خلوة عيون ينقلون له مايحدث من خبر أو قصة أو يدور على ألسنة الناس فلا مخلو له يوم من ورود وارد بخبر على برأو بحر، وكان عمال تغوره وولاة الاطراف من ممالكه وبلاده يجدون أنفسهم لعلم محظون لديه بإنهاء الاخبار إليه و تطييرها لجنابه على أول موردها وانبعائها، (١).

وقد اشهر المنصور ( بجرالقلوب) وجمعها مع الآخذ بالحذر ومضاء العزيمة، وقد بلغ به الحزم إنه استن في مخاطبة عماله في الآقاليم طريقة تشبه طريقة ( الشفرة ) اليوم حتى إذا تلف الكتاب أو ضاع أو وقع في يد عدو أمن غوائل الإطلاع على أسراره (٢).

وقد كان المنصور يقسم وينظم وقته تنظيماً دقيقاً - فهناك أيام الديوان وهي التي يجلس فها للجمهور والوفود - ليتناول أمور الدولة (خصص لذلك أيام السبت، والإثنين، والآربعاء). فكان مخرج في هذه الآيام بمد الفراغ من وظيمته إلى إيوانه وقت الضحى غالباً فيؤذن للناس في الدخول على طبقاتهم فيسمع منهم ويبدى الرأى فها يعرضون . . فإذا انصرف الناس - جلس فيسمع منهم ويبدى الرأى فها يعرضون . . فإذا انصرف الناس - جلس (أهل الآيوان) وأرباب المناصب وكاتب سره - فيناوله ماورد من الكتب من سائر الاقطار فتملي الاجوبة على الكتبة ويسمع ما يرفعه أهل الديوان من مسائل ويستمر على ذلك حتى يؤم الناس في الصلاة ، ثم يدخل إلى قصره ويتفرق الديوان.

وقد ينيب ولى عهده الآمير (أبى عبد الله محمد الشيخ المأمون بالله) في بعض المهام ، أو ولده أبا فارس عند تغيب شقيقه .

وقد ساد العدل فى أيام المنصور . وقد ذكر الفشتالى إنه لم ير من ملوك العصر أعدل منه ، وما فى الارض بملكة تسير على قوانين الشرع ومناهج السنة أحسن من بملكته ، ولا سلطان أعدل من سلطانه ، ولا وطن أكثر بأبنائه رحمة وأسلم اعتقاداً ، وأوضح مذهباً ، وامتن دينا وأكثر لاصل الخير والصلاح جمعاً ، وأبعد عن البدع والمناكر نزاهة واعتصاماً ـ أجمل من وطنه (۱) .

<sup>(</sup>١) الفشتالي س ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق س ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ١٩٧ .

ويدكر الفشتالى أن المنصور كان حريصاً على المحافظة على حدود الشريعة . كان فى ذلك صلب العود ، قوى الشكيمة ، أشد الخلفاء انقياداً للشرع ، منصفاً لصاحب العق حتى من نفسه .

ويذكر أمثلة على ذاك تدل على حرصه الشديد على أن يأخذ العدل مجراه بكل صرامة ودقة (١).

وترتب على ذلك ـ كما يقول صاجب كتاب تأريخ الدولة السعدية ـ دأن كشر البيع والشراء في يامه ـ واستمرت الهدنة والعافية في إوان ، ٢٦٠

ومن أشهر مشاريع المنصور العمرانية بناء قصر البديع بمراكش وقد مدأ في تشيده سنة ٩٨٦ هـ وأستمر العمل حتى عام ١٠٠٧ هـ أى استغرق ١٥ عاماً. ولما أراد المنصور أن يشرع في البناء أحضر أهل العلم ومن يتسم بالصلاح ليختاروا أنسب الأوقات للشروع في البناء ، فكان إبتداء الشروع في تأسيسه في شوال سنة ست و ثمانين و تسعائة ، وحشد له المنصور أمهر الصناع من مختلف أنحاء العالم ـ فكان يجتمع كل يوم لهذا العمل من أرباب الصنائع ومهرة الحكاء خلق عظيم حتى كان يقام لهم بيابه سوق عظيم يقصده التجار ببضائعهم ، وجلب له الرخام من بلاد الروم ، فكان يشتريه منهم بالسكر الدى أقام مماصره في بلاد حاحه و (شوشاره) وغيرهما وزناً بوزن ، وأما الجيس والجير وباقي مستلزماته فإنها جمعت من كل جهات العالم ، وكان المنصور بحزل العطاء للعاملين في هذا المشروع ، ويقوم بمؤن أولادهم حتى نطمئن ففوسهم وتهدأ أفكارهم .

وقد شيد البناء على شكل مربع ـ وفى كل جهة منه قبة هائلة تحف بها قباب أخرى ، وقد استخدم فيه من الرخام المحزع ، والمرمر الابيض والاسود ما يحير الفكر ، ويدهش النظر ، وكل رخامة طلى رأسها بالذهب الذائب ،

<sup>(</sup>١) القفتالي ص ١٩٨، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدوله المعدية : مرجع سابق ص ٦٦ .

وفرشت أرضه بالرخام العجيب النحت الصافى البشرة، هذا بالإضافة إلى الزليج المتفرع التلوين، وأما سقوفه فتجسم فيها الذهب، وطلبت الجدران به مع بديع التقش ورائق الرقم بخالص الجص، هذا وأجرى بين قبابه ماء غير أسن .

وقد تقشت على قبابه وعلى الخشب والوليج والجبس أبيات تبارى فى إنشائها مختلف الكتاب والادباء المعاصرين من أمثال أبى فارس عبد العزيز الفشتالي وما قاله فيه :

كل قصر بعد البديع ندم
فيه طاب المجنى وطاب المشم
منظر رائق وماء نمير
وثرى عاطر وقصر أشم
إن مراكشاً به قد تباهت
مفخراً فهى للعلا الدهر تسمو(۱)

ولما أكل المنصور البديع ـ صنع مهرجاناً عظيماً احتفالا بإتمام هذا العمل العظيم . وقد ظل قصر البديع عامراً شامخاً مائة وسبع عشر سنة ،فقد خرب في عصر السلطان المولى اسماعيل عام ١١١٩ ه ولم يبق ـ كما يقول صاحب الإستقصاء ـ بلد من بلاد المغرب إلا ودخله شي، من أنقاض البديع (٢) على أن بقايا هذا القصر اليوم تدل على ما كان عليه من العظمة والضخامة .

ولم تقتصر جهود المنصور العمرانية على مراكش، فقد أنشأ فى عام ٩٩٠ه بفاس ( برجين ) كبيرين أحدهما خارج باب عجيسه والآخرقبالة باب الفتوح وهما لايزالان إلى الآن ينطقان بعظمة المنصور ويعرفان عند العامة بإسم

<sup>(</sup>١) أنظر الفشتالي :مرجم سابق س ٢٢٢ ، ٢٨٩ -٣٠١.

<sup>(</sup>٢) الاستقصاء ح ٥ س ١٤٣

( البستيون ) ، كذلك بنى حصنين بثغر العرائش ، كما جدد بناء ( سد واد فاس ) الذى كان السيل قد هدمه سنة ، ، ، ، ه .

هدا و يصعب حصر أعماله الإصلاحية الاخرى التي قام بها في أسفى وأزمور وأصيلا وسائر الأطراف والثفور، فقد إعتنى بتقوية و تعلية أسوارها بإلإضافة إلى نقوية الحسور ـ إلى غير ذلك من الاعمال العمرانيه (١).

من أشهر المشارية الإقتصادية في عصر المنصور معاصر السكر التي أشرنا إلى إنشائها بمراكش وبلاد حاحة وشيشاوة والتي وصل إنتاجها من الضخامة والشهرة حتى أمها كانت تصدر المكر إلى إيطاليا وغيرها من البلاد الأوربيه لمبادلته بالرخام وغبره عما يُتاجه من عده البلاد.

عدا وقد عرف المنصور بقضجيته للففهاء والعلماء الذن كان يحممهم في جلسات للداكرة بمراكش وفاس وئ بعض حركاته، فسكان الحديث يدور حول أمهات الكتب في التفسير والنقه وعلم المنطق وغير ذلك من العلوم (١٠).

هذا ويدكر المشتالي أن المنصور نفسه كان علماً في سائر العلوم، وله منظومات وأشعار رائعة ويورد بعضاً من شعره الذي يذكر إنه بعد من السحر، ويقول إنه كان عالماً في فنون الشعر المختلفة (٣).

هذه لمحة عن عصر المنصور وهو في الحقيقة من أبرز عصور الدولة السعدية وأكثرها إزدهاراً ـ ولذا فقد كانت وفاته في عام ١٠١٢ هـ ١٦٠٤ م إيذا أا بإنتها دور عطمة الدولة السعدية ونذيراً بظهرر بوادر الإنحلال في هذه الدولة ،وقد دفن أو لا بإزاء مقصورة الجامع الاعظم بفاس، ثم نقل إلى مدافن الاشراف السعديين بمراكش (٤).

<sup>(</sup>١) الفشتالي : مرجم سابق س ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المرحم السابق ص ٢٦٥ وما بمدها .

۲۹٤ س المرجع س ۲۹٤ .

<sup>(</sup>٤) الاستقصاء: ح ٥ ص ١٨٦ ، ١٨٧ .

وكانت مدة حكمه سنه وعشرون سنه وتسعه أشهر وخمسة عشر يوما(١).

#### طور الانقسام والضعف:

تمثل المترة التي أعفبت وفاه السلطان أحمد المنصور فترة الضمف والإنقسام في تاريخ الدولة السمدية بالمعرب، فعد أدى الننامس على الوصول السلطة بين أفراد الآسرة السمدية إلى سلسلة من الحروب الدموية شغلت الحسكام وأضعفت الجمه الداخلية وأضرت بإفتصاد البلاد، وشجعت الطامعين وأصحاب المسالح على الإقدام على اغتصاب المناطق والثغور الحبوية في البلاد.

فلما توفى المنصور اجتمع آهل الحل والعقد من أعيان فاس وكبراتها والجهور من جبيش المنصور على بيعه وقده وزيدان ، وكان عاملا فى إقليم (تادلا) فى حياة أبيه وكثب أهل عاس لاعل مراكش بمبايعتهم لزيدان . لكن أهل مراكش أمتنعوا عن مبايعة زيدان وبايعوا أحاه (أبا فارس) ، على أساس أن المنصور كان فد عينه واليا على مراكش دار الملك ، ولان الخاصة من حاشيه المصور كانوا يمباون إلى أبى قارس ـ لان زيدان كان بعيداً عنهم ولم يكن لهم به كبير صلة رغم مروءته وعلمه وأدبه .

ولما شق أهل مراكش عصا الطاعة على زيداب – أصدر فاضى فاس ومفتهما على ومفتهما ومفتهما ومفتهما ومفتهما ومفتهما ومفتهما ومكذا بدأت سلسلة من الحروب والمعارك بين الآخوين (٢)خاضها معها أخوهما (المأمون ) الذي كان سجيناً في مكناس، كما خاضها أيضاً ولدا المأمون ( محمد

<sup>(</sup>١)،اريح الدوله السمدية : س ٧٨ .

<sup>(</sup>۲) من التفارير الهامة الى كتنها المعاصرون لهده الأحداث نقرير (منرى روبرت) ( Henry Robert ) الذي كان قد أمضى ثلاث سنوات ونصف في المغرب كمثل الملكة الدانت — أنطر:

<sup>-</sup>Britsh Museum-Additional Mss 38139 f. 33

<sup>—</sup>Wilkins, George: Three Miseris of Barbary: Plague, Femine, civil wars; With a relation of the death of Mahamet the late Emperour and a brief report of the new present wars between the three brothers. (1604).

زعودة) و (عبدالله) وقد ذهبت هذه الحروب بكل ما كافت تتمتع به البلاد من نفوذ وصولة ، وفتح هذا الباب لمديد من الثورات والحلافات سواه بين أهل الدين والوطنيين الذين كانوا يرون ماعليه البلاد من فوضى فتأخذهم الغيرة ويثورون ، أو من الادعياء والمشاغبين ، وكانت هذه الحروب بين أولاد المنصور وأحفاده حروباً طاحنة ليس فيها هواده ، وقد دفع أهل البلاد وخاصة أهل فاسومراكس ثمن هذه الخلافات فكان كلها استولى أحدهم على إحدى المدن التي كانت بيد خصمه أعمل في رقاب أهلها السيف وتركهاسلبا ونهباً ، فإذا خرج وجاء أخوه عمل مثل عمله ، وهكذا ظل الاخوة الثلاثة زيدان ، وأبو فارس والشيخ المأمون يتنازعون الملك مدة طويلة دون أن يستفسر الامر لواحد منهم (۱).

وقد أدى هذا الصراع فى النهاية إلى قتل (أبى فارس) عام ١١٠٨هـ ١٦٠٩م على يد ابن أخيه عبد الله بن المأمون . واستقل هذا الآخير فترة بفاس ،

(۱) أنظر الكتاب الذي كتمه كاتب مجهول تناول نيه فترة حكم أحمد المنصور ثم الحروب التي تلت وفاته — معنوان :

A true historicall discourse of Muley Hamets rising

To the three kingdoms Marocos, Fes and Sus (London 1609). (Britsh Museum; Printed Books, Press Mark 1046). P.24.

کفلك ملاحظات و تقاریر ( Anthony Sherely التي نشرت مم غیرها من الرحلات بعنوان:

The travels and adventures of sir Anthony, Sir Robert & sir. Thomas Sherely (Hakluyt: The principal Navigations. T. 111) p.p. 598-602.

كذالم الدولة السعدية الدرعية الناكادرية: مرحم سابق ص ٧٨ وما بعدها وقد تناول الكاتب بتفصيل الأحداث التي تناست والحروب المتالية التي اعقبت وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبي، وما عاناه المواطنون حاصه في فاس، ومراكش من جراء ذلك، وما تم ذلك من فوضيحتي أن الفلاحيز كانوا يطالبون بالاعشار وسد دومها يطالبون بها مرة أخرى وهكذا حتى تمرك الفلاحون الحراثه . . المرجم المذكور ص ٨٥٠

وكانت بينه وبين ابنه معارك حق قتل الآب في عام ١٠٢٧هـ ١٩٣١م واستطاع ويدان أن يصبح صاحب الآمر في مراكش حتى مات عام ١٠٣٧ه - ١٦٣٧م ويدان أن يصبح صاحب الآمر في مراكش حتى مات عام ١٠٤٠ هـ - ١٦٣١م وخلفه إبنه عبد الملك بن مروان إلى أن قتل في عام ١٠٤٠ هـ - ١٦٣١م مم الوليد بن زيدان الذي قتل عام ١٠٦٥م، ثم ابنه العباس أحد الذي قتل عام ١٠٦٥م ١٦٥٨. المرد في أن قتل عام ١٠٥٩م ١٦٥٨م، ثم ابنه العباس أحد الذي قتل عام ١٠٥٩م ١٦٥٨م. فم انتفرض بذلك أمر السعديين بالمغرب به واستبد عرب الشبانات بالآمر في مراكش إلى أن أنتزع الآمر من يدهم السلطان الرشيد العسلوي عام مراكس إلى أن أنتزع الآمر من يدهم السلطان الرشيد العسلوي عام ١٠٧٩م من ١٠٥٠

وفى أثناء الخلافات التى حدثت بين أبناء المنصور فر الشيخ المأمون إلى العرائش واستطاع أن يمسك بدفة الامور بها، ومنها ركب البحر إلى إسبانيا و إتفق مع الاسبان على أن يترك لهم العرائش فى مقابل نصرته على أخوته، وتيسر للاسبان بذلك الاستيلاء على العرائش فى عام ١٠١٩ هـ ١٦٦١ (٢٠).

وفد كان لسقوط العرائش في يد الآسبان رنة فرح كبيرة في اسبانيا قأقيمت الزينات وأضيئت الانوار في الكنائس والمنازل والطرقاك (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر تقرير ( Antonio Pereiro) الذي أصبح حاكم لطبجة عن هذه الأحداث إلى ولميت الثالث ملك أسمانيا ( 1621-1598 ) في :

British Museum-Additional Mss. 28425 FF. 206-207
وهو يوصع على الخصوص المحكاس هذه الأحداث على الاطماع الأجنبية في المغرب وثنوره.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدوله السعدية : اؤاف مجهول ص ٩١ ، ٩٢ ، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أَنظر تَقرير ( Cottington )الذي كان سفيراً لإنجلترا في أسبانيا إلى سالسيوري يتاريخ ٢٠ ومسر ١٦١٠ -

Public Record Office—State Papers—foreign Spain Vol. XV11. f.f. 217—218.

وكذلك اقريره في ٤ ديــمار ١٦١٠ -

Public Record Office—State papers Foreign Spain Vol. XV11. F. 234.

<sup>-</sup> وأنطر الاستقصاء حـ ٣ ص ٢٠ ، ٢١ عن الأعذار التي تعلل بها (الشيخ المأمون ) لتبرير تيسيره استيلاء الاسبان على العرائش .

على أن أستيلاء الاسبان على العرائش فى هذه الظروف كانت له آثار عيقه فى المغرب ذاته وفى العالم الاسلامى قاطة وأنتهى الامر بقتل الشيخ المأمون فى فالس فى رجب سنة ٢٠ - ١٥ ، كما شجع هذا العمل الدولة العثمانية لتحفيق أطاعها فى مد نموذها فى الشهال الافريفى . وفد تمادت أسبانبا فى إعتداءاتها على الثغور المغربية منهز ذا لحيد التى بمر بها المغرب فيسلم نموذها في عام ١٦١٤ إلى المعمورة (المهديه) . فأصبحت بذلك تبسط نفوذها على المعمورة ، والعرائش ، وطنجه، وسبته ، ومليله ـ كما شجع هذا الوضع الدينال على الحروج من عولتهم بالجديدة .

رفتح هذا الصراع المريرين أرلاد المنصور وأحماده الياب أمام الإطماع الخارجيه بالإضافة إلى النورات الداخلية .

ومز الأعداث الداخلة الهام التي ظهرت على المسرح بالمفرد، في هذه الفترة ظهور (الدلائيين ). وقد ظهرت الزاوية الدلايئة في المدأ كركوديني وعلى يرابط فيه أصعالها التبادة والتفقة في أسور الدين ثم لإيواء الواردين المحتاجين وإطعامهم ، ثم لقتال الكفار . وقد أحد أمر هذه الزوايا في المفرب يتطور خلال القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادي ) حبن تفلب المسيحيون على المسلمين في الاندلس وساموهم سوء الدناب . ويرجع تأسيس الزاوية الدلائية إلى رأبي بكر بن محمد )، وبعد وفانه في شعبان ( ١٠٧١ هستمبر ١٦١٢ م ) خلقه إبنه ( محمد من أبي بكر ) الدي أستمر يسوس المرازوية الدلائية حتى وفاته في عام ٢٠٤١ه/ ١٣٣٦م فخلفه ابنه ( محمد الحاج) .

على أن الدلايتين لم يهتموا فى بادى ، الأمر إلا بالناحيتين الدينية والعلمية وظلوا يعترفون بسلطة السعديين ملوك مراكش .. حتى بعد أن مزقت الحوادث شملهم وبدا عجوهم وقلة كفايتهم ، لكن فى ظروف الفوضى هذه التى لم يبق فيها لسلطة السعديين خاصة فى جبال الاطلس ، وبلاد تادلا إلا الإسم -كان لابد من وجود قوة محلية تعمل لحفظ النظام و تأمين السبل و حماية القوافل، فتسكون فى الدلاء جيش قوى من الفرسان بقيادة أبناء الشيخ محمد بن أبى بكر .

وأدت الاحداث بعسد ذلك إلى تدخل الدلائيين وتورطهم فى الشئون السياسية والثورات الداخلية ، وتطور الامر إلى أن أصبحت لهم علاقات ومعاهدات مع الدول الاجنبة التي سعت للإرتباط بهم بعد أن است نفوذهم، وسنشير فيها بعد للدور السياسي الحام الذي لعبوه فى الاحداث. وقد ظل أمر الدلايئين قائماً حتى فضى السلطان الرشيد بن الشريف العلوى على كل معوذ لهم وضرب زاويتهم بعد معركة حاسمة فى سهل (بطن الرمان) سنة ١٩٧٩ م ١٩٨٨ مرا

ومن الأحداث الداخلية الهامة التي عاصرت فترة الاضطرابات هذه في المغرب حركة (ألى العباس أحمد بن عدالله السجلماسي) الذي عرف بلقب (أبو على) وقد زعم أنه من نسل العباجين وسلك طريق التصوف، ولما سلم الشيخ المأمون السعدى العرائش إلى الاسبانيين دعا للجهاد و تقدم إلى (سجاباسه) فلكما، شم

(١) للدراسة التمصيلية الراويه الدلائية ودورها السياسي انطر :

الموات، أبو الربيم سليان : المدور الضاوية في الممربف بالسادات اعلى الزاور الدلاثية (مضطوط بالمزانة العامة بالرباط رقم ١٦ /د) .

الرباتي ، عمد العزير بن الحسن مهدى : الحواس المختارة فيها وقفت عليه من النوازل يجهال غداره ( معطوط مالخزانة العامة بالرباط برقم ٦٦/ ج) .

- اليفران ، تخد الصفير ،المراكش : فرهة الحادي بأخبار ملوك الفرن الحادي وصفوة من انتشر من أخيار صلحاء القرن الحادي عشر ( ١٨٨٨ م ) .

نسخة خُطية في وَثَانِي الرماط تحمد أرقام ٤ د ، ١١٧ د ، ١٧٠ د وهناك نسخة على الماعة الحجرية – وأخرى مترحة بالمرنسية .

وهو يشمل تاريخ المرب حلال القرن الحادى عشر الهجرى ( السائع عشر اليلادى ) . والمؤان عالم من أسرة معرونة سراكش ، ولد حوالى ١٠٣٠ هـ وارتحل الهاس حيث أخذ الهام على كثير من علماتها، وله عدة كتب في التفسير ، وقد تناول في كتابه هدا باريخ فترة هامة من حكم السعديين والنسخة الفرنسية نشرها ( هوارس ) مع وهرس اللاعلام وفهرس عام تحت عنوان :

Nozhet el Hadi. Histoire de la Dynastie Saadienne au Maroc-Paris 1889.

-- حجى ، محمد : الراوية الدلائية ودورها الدين والعلمي والسياسي (الرباط ١٩٦٢)-

استولى على (درعه)، وقصد مراكش ففتحها وطرد منها زيدان بن المنصور، لكن أنتهى الأمر بقتله وأنتهاء حركته فى عام ١٠٢٢ هـ - ١٦١٤ م. (١) ومن الشخصيات الوطنية التي برزت فى هذه الفترة فى تاريخ المفرب ـ الفقيه العالم أبو عبد الله يحمد بن أبى العباس أحمد الزيافى ـ وقد أشتهر بلقب (العياشى) (١).

وكان ظهور العياشي في أواخر الدولة السعدية ـ فنهص لمدافعة المستعمرين الطامعين في المغرب و تغوره في وقت كانت فيه السلطات الحاكمة في المغرب كا رأينا ــ من الضعف والانقسام بحيث أصبحت عاجزة من أن تتفرغ للجهاد الخارجي . ولعل أحسن تشبه للأوضاع في المغرب في ذلك الوقت إنها كانت أقرب ما تكون الوضع في الاندلس أيام ملوك الطوائف . هذا في الوقت الذي كانت فيه ثلات قوات رئيسية متنازعة هم الاتراك العثمانيون ، والاسبان ، والإنجليز ـ تطمع في بسط نفوذها على الثغور الهمامة في المغرب .

ويبدأ العياشي صفحة حهاده برحله إلى (أزمور) حسب أمر شيخه (الشيخ أبن محمد عبد الله بن حسون السلاسي) وكان ذلك حوالي عام ١٦٠٤م حيث أخذ يضيق على المستعمرين(٣). ولما بلغ خبر تضيقه على المستعمرين وانتصاراته على جيوشهم إلى بلاط السعديين بمراكش عينوه في عام ١٠٢٠ه م - ١٦١١م

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة السمدية \_ لمؤلف محمول س ١٠١ \_ ١٠٠

والاستقصاحة ص ٢٦ ـ ٣٤.

وانظر مقاوير المراسلين البربطانين عن هذه الثورة .

وكذلك خطاب مولاى زيدان إلى حيمس الأول المؤرخ ق ٢ ديسمبر ١٦١٠ عن انتهاء هذه الفتنة التي اجتاحت البلاد .

<sup>(</sup>٢) انظر:

الافراني المراكش، مرجم سابق ( نسخة خطية ووثائق الرباط تعترقم ٤/د )س ١٠٤٠. (٣) انظر - شوق الجمل: محمد العياشي وجهاده شد الأسبان والبرتغال - صفيحة من المسابدة الأسبان والبرتغال المسابدة المسابد

صفحات الـكمقاح الوطني ضد المستعدرين في الوطن العربي ( عجله الجمعيَّة المصرية للدراسات التاريخية ٢٩٧٦ ) .

على عمالة (أزمور) ليظل شوكة في جنب الرتفاليين الموجودين في (الجديده) يقض مضاجعهم ويبعث في قلوبهم الرعب والهلع ١١٠.

فنهض العياشى بأعباء ماحمل به على خير وجه ، وكان يبعث للسلطان زيدان براكش بخمس الغنائم التي يغنمها ، وكذا الاسرى من الاعداء فزادت شهرته وذاع صيته .

وحين عجز البرتغاليون عن أن يوقعوا به في ميدان الحرب عمدوا إلى الحديمة فاشتروا ضمائر حاشية السلطان زيدان بالهدايا والتحف الثمينة ليتخلصوا من هذه الشخصية القوية . و نجحت المؤامرة فقد أغروا السلطان عليه وأدخلوا في روعه إنه لو ترك وشأنه في هذه المنطقة فإنه سيكون كغيره عن خرجوا على سلطانه . وكان السلطان زيدان قد أمضي خمسا وعشرين سنة حاكا لم تخل سنة منها من حرب مع خارج على حكمه \_ فجهز السلطان السعدى سرية قوية من أربعمائة فارس وجهها إلى مدينة (أزمور) للقبض على العامل وقتله من أربعمائة فارس وجهها إلى مدينة (أزمور) للقبض على العامل وقتله لكن قائد السرية (عمد السنوسي) علم بجلية الآمر \_ فبعث إلى المجاهد العياشي خفية لينجو بنفسه، وأفسح له المجال للخروج إلى (سلا) مسقط رأسه ، وكان ذلك في عام ١٠٢٣ هـ ١٦٦٤ م أى أنه ظل عاملا على أزمور من قبل السلطان زيدان بن أحمد المنصور حوالي ثلاث سنوات ٢٠٠ .

وصادف عودة المياشي إلى سلا ـ اضطراب الأمور بها بل وفي المغرب كله ، فقد كان المستعمرون الاسبان قد احتلوا ثغر المعمورة(٣). ولم يحرك

اسم (المديه) .

<sup>(</sup>١) نرهة الحادى: مرجع سابق ـ النسخة الحطية س ١٠٥ والنسخة الحجرية ص ٢٢٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر مادكره صاحب نزهة الحادى عن هذه الحادثة - النسخة الحطية س١٠٥.
 (٣) يقع هذا الثغر شمال مدينة ( سلا ) على مصب نهر سبو : ويطلق عليه أيصاً

السعديون ساكناً لوضع حدلهذا العبث الإستعماري ـ حتى أن الامالي خشوا أن تشكرر مأساة المرائش كما يقول صاحب تاريخ الدولة السعدية (١) .

فلجأ الأعالى إلى العباشى مستجرين به بعد أر عاد إلى سلا وقد ذاع صنة عند الناس لما قام به صد الأعداء أثناء إقامته في أزمور ـ فطلب منهم أن بعدوا المدة الجهاد .

و هاجم العياشي ومن نجمع معه من المجاهدين المفاربة المستعمرين في المعمورة وغيرها وأحرزوا عليهم إنتصارات باهرة (٢)).

على أن هذه الإنتصارات وإلتفاف الناس حول العياشي وزيادة أتباعه يوماً بعد يوم ـ أزعج السلطان زيدان عراكش فبعث إلى قائد قصبة سلا وكان يدعي ( الوعروري ) يأمر ، القبض على العياشي أو اغتيب اله ، لكن الموريسكيين الذين كانوا تحت إمرة هذا القائد رفضوا الخضوع له ووشوا به لدى السلطان فعزله ، وأرسل مكانه علوكا من عاليكه يدعي (عجيبا) ، ولكن ثار الموريسكيون على هذا القائد أيضاً ، وأدى هذا لويادة عوامل الفوضي في (سلا) فكشر النهب والفساد وقطع الطرقات فهرع الناس إلى العياشي طالبين منه أن يممك بدفة الأمور فقد كان هو الشخصية الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بهذا الأمر في ذلك الوقت في إناس وتعهدوا إطاعته ، وقد لجأ البلاط السعدي بمراكش المتشكيك في تصرفات العياشي ، فأوصى بعض الفقهاء لينشروا البلاط السعدي بمراكش المتشكيك في تصرفات العياشي ، فأوصى بعض الفقهاء لينشروا

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول: «ارخ الدولة السعدية ( مفسر جورح كولان ) س١٠٣ ... (٢) املاق مرعبد القام من محمد من أحد من المست أنه أملات المرع من طاب الفق

<sup>(</sup>٢) إملاق ، عبد القاهر بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو أملاق : الحمر عن ظهورالفقيه المياشي بهذه البلاد وذكر سبب قيامه بوظيفة العبهاد .

<sup>-</sup> أخذ الكانب الكثير عن نزهة الحادى ، وكذلك عن الدور الضاوية مع بسس الإصافة. وقد مات المؤانب في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجرى ورقم اللسخة في وثائق الرباط ٩١ / د . وقد وجدت نسخة أخرى خطية أيضا في فاس انتهى منها كانبها في مسفر ١٣٠٦ ه ( ١١ أكتوبر ١٨٣٣ ) .

بين الناس أن جهادهم مع العياشى باطل ، فالجهاد لا يحوز إلا مع الإمام وبإذب منه . واحتضن البلاط السعدى لهذا الغرض بعض المثقفين مثل (أبو مهدى عيسى الكتانى) قاضى الجماعة بمراكش وغبره \_ بينها انبرى عدد آخر من العلماء يؤيدون العياشى ويردون على هؤلاه مؤكدين أن قتال المدو لا يتوقف على وجود الإمام (١) .

وحين تولى الأمر الوليد بن زيدان ( ١٠٤٠هـ ١٠٤٥) بمد موت أخيد أن مروان عبد الملك ـ حاول أن يستميل العياشي إلى جانبـ فأرسل له يستوضحه أحوال المسلمين وأحوال المدو في الثفور والمناطق التي يتصل بها ولد فيها أعوان وقد رد علمه العياشي موضحاً الموقف ، رأوضح كيف نزل الاجانب في الثفور وأمتدت أيديهم ـ كا يفول ـ إلى أواسط المعمور ولذا فالجهاد واجب على المسلمين ، وتمثل بجمل من خطاب لعمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص (٢).

على أن العياشى استمر فى جهاده ضد الاسبان والعرتفال كماستمر فى حض المواطنين للإستعداد الجهاد ونبذ الخلافات الجانبية والعادات غير المرضية (كاستحال بعض الاعشاب الخدرة) وذلك لبفرغوا لطرد العدو من بلاده (٣)

هدا وقد تعددت الاشتباكات بين العياشي وأتباعه من حهة وبين الأسبال والبر نغال منجمةأخرى . في البريجة) وقرب (المعمورة)، و(حاق وادى سيوا)، وبالموضع المسمى (عياشه) قرب جبل الحبيب (الحرائش)، وفي غيرها من المناطق التي تمركز فيها المستعمرون في النغور المغربية ـ وكانت خسائر العدو

<sup>(</sup>١) الحواهر المغتارة \_ النسخة الحطية ورقة ١٣٢، ١٢٦ وقد ذكر اس يعص المتاوى التي صدرت في ذلك الموقف .

<sup>(</sup>۲) إملاق \_ ص ۲۲ - ۲۲ ٠

<sup>(</sup>٣) دكر إملاق السكتمير من رسائل العياشي المرسلة لمختلف الحهات (أهل فاس، وأهل مكناس ، تطوان في هذا الشأن ) .

أنظر : إملاق ص ٢٦ ــ ٣٣ .

فى الأرواح والسلاح فى هذه المواقع فادحة \_ فقد اتبع العياشى فى حربه هذه نظام العصبات ، فهو ينتقل فى حركاته الجهادية هذه بين المناطق المختلفه يتربص بالعدو، وياخذه ، على غرة أو يرسل الحواسيس ممن هم موضع القة المستعمرين فيقربوهم . . وتعطينا المصادر المعاصرة صورة لبعض الاحداث المرتبطة بهذه المواقع (۱) .

وكان العياشي يتلقى إثر هذة المعارك رسائل النهنئة بالنصر من مختلف جهات المغرب وهيئاته (٢).

وكان العياشي يخرج من معركة ضد المستعمرين ليعد جنده لمعركة جديدة، فقد كان يعتبر الجهاد ضد العدو-كاذكر فى خطابه لسلطان مراكش واجراً طالما العدو ويحتل شبراً من أرض الوطن.

وكانت آخر غزواته ضد الاعداء بطنجة سنة ١٠٥١ هـ ١٦٤١ م . ولا شك و أن ما مكنه من الإستمرار في الجهاد حتى نهاية حياته هو ما تميز به من قدرة على إلهاب حماس المواطنين ، وإثارة حميتهم ضد المستعمر الفاصب ، وأن ينظم صفوفهم في حرب مقدسة حتى أصبحت المنطقة من (الجديدة) الى (طنجه) مسرحاً لعملياته ، وأصبح تفوذه في هذه المناطق قوياً ومعترفاً به من القبائل العربية ـ بل كان أقوى من نفوذ السلطات الرسمية في (مراكش)، وأصبح العدو يقبع داخل حصونه يخشى أن يخرج منها بعد أن كان يعربد في المنطقة كيفها شاه ـ بل إن الدول الاجنبية الكبرى كإنجاترا حاولت أن تخطب وده لتأمين مصالحها الإقتصادية والسياسية وسلامة رعاياها في هذه المناطق .

<sup>(</sup>١) النظر إملاق س ٣ .

وترمة الحادي \_ ( النسخة الخطية ) ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أنطر رسالة محمد بن أبي بكر الدلائي في هذا الشأن في :

سليان بن محمد بن عبد الله بن عد على الحوات الحسيني : البدور الصاويه والتعريف بالسادات أهل الراوية الدلائيه ـ اسحة خطية بوثائق الرباط برقم ٢٦١ / د .

وقد كانت المنافسة التجارية ابن انجلترا وأسبانيا في هدده الفترة قوبة ، وتطورت هذه المنافسة في عهد الملكة اليزابيث (١٥٥٣-١٦٠٢م) فأصبحت حرباً سافرة . ورغم تلونها منذ البداية بشيء من صفة العداء الديني المذهبي له فإنها كانت في جوهرها منافسة إقتصادية إذ أن حب المغامرة والمال والتجارة أغرى الشباب الإنجليزي الذي اعتاد ركوب البحار على أن يتحدى الاحتكار التجارى الذي فرضته أسبانيا - خاصة أن انجلترا نظرت بعدم الرضي الوضع الذي آلت اليه الأمور بعدان انتقلت الى فيليب الثاني ( Philippell) الأملاك البرتفالية الغنية والقواعد العسكرية في جزائر البهار ، وجزائر الأزور ، وجزائر المند الشرقية بعد موت ( دون سبستيان ) ، ولقد أنتهي هذا الدور من المنافسة بين الاسبان والانجليز بتحطيم قوة أسبانيا البحرية ( الارمادا ) عام ١٥٣٨ ، لكن هذه الحزية لم تكن الفصل الاخير في الحرب الطويلة بين البلدين - فقد المتمرت هذه الحرب بعد وفاة فيايب الثاني واليزابيث .

وقد اضطرت الحكومة الانجليزية تحت ضغط من المغامرين الإنجليز إلى الإسهام بقوة فى النشاط البحرى والإستعارى ، وأن تعمل كل ما فى وسعها لتكفل الحاية للرعايا البريطانيين وهم يزاولون نشاطهم فى تغور المغرب (كتطوان) و (الرباط) . و بعض الوثائق والكتب التى نشرت عن رحلات السفن الإنجليزيه والبحارة والمغامرين البريطانيين بهذه الثغور تكشف لنا عن بعض الجوانب من العلاقات الانجليزية المغربية فى هذه الفترة (١١) .

(١) أطر:

Memoire De S. Scot sur la commerce Marocain (1638). Pere Dan: l'Histoire de Barbarie et ses crossaires (1644).

ولمن يريد التوسم ف دراسة هذه العلاقات الإنجليزية المفربية وتطورها في خلال القرنين ١٦ و ١٧ ، أنظر:

شوقى الجمل: العلاقات الانجليزية المغربية خلال النصف الثانى من الترنالسادس عشر والأول من القرن السابم عشر ( مجلة المناهل المغربية العدد الثالث \_ سنة ١٩٧٥ ) .

وفيما يتعلق بالعباشى فقد تطورت العلاقات بينه وبين الدلائيين ، فلم تستمر العلاقات الطيبة التي كانت بينه وبين وصديقه محمد بن أبيى بكر الدلائي والتي وصلت إلى أن العياشى كان ينبىء صديقه بما يعتزم القيام به من حركات الحهاد مل ويطلعه على خططه الحربية (١١).

بل وكان يهدى للدلائى بعد انتصاره فى كل معركه من معاركه جزء من الفنائم يستعين به هو وأنصاره على أداه رسالتهم . فبعد وفاة محمد بن أبى بكر فى عام ١٠٤٦ه هـ - ١٩٢٦ م وقولى إبنه الأكبر محمد الحاج الآمر بعده ـ انقلبت الصداقة الى عداوة وانتهت بحرب طاحنة بين الطرفين (١) .

ففى أوائل عام ( ١٠٥٠ ه . ١٠٤٠ م ) زحف محمد الحساج الدلائى بأعداد كبيرة من أنصاره من عرب وبربر على مدينة مكناس، ثم انجة إلى فاس وحاصرها وهب العياشي لمواجهته ، واستطاع الدلائيون أن يوقعوا العرفة بين أنصار العياشي من قبائل المكوارده و التاغي والدخسيس والحلط ، وانتهزوا فرصة الشغال العياشي بقتال الاسبان في طنجه فجمعوا حشوداً كبيرة شهال نهر سبو للعقرض طريقه أثناء عودته من القتال . وحاول العياشي تجنبهم خاصة أبه كان عائداً منهكا من معاركه مع الاسبان لكن اتباعه أبوا إلا أن يتصدوا لفتال أعدائهم فقعت معركه حامية الوطيس بين الطرفين في ضواحي سوق أربعاء الغرب في أواخر ذي القعدة عام بين الطرفين في ضواحي سوق أربعاء الغرب في أواخر ذي القعدة عام أنها انحازوا إلى أعدائه فاغتالوه في عين القصب التي تقع على بعد ٢٠ كيلو منزاً غرب سوق أربعاء الغرب وكان ذلك في ١٩ محرم ١٠٥١ ه ٢٠ كيلو

<sup>(</sup>١) إملاق: مرجم سابق ص ١٠ ، ونزهة العادى ــ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الدراسة المستفيضة لمراحل جهاد العياشي ضد المستعمر من انظر :

شوقى الجمل : حمد العياشي وجهاده ضد الأسبان والبرتفال ( مجلة الحمعية المسرية للدراسات التاريخية عدد عام ١٩٧٦).

أبريل ١٦٤١ م — ويموت العياشى تفرق أنصاره وخلا الجو للدلائين فاستولوا على فاس وسلا وتطوان وأصبح لهم النفوذ في بافي بلاد المغرب التي كانت تدين بالولاء للعياشي (١١).

## عايه الدولة السعدية :

نعتبر الدولة السعدية فى الحقيقة دولة حربية سه عامت للجهاد نبد أعداء البلاد والطامهين فى تغورها فى وقت كانت فيه الحاجة ماسة لمن يتددى لهؤلاء الغزاة ويوفف تيارهم ويستحلص من براثنهم ما استولوا عليه من النغور المرسه.

ولقد استطاعت هده الدولة وهى فى فوتها أن تؤدى واحبها هذا على خير رجه . وكانت موقعة وادى المحازل الحاسمة فى جمادى الثانية سنة ٩٨٦ ه / ٤ أغسطس ٩٥٧٨ م أروع صفحة فى هذا الكفاح الجيد ، يَا كان عصر السلطان أحمد المصور أزهى عصور هذه الدولة .

لكن الإنفسام الذي لشب بعده والتنازع بين أفراد الاسرة السعدية ذاتها أدى الى تدهور أحوال البلاد ونشوب عدة ثورات ، وتجرؤ الاجانب .

ولقد هيأت العناية الآلهية للشعب المغربي في هذه الفترة الحرجة من تاريخه من ينقذه ويأخذ بيده \_ فني سجلماسة كانت الدولة العلوية الشريفة فد أخذت تعمل لشمسك بدفة الأمور لتسير سفينة المغرب في فترة هامة من تاريخه .

(١) من يريد التوسم في دراسة الدور الدى لعبته الزاوية الدلائية في تاريخ المعرف انظر :

الحوات ، ابو الربيع سايان بن محمد العلمى مرجع سابق .
 ب حجى، محمد : الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمى السياسى (الرباط ١٩٦٣))

#### الفصنلالسابع

## الدولة العلوية

( - ١٦٤٠ / - ١٠٥٠ )

#### تأسيس الدولة العلوية الشريفة :

يرجع نسب الاسرة العلوية إلى على بن أنى طالب ، وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأول من جاء من هذه الاسرة إلى المغرب هو المولى حسن بن قاسم ، وكان ذلك فى القرن السابع الهجرى، فاستوطن (سجلماسه )(١١).

وكانت المولى (على الشريف) ـ جد الآسرة العلوية الشريفة ـ مواقف مشرفة فى الجهاد بالسودان ، وكانت له فى النفوس منزلة ، فقد كانأهل سجلهاسه وسائر المغرب يقصدونه فى المهات ويستشفعون به فى الآزمات ويهرعون إليه فها جل وقل (٢).

<sup>(</sup>١) بورد الاستقصا أقوال العلامة (أبو سالم العياشى ) فى رحلته ، وكذلك ماجاء بكتاب ( الأنوار السنية فيما بسجلماسه من النسبة الحسينية ) ، وما ذكره صاحب الأرجوزه ـــ وعدهمعن سبب عمى عجدالاسرة للولى حسن بن قاسم إلى المعرب

الاستقصا( طبعة الدار البيضاء ١٩٥٦ ) - ٧ ص ٢، ٤، ٥

ملاحطة :سجاءاسه ــ مدينة عتيقه أسسها بنو مدرار في الفرن الثاني للهجرة ، وكانت عاسمة لإقليم ه تافيلالت » إلى ما بعد القرن الح دى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ).
 وما زالت أطلالها ماثلة للعيان حتى اليوم .

انطر حجى ، عمد : الرواية الدلائية ( ١٩٦٤ ) ص ١٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) اليفرانى : نزهة الحادى بأحبار ماوك القرن الحادى ( للطبعة الحجريسة بفاس ) س ۲۵۷ .

ولم تقتص مكانة (المولى على الشريف) على المفرب ، فقد وصل صيته وسموته إلى الآنداس ، فكتب إليه علماء (غرناطه) يستغيثون به ويطلبون منه العمور إليهم ، حتى أنهم أرسلوا إليه حين علموا بعزمه على التوجه لآداء فريضة الحج بفتوى صادرة من بعض الآنمة , بأن العمور للجهاد - أفضل من الحج ، (۱).

على أن إزدياد نفوذ المولى على أوغر صدر أبا حسون السملال المعروف مأبى دميعة ، وكان قد استولى على القطر السوسى، ودرعه، وسجلهاسه ، فأوجس خيفة من المولى على الشريف فألقى عليه القبض وأعتقله بسوس (٢).

وكان أصحاب أبي حسون قد أساءوا السيرة بسجلهاسة، وضيقوا على الناس حتى إزدرتهم العيون وملتهم النفوس، فأجمع أهل سجلهاسه على بيعة (المولى محمد بن الشريف)، فبا يعوه سنة ١٠٥٠ ه، ووافق على بيعته أهل الحل والعقد بسجلهاسه، وكان ذلك مبدأ تأسيس الدولة العلوية.

ووقعت ببن المولى محمد وأبى حسون حروب انتهت بإستيلاء المولى محمد على (درعة ) واعمالها ، وأدت هذه الإنتصارات إلى ازدياد إلتفاف الماس حوله، وذاع فى بلاد المفرب كله صيته فعمل على بسط نفوذه على باق أجواء المغرب حتى تتوحد السلطة كلما فى يدحاكم واحد .

وأدى هذا لإصطدامه (بأبى عبد الله محمد الحاج الدلائى) زعيم الدلائيين، وكان نفوذهم فى ذلك الوقت قد امتد إلى فاس، ومكناسه وأعمالها، وسلا. وزحف محمد الحاج الدلائى إلى (تافيلالت) على رأس جيش جرار من البربر فى أوائل عام ١٠٥٦ ه/١٦٤٦ م ليفضى على منافسه محمد بن الشريف، وكانت بينها (وقعة القاعة) المشهورة التى أسفرت عن انتصار الدلائيين ودخول محمد

<sup>(</sup>١) الطر بدس أقوالهم في هذا السبيل ، ويعض قصائد شعراتهم في:

الاستقصاح ٧ ص ٨، ٩، ١١، ١١.

 <sup>(</sup>۲) بعد ذلك تجمع ولده ( المولى محمد ) في فك أسره، وقضى بقية عمره في سجلماسة
 حتى توفي في ثائد عدر رمضان سـ أ ١٠٦٩ هـ .

المحاج مدينة سجلهاسة وأباح للعربر أن يفعلوا فيها ما يشاءون ـ لكن تم الصلح بين الطرفين على اقتسام مناطق النفوذ فجعلوا مادون جبل العياشي للمولى محد، وما فوق ذلك من البلاد خاصاً للدلائيين ـ لكن لم يلبث أن تطورت العلاقات بين الطرفين تطوراً سيئاً انتهى أخيراً بالقضاء على الزاوية الدلائية كما سنوضح فيها بمد(1)

واتبحهت أنظار المولى محد أيضاً إلى الاقاليم الشرقية من المغرب فاستولى على وجده ، كما شن الغارات على (تلسان )، وكانت في ذلك الوقت تحت سيطرة الاتراك الذين كانت لهم السيادة الرسمية في الجوائر .

على أن المولى الرشيد بن الشريف على لم يلبث ـ بعد وفاة والده ـ أن خرج على بيعة أخيه المولى محمد و نول (وحده) ودعا لنفسه بشرق المفرب وأنتهى الآمر بين الشقيقين إبالقتال الذى ذهب ضحيته المولى محمد في محرم عام ١٠٧٥ ه (أغسطس ١٦٦٤ م).

# المولى الرشيد ( ١٠٧٥ - ١٠٨٢ ه/١٦٢٤ - ١٦٧١ م ) :

بعد وفاة المولى محمد بن الشريف بويع المولى الرشيد وإنضم إليه جند أخيه المتوفى فتقوى أمره و تقدم إلى ( تازا ) فلكما وخضع لسلطانه المغرب الشرقى كله ، وقصد ( سجلماسه ) ، وكان قد تزعم أمرها ابن أخبه محمد الصغير فاصرها حتى سقطت في يديه ، ووقف أهل ( فاس ) في المبدأ في وجهه وقضى الرشيد عام ١٠٧٦هم كله في حصار فاس دون جدوى ، ولم يستطع دخولها إلا بعد أن عقد اتفاقاً سرياً مع بعض أعياما الدين مهدوا له السيل لذلك - وكان دخوله فاس في أوائل ذي الحجة سنة ١٠٧٦هم ، فلما تمت له البيمة

<sup>(</sup>١) حجي ، محمد : مرجم سابق س ١٥٩ ، ١٥٩ .

هيها ـ أفاض المال على علمائها وغمرهم بجزيل العطاء فتمكنت محبته من قلوب الحاصه والعامة (١).

ثم غزا المولى الرشيد أحواز مكناسه . وكان على الرشيد بعد ذلك أن يواجه الدلائيين ، وكانوا قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الضمف ، وكان زعيمهم ( محمد الحاج الدلائمي ) قد بلغ الثمانين من عمره ولم يكن حياً من أبنائه فى ذلك الوقت إلا ابنه ( عبد الله ) .

ودارت المعركة الفاصلة بين السلطان الرشيد وبين الدلائيين في سهل ( بطن الرمان ) في الآيام الآولى من عام ١٠٧٩ ه/ ١٦٦٨م حيث هزمهم الرشيد وتنبعهم إلى أبواب مدينة الدلاء ذاتها ودخلها وبقى فيهاشهراً ونصف، واستولى على ماكان فيها من مال وذخيرة وخيل وسلاح، وأخذ ماكان في خوائنها من وثائق، وألزم من بقى حيا من الدلائيين بالرحيل إلى فاس، وأمر بهدم المدينة (٧).

ولما فرغ المولى الرشيد من أمر الدلائيين توجه إلى ( مراكش ) فأستولى عليها في سنة ١٠٨١ هـ بعد أن هزم حاكمها ( أبا بكر الشباني )(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الأخبار الفصلة عن هذه الأحداث ف:

القادرى ، أبو محمد عبد السلام بن عبد الله بن الحياط : العجفة القادرية في التعريف بشرطه أحل وزان ( جزآن ، مخطوط بالخزاءة العامة بالرباط برقم ٢٣٢١ / ك ) ح ٢ س
 ١٥٠ وما معدها .

<sup>-</sup> اليفراني : النزحه ... طبعه فاس م ٧٠٠ .

<sup>-</sup> الريانى ، أبو القاسم: البستان الطريف ف دولة أولاد مولاى الشربف ( مخطوط بالوئائق بالرياط تحت رقم ٧٧ م ١٠ ) م ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجح أن سهل ( بطن الرومان ) المقصود ، يقم بطربن ( حبيمرة ) شيال الراوية الدلائية ، أما عن موقع الزاوية الدلائية ذاتها فقد تعرض لهذا الموضوع بالتفصيل : حجى ، محمد : مرجم سابق سر ٣٤ وما بعدها .

وانظر اليوسى ، أبو على الحس بن مسعود : المحامرات ( المطبعة الحجرية بعاض ١٣١٧ هـ) ص ٨٦ ، ٨٧ .

ملاحطة : عفا فيما بعد عن أهل الدلاء وترك لهم حربة الرجوع الملادهم

<sup>(</sup>۳) من يريد التوسم في معاصيل فتح مراكش ومعتن الأمير ( أبي بسكر الشباني ) وشقيقه يرحم إلى — اليفراني : الزحة ( مرجم سابق ) من ۲۷۰ ، ۲۷۱ .

كذلك غوا المولى الرشيد بلاد السوس وقضى على بقية نفوذ آل أبى حسون السملالى، وهكذا بجح فى أن يقضى على كل الافراد الصعار الذين كانوا منتشرين في بلاد المغرب، وبذا حقق وحدة المغرب السياسية (١).

ومز. الاعمال الهامة التي تمت في عهد المولى الرشيد تنظيم الجيش ، فكان يتألف من هرق أهمها فرقة (شراقة) التي ألفها من شباب القبائل التي وفدت عليه من العرب ومن الربر من بادبه تلمسان وعيرها من جهة الشرق عن المغرب ، وبني لهم قصبة خاصة في المنطقة الواقعة بين نهرى سبو ، ورغه (٢).

على أن أعمال المولى الرشيد لم تقف عند حد نشاطه الحربي فقد تمت في عهده عدة منجزات عمرانية ، كما ساد الرخاء البلاد بعد أن استقرت أمورها في يد حاكم واحد ، وقد ضرب المولى الرشيد نقوداً مستديرة من النحاس (الاشقوبية ) وكانت من قبل مربعة .

وأستأنفت الحركة العلمية والادبية في عهده سيرها، وقد كان له اهتمام بالعلم، يعرف له حق قدره ويشجع أربابه ويجول لهم العطايا، وكان يحضر بنفسه بجالس العلم بالقرويين (۲)، بل ويزور العلماء شخصياً في دورهم. وقد أمر ببناء مدرسة في مراكش بإزاء مسجد (الشيخ أبى عبد الله محمد بن صالح) وأخرى شرع في بنائها بفاس في عام ١٠٨١ه.

ومن أهم الاعال العمرانية في عهده بناء قنطرة نهر سبو ذات الاقواس الاربعة خارج فاس ، وتجديد قنطرة (واد الرصيف) بفاس .

<sup>(</sup>١) حقى ، إحسان : المغرب المربي ( د ٠ ت ) س٢٠٠٠

 <sup>(</sup>٢) لمل هدا الموقع في جهة الشرق عن المرب الأقسى هو السبب في هده التسمية (شراقة).

الاستقصا ح٧ س ٤١ .

<sup>(</sup>٣) دكر القادرى ، حمد بن الطب : نشر المثاني لأمل القرن الحادى عشر والثاني (مخطوط بالوثائق الرباط وقد ٢٥٣٠/ك) - أن المولى الرشيد كان يحضر محلس الشيخ اليوسى بالقروبين.

و توفى المولى الرشيد عراكش في عام ١٠٨٧ هـ، ودفن بالقصبة بها ـــ لكنه نقل بعد ذلك إلى ضريح الشيخ أبى الحسن على بن حرزهم بفاس .

# المولى اسماعيل ( ١٠٨٢ - ١١٣٩ ه/ ١٧٢١ - ١٧٢١ م ) :

لما توفى المولى الرشيد كان أخوه المولى اسماعيل بمكناسه الزيتون خليفة عن أخيه على بلاد الغرب . ماجتمع الناس هناك وانفقوا على أنه الآهل للبيعة فبايعوه سنة ١٠٨٧هم، وقدم عابه جل أعيان المغرب وعامائه مبايعين وكان سنه يومئد ٢٠٨ سنة (١) .

ومع ذلك فقد واجه فى بداية عهده عدة ثورات وتقاسم الثوار البلاد إوصاروا كلوك الطوائف بالانداس، وثار عليه ابن أخيه (أبي العباس أحد ابن محرز)، وسار إلى مراكش داعياً لنفسه، فالتفت حوله بعض القبائل النازحة إليها، فأضطر المولى اسهاعيل للزحف على مراكش ودخاما يوم الجمة سابع صفر سنة ١٠٨٣ه، وفر أحمد بن محرز ودخل الصحراء.

هذا وقد عاد هذا الثائر إلى مراكش مرة أخرى منتهزاً فرصة إنشغال المولى اسماعيل بإقرار الآمن فى أماكن أخرى من مملكته ـ واضطر السلطان لمحاصرة مراكش من جديد ودخلما عنوة ثانية سنة ١٠٨٨ ه وفر أحمد بن محرز من مراكش إلى إقلم السوس مع قلة من جموعه (٢).

وقد تجددت المعارك ثانية بالسوس بين ابن عرز والمولى اسهاعيل، فقد دخل ابن محرز ( تارودانت ) وتحصن بها وطال حصار السلطار المولى اسماعيل لإبن أخيه وأنتهى الامر بتوقيع صلح بينهما في عام ١٠٩٤ هـ.

<sup>(</sup>١) انظر ماذكره عن بيعته :

اليفرنى ، أبو عبد افة عبد الصفير : روصة التمريف بمفاحر مولانا اسماعيل بن الشريف ( الطبعة المسكمة بالرباط ١٣٩٧ هـ/١٩٦٧م ) ص ٤٧ . الشريف ( الطبعة المسكمة بالرباط ١٣٩٧ هـ/١٩٦٧م ) ص ٤٧ .

كما واجه المولى اسماعيل ثورة جديدة قامت فى ( فاس ) فقد قتل أهلها قائد الجيش المعسكر بمنطقتهم ( زيدان بن عبيد العامرى ) ــ فقائلهم المولى اسماعيل إلى أن أذعنوا من جديد إلى طاعته فعفا عنهم .

كذلك خرج بعض شيعة الدلائلين من البربر والتفوا حول أحد ب عبد الله الدلائى فأرسل إليهم المولى اسماعيل قواته فهزمتهم هزيمة شنعاء وقتل رؤساء مذه الفتنة وأوقع بهم عقوبات رادعة ليكونوا عبرة لغيرهم(١)

كما اضطر المولى اسباعيل لمواجهة أخواته الثلاث من أو لاد المولى الشريف ابن على حين خرجوا عليه وأعلنوا الثورة (بآيت عطاء) واعتصموا بجبل (سرغو) فطاردهم حتى أرغمهم على الفرار وأذعن له من كان معهم - كما كانت له معارك حامية الوطيس مع البربر في جبال (فزاز)، وبعد أن أنتصر عليهم أمنهم على أن يركنوا للهدوء ويشتغلوا بالرعى والحرث، وأعطاهم ٢٠٠٠٠٠ رأس من الغنم لتربيتها على أن يدفعوا كل عام صوفها وسمنها.

وقد اتخذ المولى اسماعيل مكناسة الزيتون (٢) عاصمة لما كه فهدم القصور القديمة بها وجدد بنامها وبنى بها قصبة عظيمة ، وسوراً للمدينة ، وجلب لذلك الصناع من جميع حواضر المغرب ، وفرض العمل بها مناوبة على القبائل ، واستمر البناء والتشييد والغرس بمكناسة سنين ، وأسس ( الجامع الاخضر) بها ، أما قصبتها فجعل لها عشرين باباً ، فوق كل منها برج عظيم عليه المدافع النحاسية ، وجعل بها بركة تسير فيها الزوارق وعزناً عظيما لإختزان الغلال ، وكذلك إصطبلا لربط الحيل ، ويقال إنه كان يتسع لإثنى عشر ألف فرس ،

<sup>(</sup>١) انظر تناصل هذه الممارك في : نشر المثاني القادري ، المخطوط السابق دكره -

<sup>(</sup>۲) مدينة (مكناسة الزيتون) من الأمصار القديمة بآرض المغرب ، مناها البربر قبل الإسلام ، وخربت أثناء حصار الموحدين لها ، فنوا مكاسة الجديدة المسماه (تأكرارت) ، واعتنى بها بنو مرين من بعدهم فبنوا قصبتها وشيدوا بها المساجد والمدارس والزوايا واتخذوها كرسي الوزارة بنها كانت فاس الجديدة كرسي الإمارة .

وقد كان يشتغل في عمليات البناء والتشييد هذه الاسرى، وقد قدر عددهم فى سجونه بخمسه وعشرين ألفاً ونيفاً ـ كانوا يعملون فى بنساء قصوره ، منهم الرخامون والنقاشون والنجارون والحدادوں والمهندسون والاطباء ، كذلك كان يعمل منهم المسجونون من أهل الجرائم كالقاتل والسارق وكان عددهم يبلع الثلاثين ألفاً (٢) .

وقد اهتم المولى اسماعيل بعد أن استقر له الأمر بإقرار الأمن الداخلي بالإضافة إلى تأمين حدود المغرب وتطهير الشواطىء والثغور المغربيسة من المستعمرين الاجانب.

ولتحقيق هذه الأهداف لجأ إلى نزع السلاح من الأفراد والقبائل مع إقامة مراكز حصينة وقلاعاً فى جميع المراكز فى جبال الاطلس، وسهول ملوية، وفى المدن الهامة لضمان سلامة الطرق. وقدر عدد القلاع التى أقيمت بمختلف ربوع المغرب بست وسبعين قلعة وحصن، جعل لمكل منها حامية مسلحة يتراوح عدد أفرادها من ١٠٠ إلى ٥٠٠ شخص حدد لهم مرتبات خاصة وحملهم مسئولية حفظ الامن، كما بنى إلى جانب كل قلعة نزلا لمبيت القوافل وأبناء السبيل.

<sup>(</sup>١) وصفها الرباني ، أبو القام : اليستان الطريف في دولة أولاد مولاي الشريف (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت وقم ١٥٧٧ / د ).

قال . « لقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق والمغرب وبلاد التركوالروم ها رأيها مثل ذلك ق دولهم ، ولاشاهدناه في آثارهم ، بل لواجتمعت آثار دول ملوك الإسلام لرجح بها مابناه السلطان الأعظم المولى اسماعيل رحمه الله في قلعة مكناسة دار ملسكة . • ومن يوم مات المولى اسماعيل ــ والملوك من بنيه وحدته يحربون تلك القصور قدر وسعهم و بحسب طاقتهم يبون بانقاضها من خشب وزليج ورحام ولين وقرمود ومعدن إلى وقتنا حدا ، بنيت من أنقاصها مساحد ومدارس ورباطات . . وما اتوا على نصفها هذه مدة من مائة سنة »

<sup>(</sup>٢) البستان الظريم ــ المخطوط السابق،ص ٣١ ·

<sup>--</sup> الحسن بن محمد الحسبى الادريسي النوتى: النزع اللطيف في التلميح عفا فر مولاى السماعيل بن الشريف ( مخطوط رقم ٥٩٥ ج بوثائق الرباط ) ص ٦٦ ومابعدها .

وهكذا قضى على قطاع الطرق فساد الامن والطمأنينة في أيامه (١) . ولقى المجيش الكثير من عناية المولى إسهاعيل ، فقد كان يعد العدة لتطبير شواطىء المغرب و تغوره من الإحتلال الاجنى . فأعد الجيش المغرب إعداداً كاملا لهذه المهمة (٢) . ولجأ المولى إسهاعيل إلى عبيد السنغال الذين كابوا قد كثر عددهم من أيام استيلاء المنصور السعدى على السنغال ، فقسر بوا إلى المغرب إما بطريق الشراء أو المهاجرة و تناسلوا وكونوا عنصراً قوياً في البلاد ، وفطن المولى إسهاعيل إلى مميزاتهم فأمر مجمعهم ، وكتب لعاله بالامصار ليشتروا له العبيد فكون منهم جيشا أطلق عليه اسم (جيش عبيد البخارى) (٢) .

وهكذا أصبح الجيش المغربي مؤلفاً من :

- (أ) جيش الودايا .
- (ب) جيش المبيد .

وكان يأخذ أو لاد العبيد وبناتهم من سن العاشرة المربيتهم تربية خاصة ، فيوزع الأولاد على معلمى الصناعات اليدوية من بنائين ونجارين وحدادين وغيرهم ، فإذا أكلوا تدريبهم فى هذه الصناعات ينقلون إلى مراكز التدريب العسكرى فيمرنون على ركوب الخيل والسكر والفر والمطاعنة والرماية ـ بينا

<sup>(</sup>١) الاستقما ح ٧ س ٦١ \_ ٦٣ ، ٧٣ .

<sup>-</sup> وكذلك: كناش كانب الدوارين الرشيدية والإسماهيلية - الفقيه أبى الربيم سليمان من عبد القادر الزرهوني ، وكان عنده دنتر المسكر الموجودين في القلام أو في المسكرات .

<sup>--</sup> وكدلك الزباس :البستان ( المغطوط السابق ) س ٣٢ و.ا بعدها .

<sup>(</sup>٢) النزع اللطيف ــ مخطوط سابق ، ص ١٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) ترجع هذه التسمية الى أن السلطان - ليضمن إحلاصهم وولاءهم \_ أشعرهم
 أنهم لايقومون بواجد القتال إلا حسب ما مقتضيه الدين وينرسه عليهم .

وبقال اله حم أعيامهم وأحضر نسخة من صحيح البخارى وقالهُم ه أما وأنتم عبد لسة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وشرعه المجموع في هذا الـ كتاب \_ فكل ما أمر به نفعله ، وكل ما نهى عنه متركه و عليه نقاتل » \_ فماهدوه على ذلك \_ فكانوا يحملون نسخة من صحيح البخارى حال وكوبهم يقدمونها أمام حروبهم كتابوت بي اسرائيل ، ولذا قبل لهم عبيد المخارى .

<sup>--</sup> انظر الاستقصاح ٧ س ٨٠٠

يعهد بأمر البنات إلى عريفات لتربيتهن وتدريبهن على الأشغال المنزلية \_ وبعد ذلك يزوج كل واحد من الأولاد واحدة من البنات ثم يلحق كل بحموعة منهم بقائد منقواد جنده \_ وقد بلع عدد هذا العسكر (البخارى) في عهده ما يقرب من ماثة وخسين ألفاً \_ عهد إلى بعضهم بحراسة الطرق وحماية الآمن عن طريق القلاع التي شادوها . بينها كو "ن الباقون جيش القتال المسمى (جيش المحلة) ، وكانت له مراكز خاصة في فاس ومكناس ومراكش وغيرها من أمهات مدن المغرب (۱) .

وحين اكتملت أعداد الجيش واطمأن إليه ـــ هاجم ثغر (المعمورة) وأسر فيه نحو الثلاثمائة من حاميته .

وكان البرتغال قد تنازلوا عن طنجه لانجائرا عام ١٠٧١ هـ / ١٦٦١ م بعد أن حكموها ما ينيف عن قرنين ، فقد احتلوها عام ٩٦٨ ه / ١٤٦٤ م وذلك كمهر قدمته (كاترين دوبراكانس) شقيقة ملك البرتغال لزوجها (شارل الثاني) ملك انجلترا – فأرسل المولى إسماعيل جيشاً على رأسه أبو الحسن على بن عبد الله الريني ضيق الحصار على الإنجليز بها – فاضطروا في عام ١٠٩٥ ه الى إخلائها وتركوها بعد أن خربوا وهدموا أسوارها فدخلها جيش المولى إساعيل وجدد بناءها من جديد (٢).

وفى سنة ١١٠٠ ه أرسل القائد( أبى العباس أحمد بن حدو ) لحصار الآسبان في العرائش ، فضيق عليهم الحناق وظل محاصراً لهم نحو ثلاثة أشهر ونصف حتى سلمت حاميتها وأسرت كلها إلا قائدها الذي أطلق سراحه ، وغنم المسلمون

<sup>(</sup>۱) تحدث بإسهاب (صاحب البستان) عن هذا الجيش ، بل علق عليه يقوله و هدا المدد الذي جمه أمير المؤمنين المولى اسماعيل رحمه الله من المميد ، لوخاس به المحر للى الأندلس ، وكانت تلك الفلاع سفناً ومراكب جهادية لأستولى عليها - والتوميق من اقه » .

<sup>(</sup>٢) الزيائي : البسقان - المخطوط السابق س٣٢ .

<sup>-</sup> اليمرني : روضة التمريف يمعاخر مولانا اسماعيل بن المعريف ص ٥٨ .

<sup>--</sup> اليمرنى: ترهة الحادي من ٢٧٣.

غَمَا تُم كثيرة . وقد كان لإسترجاع العرائش صدى كبير فى نفوس المغـاربة فتغنى الشعراء بهذا الحدث العظيم ١١٠ .

وفى سنة ١١٠٢ ه سقط فى يد جيش المولى إساعيل ثغر أصيلا بعد حصار دام سنة كاملة - فلم يبق بيد الاسبان الا (سبته) و (مليله) . فأرسل المولى إساعيل جيشاً كبيراً لحصار سبته ، كا أمر كل قبيلة بأن ترسل قوة من رجالها المساهمة فى هذا الحصار حتى قيل إن عدد المرابطين عليها بلع خمسة وعشرين ألفاً ، وكان على رأس الجيش المحاصر لها (أبو الحسن على بى عبد الله الرينى) ثم خلفه إبنه (أبو العباس أحد بن على) ، لكن لم يقدر له فتحها (الرينى) ثم خلفه إبنه (أبو العباس أحد بن على) ، لكن لم يقدر له فتحها (الرينى)

هدا وقد شهدت علاقات المفرب الحارجية تطوراً واضحاً في عهـد المولى إسماعيل (١٣) .

فن جهة العلاقات مع الإتراك كانت قد شهدت توتراً بسبب الخلاف على الحدود الجوائرية المغربية ، لكن تم الإتفاق بين الطرفين في عهد (المولى محمد بن الشريف ) ، وجدد هذا الإتفاق في عهد المولى الرشيد لكن حين استتبت الأمور المولى إسهاعيل فسكر في عام ١٠٨٩ هـ في مهاجة الاتراك بالجزائر لكنه لم يستطع أن يحقق هدفه في أن يوقع بهم هزيمة فيها ، ولذا جرت مفاوضات أتفق فيها على العمل بالإتفاقيات السابقة التي حددت فيها الحدود بين الدولتين .

ولمكن الآتراك انتهزوا فرصة إنشغال المولى إساعيل بالإضطرابات التي أثارها أخوته الثلاثة وابن أخيه أحمد بن عرز ـ فهاجموا الحدود الشرقية الممغرب ـ لكن لم يستطيعوا الإستمرار في هجومهم لتعرض مواقعهم في الجزائر نفسها لهجهات الدول البحرية الاجنبية، وحين استقرت الامور الداخلية بالمغرب

<sup>(</sup>١) اليفرني: روضة التعريف بمماخر مولانا اسماعيل بن الشريف ص٥٩ و٦٠٠ .

<sup>--</sup> انظر القصائد التي نطمت ف هذه المناسبة .

<sup>(</sup>٢) النزع اللطيف ( عملوط سابق ) ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) تناول صاحب النزع العليف بالتفصيل هذه العلاقات في الباب الثامن من مغطوطه من ١٨٧ وما يعدها ، وكذلك الباب المامس عشر من المخطوط س ٢٩٤ وما بعدها .

شن المولى إساعيل هجوماً على الاتراك فى الجزائر فى عام ١٩١٧ ه . على أن الامور استقرت عند الحدود السابقة بين البلدين عند ( واد تافنا ) ، حيث أن كلا من القو تين لم تستطع أن توقع هزيمة حاسمة بالقوة الاخرى .

أما عن علاقة المغرب بالدول الأوروبية \_ فقد كانت على العموم ودية خاصة بعد أن استطاع المولى إساعيل أن يستخلص الثغور المفربية الهامة من بين أيديهم . فبعد جلاء الإنجليز مثلا عن طنجة استؤنفت العلاقات الودية بين الدولتين، وعقدت معاهدة صداقة بينهما . كما كانت العلاقات مع فرنسا ودية أيضاً ، ففي عام ١٦٨٨ م عقدت بين فرنسا (لويس الرابع عشر) والمغرب (المولى اساعيل) معاهدة صداقة تتعلق بفداء الاسرى الفرنسيين في المغرب وبالتبادل التجارى بين الدولتين ،وجرت محادثات بين المولى اساعيل ولويس الرابع عشر مخصوص تحالف الدولتين ضد أسبانيا .

وكان للعلم والعلماء منزلة خاصة عند المولى اساعيل ، فكان يكرم العلماء ويجزل لهم العطاء . ويورد صاحب النزع اللطيف أمثلة عديده على ذلك (١) كما يورد بياناً بما شيد وجدد في عهده من مساجد ومدارس(٢) .

و نوفى المولى اسماعيل فى الثامن والعشرين من رجب سنة ١١٥٩ م بعد أن حكم سبعاً وخمسين سنة خلاف المده التى تولى الآمر فيها نائباً عن أخيه المولى الرشيد وهى سبع سنين (٣) .

## فترة الإضطراب التي تلت وفاة المولى اسهاعيل:

إستطاع المولى اسماعيل أن يجعل من الجيش العظيم الذى كونه أداة فعالة لحفظ النظام ، وإقرار الامن فى البلاد ودفع المفير عنها ، وإستخلاص ثغورها من يد الاعداء ، وكان قد اعتنى ـ كارأينا ـ بجمع العبيد وتربيتهم ، الى أن

<sup>(</sup>١) الترع الاطيف: المخطوط السابق ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) المخطوط السابق س ٣٦٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أنظر نشر المثاني : المغطوط السابق الإشارة إليه

والنزع الطيف ( المخطوط السابق الإشارة إليه ) ص ٠٠٠ .

بلغ عددهم ما يقرب من مائة وخمسين ألفاً ، وبلغوا ى أيامه درجة فائقة من العرو الرفاهية والتسلح والتدريب على القتال والطاعة والإنضباط ، والكفاية الحربية ، ووزعهم على قلاع المغرب فسكانوا عيوبه الساهرة على حراسة الطرق وحماية الثغور . وكانت كل قبيلة من قبائل المغرب ملزمة بدفع أعشارها لصالح القلعة المبنية في جهتها لمؤوبة جيشها ، وعلف خيلها ، واستمر ذلك إلى أن توفى المولى اسهاعيل فتبدل أمرهم ، وكان مآل هذا العسكر مع أولاده - كا يقول صاحب البستان ـ مثل مآل الترك مع أولاد المعتصم ابن الرشيد العباسي في كونهم استبدوا بهم وصاروا يولون ويعولون (۱) .

فتدخلوا فى شئون الدولة وأصبح بيدهم الامر المطلق فى البلاد ، وصار أساس تولية الملك ليس هو العمل لصالح البلاد ـ لكن إرضاء رجال البحيس وإجابة مطالبهم التى لم تسكن تنقطع، فإنتشرت الفتن والقلاقل وعم الإضطراب والفوضى ، وتعدد تولى الملوك وعراهم من أبناء المولى اسباعيل ـ فلا يكاد الواحد منهم يستقر فى الحسكم حتى يثور عليه هؤلاء الجنود ـ الذين كان السلاطين عادة ـ رغم ما حماره للأهالى من أعباء ـ عاجزين عن إجابة طلباتهم المستمرة .

وعانت البلاد من جراء عمليات النهب والسلب والفتل والفتك ما يحل عن الوصف دون رادع يردع المعتدين ويحمى عامة الشعب، ووصل الآمر إلى أن ترك الجنرد قلاعهم التي كانوا مقيمين بها وانتشروا في القبائل التي كانوا مجاورين لها، وامتدت أيدى النهب والتخريب للقلاع ذاتها فاقتلعت أبوابها وأخشابها وتركت خاوية لم يبق بها إلا الجدران القائمة . واستمرت حالة الإضطراب هذه طيلة ٣٧ سنة كان الولاة فيها تحت رحمة هذه الطبقة المسلحة حتى عام ١٩٧١ م حين تولى المولى محمد بعد وفاة أبيه المولى عبد الله - فنجح في أن يقبض على ناصية الآمور وأن يبعد الجند عن التدخل في السياسة فردالدولة سيادتها وللمالك هيبته ومكانته .

<sup>(</sup>١) البستان الظويف : مخطوط سابق ص ٤٦ .

### المولى محمد بن عبد الله ( ١١٧١ ه ــ ١٢٠٤ ه ) :

كان المولى محمد بن عبد الله نائباً عن أبيه المولى عبد الله \_ فى مراكش ، وكانت فى ذلك الوقت فى حالة سيئة بسبب ما أصابها من الإهمال ، فشرع فى تعمير القصبة \_ لكن عرب الرحامنه وقفوا فى وجهه لانهم كانوا قد الفوا حياة الفوضى فأحبوا ألا تكون بها دولة تكبح جماحهم \_ فلم يقف المولى محمد فى وجههم فى بادى الامر بل انتقل من مراكش إلى آسفى حيث تسابق أهلها على إستقباله والترحيب به \_ ولم تلبث أن عمرت مرسى آسفى وراجت أسواقها بما أثار انفيرة فى نفوس القبائل المراكشية، فاجتمعت طائفة من أعيانهم وقدموا عليه فى آسفى وقدموا له الهدايا وأقسموا ألا يبرحوا المكان إلا إذا سار معهم إلى مراكش ، فأجابهم المولى محمد إلى طلبهم (١١) .

ومن ذلك الوقت شرع المولى محمد بن عبد الله فى تعمير مراكش فأسس بها دارين : الدار السكبرى ، والقصر الاخضر . وغرس بين القصرين بستاناً ، كما أسس بها المساجد وبنى مدرستين لطلبة العلم ، وهكذا قدر المولى محمد بن عبد الله أن يتمرس على الإدارة والسياسة فى حياة أبيه ، وقد ظهر منه فى هذه الاثناء حسن السياسة وجودة الرأى حتى أحبته القلوب وعلقت به الآمال .

فلما توفى والده فى عام ١١٧٦ هـ أجمع الناس على مبايعته فبايعه أهل مراكش أولا ثم وافته بيعة أهل فاس وسائر جهات المفرب بعد ذلك .

ولما كانت الإضطرابات التي عمت المغرب في الفترة السابقة قد أدت الإضطراب مالية الدولة ــ فقد حرص المولى محمد بن عبد الله عقب بيعته على صبط علفات أبيه من أموال ـ سواء الموجود منه ببيت المال أو المتفرق عند

(١) الاستقصاء ح ٧ ص ١٩٣ - ١٩٥٠

عمال الأقاليم وغيرهم، وفرض المسكوس على سائر أمصار المغرب بعد أن أفتى العلماء بجوار فرضها لإعداد قوة الدفاع عن البلاد، والصرف على المشروعات العمرانية (١).

وعكف بعد ذلك على تنظيم الإدارة الحكومية فلم يعزل أحداً من قواد القبائل وعمال الحواضر الذين كانوا فى دولة أبيه، ولم ينكب أحداً إلا بعد الاختبار، فأبقى الصالح منهم وثبته، وتخلص من الطفااة والمستبدين والفاسدين.

وبعد أن استقرت الأوضاع المولى محمد من عبد الله خرج الثغور المغربية ليتفقد أحوالها وتحصيناتها فزار تطوان، وفى طريقه لطنجه عاين تحصينات سببته وتحقق له أنها تستلزم إستعداداً خاصاً لإستخلاصها من يد الاسبان وزار العرائش وسلا، ومنها إلى رباط الفتح حيث أمر ببناء (برجين) بها، وقفل عائداً الى عاصمة الدولة مراكش.

وبعد ذلك قام بجولة داخلية بماثلة زار فيها المنساطق الغربية من علمكته، وقضى فيها على مثيرى الفتن والقلاقل فى بلاد الشاوية، وجهسة (تادلا)، والحيانية، فاستتب النظام وساد الآمن.

وكان اهتهم المولى محمد بن عبد الله بالجيش والاسطول المفر في عظيماً. فقد أحرك أنه إذا كان يريد أن يؤمن سواحل المغرب وتغوره من أطاع الاجانب وأن يؤمن بلاده وعرشه من العابثين بالامن والطامعين في الملك - لابد أن يحكون رهن إشارته جيش وأسطول على أتم الإستعداد لرد أي عدوان وقمع أي ثائر ، وقد كان يباشر الحروب بنفسه ، ويعتني برجال الجيش ويجزل لهم العطاء ويعدهم لايام الحرب والنزال .

<sup>(</sup>١) انظر فتاوى العاماء بي داك \_ الاستقصاح ٨ ص ٧ - ٩ °

ولقد كان الجيش أيام المولى اسماعيل أداة قوية للدفاع والحراسة. لكن \_ كا رأينا \_ أصبح بعده مصدر شغب وإضطراب ، فلما تولى المولى محمد استطاع بالترغيب والإغداق حيناً والإرهاب والقمع حيناً آخر أن يقضى على مدبرى العسادكما فعل مع فرق العبيد بطنجه والعرائش \_ فقد وزع أفرادها على عدة قبائل فقضى على عصبيتهم واستطاع أن يكون من الموالين له والطائعين والمحترمين النظام جيشاً عظيما لم يبخل عليه بمال ، وقرب قواده ورجاله إليه متفانوا في ننفيذ أوامره .

واهتم المولى محمد بن عبدالله بالثغور المغربية فقوى تحصيانتها، وجدد وسائل الدفاع عنها، وجعل فى كل منها حامية خصص لها بيت مال تدفع منه مرتبات الحامية التى كانت ندفع كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة . ويورد صاحب البستان بياناً بحامية كل ثغر من تفور المغرب ، وقد قدر جملة عساكر الثغور بستة عشر آلفاً وخسائة . (1)

ويرجع الفضل الممولى محمد بن عبد الله فى بناء مرسى (الصويرة) الذى جعله الميناء التجارى الأول المغرب ، وأعفى البضائع الآوربية الواردة إليه من الجمارك ، ليشجع الآوربيين على استخدام هذا الميناء . وقد اختلفت الآراء فى الدافع الذى دفع المولى محمد لبناء هذا الميناء . فقد ذهب البعض إلى أن مراسى العدوتين والعرائش لم تكن صالحة لرسو السفن إلا في فترة معينة من العام إذ أن الرمل يعلو بأفواه هذه المراسى في فترة من العام فيتعذر رسو السعن بها ـ ولذا بنى ثغر الصويرة ليكون صالحاً الملاحة طوال العام . ١٢٠

لكن ذهب آخرون إلى غير ذلك دذكروا أن حصن (أكادير)كان يتداوله دائماً الثوار من أهل السوس فلجأ المولى محمد بن عبدالله لإحداث مرسى الصويره بالقرب منه وحصنه بالمدافع وشيد لحمايته برجاً على صخرة داخل البحر ليسكون هذا الحصن فى مأمن من إعتداء ثوار السوس.

<sup>(</sup>١) الزيامي: البستان الطريف المخطوط السابق ذكره ، ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) دكر هذا ــ أبو العباس أحمد بن المهدى الفزالي في رحلته ــ والستان الطريف ،
 ع م ۱۰ .

وا هم المولى محمد بن عبد الله ببناء أسطول بحرى قوى يدافع عن الشواطى. والثغور المغربية ، فاهم بإحياء دار صناعة السفن ، وطلب من بعض التجار الآجائب المواد اللازمة ليناء السفن بطريق الشراء فجلبوا له من ذلك الشيء الكثير . وقد أرسل السلطان مصطفى العُبَانَ عام ١١٨١ ه هدية للمولى محمد بن عبه الله عبارة عن مركب موسوق بالمدافع و (المهاريس) النحاسية ، والخطاطيف والقلوع والحبال وغير ذلك من آلات البحر ، ومها ثلاثوں من مهرة الصناع الذين لهم دراية بصناعة المراكب ومنهم من بجيد الرَّمي بالمهراس، فلما و صل السلطان إلى مكتاسه وأحضروهم أمامه اتفق معهم على المقام بالمغرب ، فأرسل المختصين منهم في صناعة المراكب والشئون البحرية إلى المواني المغربية للعمل بها ، وبعث المعلمين في العتاد الحربي إلى فاس ، وقد اشتغل كل مهنته عملا و تعلما ، فاستفاد منهم كثيرون من المفاربة (<sup>(1)</sup>

وقد أظهر الاسطول المغربي قدرته وكفايته حين التقي بأساطيل الدول الأوروبية التي كانت ترغب في أن مخلو لها محال العمل في البحر المتوسيط والحيط الأطلسي.

وحدث تصادم بين الاسطول المغربي والاسطول الفرنسي، وأسر الاسطول المغربي قطعاً مر الاسطول الفرنسي ساقها للمواني المغربية ، فثارت ثائرة الفرنسيين وردوا على دلك بشن هجوم بحرى في عام ١١٧٨ ه على ميناء (سلا). لكن الأسطول المغربي ردهم على أعقابهم ، ولتى أسطولهم نفس المصير حين عاودو ١ الكرة على ثغر العرائش في عام ١١٧٩ ٥٠

وظهرت أهمية الاسطول المغربي بعد ذلك حين اتجهت أنظار المولى محمد

<sup>(</sup>١) الاستقصاح ٨ ص ٣١ - ٣١ .

<sup>-</sup> وقدر عدد المراكب (القرصانية) في دولته بعشرين مركباً بالإضافة إلى ثلاثين من ( الفراكط ) و ( الفلائط ) .. وبلغ عسكر البحرية ألفاً من المفارقة ، وثلاثة آلاف من المناربة وألفين من الطبجية • (له ١٥ - المرب)

الموافى المفرية التي كانت لا تزال في أيدى المستعمرين ، فضبق الأسطول المغربي الحصار على المستعمرين في هده المواني .

وفى عام ١١٨٢ ء ها جم المولى محمد الجديدة (١) يحيش جرار وضيق الحناق على الحاميه الرتفالية بها حتى أرغمها على الإستسلام والجلاد عن البلاد . (٢)

واتهت نبة المولى محمد إلى تخليص سبته وململه من يد الأسبان فحاصر مليله في عام ١٩٨٤ه ولسكنه اضطر افك الحصار عنها ، ويقال إنه اضطر لذلك وفاء بشروط مما عدة كان كانبه النوال قد أمضاها مع الاسبان. ٣٠

عدا وفد نات - خلاف داك -- علاقة المفرب مع الدول الإسلامية والدول الأورو بد الآخرى ودية ، فقد تبودلت السفارات والهدايا بين المرلى محمد ن عبدالله والسلطان مه الملمى المتهانى ، واستمرت عمده الدارقات الطبية في عهد خليمته السلطان عبد الحميد العثمانى فسكانت سفارة (أبي القاسم الزيابي) مصاحو بأ بهدية نماخرة السلطان المفر بى وكان ملوك الغرك نخاطيون السلطان المعربي بالتباجيل والإحترام و بمدهم هو بالأمو ال والهدايا حتى علا صيته عندهم وحسبوه أكثر منهم مالا ورجالا واشتهر عنه (انه كان يعطى عطاء من لا يخاف الفقر).

وقد صاهر بإبنته الشريف سرور سلطان مكه ، بعثها المولى محمد مع ركب ألحاج المغرب المسافر إلى الحجاز مع هدايا فاخرة بعث بها لامراء طرا للمس ومصر والشام ولاهل الحرمين الشريفين . وكان فى جهاز إبنة السلطان هذه ما يزيد على مائة ألف دينار من الحلى واليافوت والجواهر . (٤)

<sup>(</sup>١) كان ميناء ( الجديدة ) مارال في يد المرتفال ــ بينما ( سبته ) و ( مليله ) في يد الأسبان .

<sup>(</sup>۲) يذ كر لويرماريه ( louis Marie ) أن الذين حلواعن هذه المدينة من البرتمال التقلوالما المرازيل وبنوا هناك مدينه سموها ( مازاكان ) الثانية ٠٠ على اسم الجديدة .

<sup>(</sup>٣) البستان الظريف ( المخطوط السابق ) ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الاستقصاح ٨ ح س ٣٤ .

و مما يذكر المولى محمد بن عبدالله سعيه لفك أسرى المسلمين فى أوروبا ، وقد كانت الدولى محمد منزلة عند ملوك أوروبا حتى أنهم كانوا جميعاً حريصين على إرسال ر. لمهم له بالحدابا و "خف ، كا كانوا يوسطونه التفاهم مع الحكام العثما بين بالجوائر لإ لاخ سراح الاسرى من الاوروبيين فى مقابل إطلاق سراح أسرى الجوائريين الذيز بأيدى الاوروبيين ، عتى لم ببق أسير مسلم فى أيدى أعداء المسلمين بينها قدر عدد الاسرى فى سة ، ١٢٠٠ ه بثمانيه وأربعين ألف أسر . (11

وعفدت بين المفرب في أيامه والدول التجارية الأوروبية (عرفسا، و إنجابرا، وأحبابا)، والولايات المتحدة الامريكية – معاددات الثبادل التجاري، كما عفدت معاهدات مع الدانبمرك والدويد تهدت فيها الدولتان بدفح المزامات مالية للمفرب لحماية سفنها ورعاياها في مقلاتهم البحرية في البحر المخربية.

ولم يكن المولى محد بن عبد الله حاكماً سياسياً وقائداً حربباً فحسب لكنه اشتهر أبضاً يحبه للعلم والعلماء . فقد كان يقربهم لمحلسه – وطلب من ولاد الشرق الحكيد من كتب الحديث التي لم تكن بالمفرب ، وكان يجلس بعد صلاة الجمحة في مقصورة الجامئ بمراكش مع الفقهاء والعلماء للمذاكرة في الحديث الشريف وتقهمه ، وفيل إنه كان يحفظ الكثير من شعر العرب في الجاهلية والإسلام ، وكان يحذو حذو المنصور السعدى في تخصيص أوقات مضبرطة لمجالسة العلماء والمذاكرة معهم - وقد نهى عن إنتمال طلبة العلم بقراءة (المحنصرات) في الفقه دون أمهات معهم الواضحة ، وطالب بأن يرجع في الاحكام إلى الكتاب والسنة . . أما أوقافه على الحرمين وعلى طلاب العلم وكتبه العلمية المحبسة فلا تحصى ولا تعد .

وما تركه من آثار عمراثية من بناء مساجد وأضرحة ومدارس يقصر عن العد والحصر .

ومن أشهر وزراء المولى محمد بن عبد الله ـ الوزير الشهير أبو عبد الله محمد المعرب قادوس، كان ركناً قوياً من أركان دولته : اشتهر بالذكاء والفطنة وأطمأن إليه السلطان فعهد إليه بتنفيذ سياسته فظل كذلك حتى نهاية عهده .

<sup>(</sup>١) الاستقصاح ٨ ص: ٧٠.

#### المولى يزيد بن محمد ( ١٢٠٤ هـ- ١٢٠٦ ه ) :

كانت المولى يزيد مكانة خاصة عند والده فعكان يرشحه المخلافة ويقدمه على كبار اخوته، كماكانت له مكانة مرموقة عند أهل المغرب الذين عرفوا فيه السكرم والشجاعة ورغبته فى الجهاد ـ لسكن جماعة من البربر وغيرهم كانوا ملازمبن له حسنوا له الحروج على والده وانتزاع المك منه فلما وصلت هذه الاخمار السلطان أرسل أحد قواده القبض عليه ـ ففر المولى يزيد ، واتصل خبر فراره بالسلطان فعفا عنه . (1)

ولما توفى السلطان المولى محمد بن عبد الله بايمه أهل تطوان حيث كان قريباً منها ، ثم وفدت عليه وفود طنجه والعرائش وأصيلا وأعقبت ذلك بيعة أهل المغرب عامة له .

وبدأ المولى بزيد يعمل بهمة لإتمامها بدأه أبوه من حماية الثغور والشواطىء المغربة معتمداً على القوة البحرية والبرية التى أصبحت للمغرب، وصمم على إجلاء الاسان من باقى الثغور المغربية فحاصر سبته مدة ، وأرسل لقبائل الحوز يستنفرها للجهاد والمرابطة والمساعدة فى هذا العمل الوطنى للكتهم تقاعدوا عنه بل خلعوا بيعته ، كما سنوضح بعد ، واضطر المولى يزيد أن يفك الحصار عن سبته بعد أن كاد يستخلصها .

وعاد المولى يزيد ليواجه هذه القبائل التي خرجت على بيمته وأعلنت طاعتها وبيعتها لآخيه المولى هشام بن محمد ، واحتدم القتسال بين الآخوين . والتقى الجمان في مكان يقال له ( تازكورت ) ، وا بهزم جمع المولى هشام ، و تبعهم المولى يزيد لكنه أصيب برصاصة مات بسببها في عام ١٢٠٦ه .

وقىد أدى موت المولى يزيد الى تفريق الكلمة بالمغرب . فينما تمسك أهل الحبل أخاه ألحوز وأهل مراكش ببيعة المولى هشام ـ بايع أهل الحبل أخاه

<sup>(</sup>١) البستان الظريف : ( المخطوط السابق ) س ١٤٢ ، س ١٦١ .

مسلمة ، بينها بايع أهل فاس وأعمالها المولى سليهان بن محمد . وغلب نفوذ المولى سليهان وعبة الجماهير له على أخويه فتمت له البيعة العامة .

## المولى سليمان بن محمد (١٢٠٦ – ١٢٣٨ هـ):

عرف المولى سليمان -- حتى قبل توليه الملك -- بالتقوى واشتغاله بالعلم ، والعكوف عليه - فلم يلتفت إلىشىء بما كان يتعاطاه أخوته الكبار والصغار من أمور اللمو ، ومعاقرة الندمان -- وكان يميل إلى جبر القلوب والدفاع بالتى هى أحسن . وكان هذا ما جعله أعلق بقلب أبيه من سائر أخوتة . . ولذا فقد بويع كما يقول صاحب الاستفصا -- مطلوباً لا طالباً ، ومرغوباً لا راغباً ، ولما بويع كان ثلاثة من أخوته يزا حمونه في المنصب فلم يزل أمرهم يضعف وأمره يقوى كان تخلص من مزاحمة الجميع من غير ضرب ولا طعن ، ولا بارز أحداً منهم قط ولا واجهه بسوء ، (١١) .

ولما تولى الامر أحبته قلوب الرعية أكثر ، ولهجت به الالسنة \_ وكانت أيام حكمه \_ في غالبها \_ أيام سعادة وأمن ورخاء في الاسعار فأثمى عليها الجم الغفير بمن أدرك أواسط دولته وذهبوا في إطرائها كل مذهب ، لولا ماكدر آخرها من فتنة الربر التي جرت منها فتناً أخرى .

وبعد ما بويع المولى سليمان ـ أصدر أوامره بإسقاط المكوس التي كانت مفروضة في حواضر المغرب على الأبواب والاسواق وعلى السلع والغلال ، وكان ما يجمع من هذه يكنى مؤونة العسكر ومصاريف دور السلطان وسائر تعلقاته ــ لكن السلطان زهد في هذا المال واكتنى بدخل المراسي والاعشار من القبائل . ولقد كان الحلم من أبرز صفات المولى سليمان حتى وصفه البعض بالضعف والتساهل في معاملة المجرمين والخارجين على سلطانه ، فقد كان مذهبه درء الحدود بالشبهات ، والتماس وقبول العذر . والاعثلا على ذلك كثيرة ح

<sup>(</sup>١) الاستقصاح ٨ ـ س ٨٦ ، ١١٢-

\_ والبستان الظريف ( المغطوط السابق ) \_ س ١٦٢ .

فقيل إنه لما قاءت الفتنة في فاس وأرسل جبشه لقسمها ووصل قاس وظفر برؤوس الفتنة عما عنهم وفال لهم : « لا شريب عليكم اليوم ـ يففر الله لسكم وهو أرحم الراحدين ، وتعجل الحروج من فاس مخافة أن يفريه بعض بطانته بأحد منهم .

ويذ كر صاحب البستان أنه لو تحدثنا بما شاه دناه من عدله و ندينه و تقواه لحكال عجباً . . مقد كان يمي ليائى رمضال . وينتفى لذلك مشر اليال والآيام ، وأعيال العلماء لسرد الحديث و نفهمه والمذاكرة فه على مر الليال والآيام ، يشاركهم بغزارة علمه . ويواظب على صيام الآيام المستحبه من كل شهر ، ويعظم الدلماء ، وبرفع مقامهم ويجرى علمهم الآرزاق .. حتى له د تنافس الناس في أيامه على إفتناء الطم لإعتزاز العلم وأهله وسعة أرزاقهم (1) .

ويذكر الذيء الكثير عن تقشفة في ملبسه ومأكله حتى أنه في سفراته لم يكن يحطحب سعه إلا طعاماً يسمراً يكفيه ومن سمه دون إسراف ، ويعقب صاحب البستان على ذلك بقوله: « إن أهل المفرب لن يدركوا عظمة هذا السلطان وعدله إلا بعد تفيه وفقده ، ويستشهد بقول الشاعر :

المرء ما دام حياً يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد

وقد ذكر إن المولى سليمان كان زاهداً فى الحسكم وأنه صرح بأن نفسه تحدثه مراراً بأن يترك هذا الامر (أى الحسكم) ويتجرد لعبادة ربه حتى يموت (٣).

أما أعماله العمرانية فهى عديدة ، فهى فاس بنى المسجد الاعظم بالرصيف، ووسع مسجد الديوان ومسجد الشرابليين ، كما جدد بناء مدرسة الوادى

<sup>(</sup>١) الزياني . اليستان الطريف ( المغطوط السابق الإشارة إليه ) . ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ونفس الصفيعة .

ومدرسة العنافية ، وبنى باب الفتوح ، وباب بنى مسافر ، وبنى قنطرة الوادى بينهما ، وقنطرة وادى الرصيف ، وقنطرة وادى سبو . هذا بالإضافة إلى عدة مساجد وقناطر فى مختلف مدل المغرب حتى لا تسكاد تخلو مدينة من أثر مز آثاره العمرانية .

وكانت سياسة المولى سليمان الخارجية مع الدول الآخرى مابعة من طبيعته في الجنوع إلى السلم و محاولة فنر المسكلان بالتماهم ، فلما أستولى الاتراك العثما بيون على مدينة (وجده) كتب إلى الباء، محد باشا باى العنزائر يطلب منه أن يتحلى عن وجده وقمائلها حقناً للدماء بين الطرفين . فا مثل الباى شمد لدلك وكتب إلى مائبه بها أن يتركها لأر ما بها ، ودخل جيش السلطان وجده في عام واستخلف نائيه بها .

وكاد يحدث اصدام جديد مع الاتراك . ففي عام ١٢٢٠ ه ثار أهل الممسان وخلموا طاعة الترك وأعلنوا مبايعتهم السلطان المولى سليمان وخطبوا له على منابرهم وجاءت وفودهم تعلن للمولى سليمان أنهم يرومون الاستظلال بظل عدله . لمكن المولى سليمان لم يشأ أن ينتهو هذه الفرصة ليعلن ضم تلمسان للمخرد، ، بل أرسل قائده أبا السرور عياد بن أبي شفرة الودلى - ليصلح بين الاتراك وأهل المسان ، ونجح القائد في ذلك . ولما جلا كثيرون من أهل تلمسان عنها إلى بلاد المغرب هربا من القحط الذي كان قد عم البلاد حتى حدمت الأفوات ـ أضطر المولى اساعيل أن يعينهم بالعطاء والصدفات المرة بعد المرة حتى كان عطاؤه إياهم كالراتب المفروض (۱۱) .

وكانت علاقات المغرب وتونس أيضاً ودية .. فقد أرسل والى نونس حوده باشا يستنجد بالمولى سليمان ويطلب الإمداد بالميره لحدوث المشقة بالبلاد إلتونسيه فأمده بما طلبه .

ولما استولى عبد الله بن مسمود الوهاب على الحرمين الشريفين بعث كتبه الى

<sup>(</sup>١) الاستقصاحة من ١٠٩ ـ ١١١ .

الآفاق كالعراق والشام ومصر والمغرب يدعو إلى مذهبه ، فأرسل المولى سليمان رده على الرسالة مع ولده المولى إبراهيم بن سليمان حين سافر للحج ـ وكان المولى سليمان متفقاً فى الرأى مع وجهة نظر هذه الحركة الإصلاحية .

وقد كانت سياسته تجاه أوربا تتسم بطابع الحذر والحوف والرغبة فأن تسكون علاقاته بالأوربيين في أضيق بطاق بمكن . ولذا فقد ألزم الأوربيين بعدم تجاوز الموانى المغربية إلى الداخل ، وحدد إقامة قناصل الدول الاجنبية في (طنجه) ـ بل وصل الامر في عام ١٣٣٣ هأن حد من تحركات الاسطول المغربي في البحر المتوسط والمحيط الاطلسي حتى لا يحدث أي اصطدام بأساطيل الدول الاوربية .

هذا وقد كانت الفتنة التى قامت فى عام ١٩٢٦ ه بين قبائل البربر ـ بداية الإضطرابات التى انتشرت بعد ذلك فى المغرب فى الفترة الآخيرة من حكم المولى سليمان ، خاصة بعد أن توالت هزائم جيش السلطان على يد البربر فساروا ينهبون أموال الناس ومتاعهم . فانتشرت روح العصيان والموضى بين القبائل فصارت تتغلب القوية على الضعيفة ويتحالم الاقرباء على الآباعد ويضايق أهل البوادى سكان المدن ، فعمت القلاقل المغرب كله ، وكانت نار الفتنة لا تكاد تخبو فى منطقة حتى تظهر ونشتد فى منطقة أخرى .

ولما اشتد المرض على المولى سليمان عهد بالخلافة لإبن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام رغم كثرة أولاده ووجود بعض إخوته . وذلك لما اشتهر به المولى عبد الرحمن من العدل والأمانة ، وكما يقول صاحب البستان ، إن هذا العهد لمنقبة جليلة للعاهد والمعهود إليه ، (۱) . وتوفى المولى سليمان في ثالث عشر ربيع الأول عام ١٢٣٧ ه.

<sup>(</sup>١) الزيائي: الخطوط السابق الاشارة إليه -

#### المولى عبد الرحمن بن هشام ( ١٢٣٨ – ١٢٧٦ م):

عرف المولى عبد الرحمن بن هشام ـ منذ نمومة أظهاره بالتقوى والورع والمعفاف مع الحزم ووضع الأمور في نصابها . وقد عرف له عمه المولى سليمان هذه الصفات فولاه ثغر (الصويره) وأعمالها ، واستخلفه في آخر عمره على حاضرة المغرب فاس وعهد إليه ـ كما رأينا ـ بالأمر بعده دون سائر أولاده وإخوته .

فلما وصل إلى فاس خبر وفاة السلطان المولى سليمان ـ فى ربيع الأول سنة ١٢٣٨ ه بايع سائر أعيان فاس المولى عبد الرحمن بن هشام ، ثم وفدت بعد ذلك بيعات الامصار المختلفة بالمغرب ـ حتى البربر الذين كانوا قد أثاروا الإضطرابات فى نهاية حكم المولى سليمان جاءوا مبايعين . وقد استوزر السلطان الجديد الفقيه أبا عبد الله محمد بن إدريس الفاسى .

ولما فرغ السلطان المولى عبد الرحمن من أمر الوفود التي أتت للبيعة والتهانى يفاس ــ نهض من فاس متجولا لتفقد أحوال الرعية والمملكة ، فزار رباط الفتح ومكتاسه ومراكش وغيرها من البلاد المغربية .

وكان في جولاته هذه يسوس أمر القبائل ويحل المشكلات الهامة التي كانت تتعلق بأمن الدولة وسيادتها ، وكانت سياسته تتأرجح بين اللين والتغاضى عن الاخطاء السابقة \_ يظهر ذلك في صفحه عن زعيم البربر محمد بن الغازى الزموري \_ وبين الشدة التي تتمثل في توليته ابن عمه أبى محمد بن الطيب أمر مدينة فاس ، ثم على قبائل تامسنا ودكاله ثم جعله والياً على وجدة وقبائل الشرق \_ فأخضع كل هذه الاقاليم السلطان المولى عبد الرحمن \_ بما اتصف به هذا الوالى من شدة الشكيمة والبطش بالعصاة (١١) .

وقد تمت في عهد المولى عبد الرحمن عدة مشروعات عمر! تية نذكر منها :

<sup>(</sup>١) الاستقصاح ٩ س ١٢ .

إعادة بناء مرسى طنبة بعد أن كان قد تهدم وأصابه الدمار ، وتجديد الحرم الإدريس بفاس ، ونناء مسجده و نوسيعه ، وبنساد البرجين العظيمين بمدينتى (سلا) و (وأشبار الكبير) ، والمارستات ،طريق الشيخ أن عاشر ، وبناء فصبد الصحيرات ، وبوزيته بين الرباط والدار البيضاء ، وتجديد أبراج السويرة ، ومن آثاره بمواكش أجدال الشهير ، وتحديد جامع المنصور بالقصبة ، وجامع المناجد و بالنافي التي أقيمت أو جددت .

أما عن علاقات المنرب الخارجية وسياسته ث عهد المولى عبد الرحمن ، فقد عاصرت فآرة حكمه أحداثاً كان لها أثر خطير على ماريخ الفرب العربي كله حفقد استولت فرفسا على الجزائر ف عام (١٧٤١ه/ ١٨٣٠م)(١) وكان هذا عماية بهديد موجه لكر المنرب العربي .

وقد أراد الساطان المولى عبد الرحمن في عام ١٣٤٣ ه أن يعيد للاسطول المفرق بجره بعد فترة الركود التي شهدها في عهد المولى سليمان ــ فبدأت حركه لإحياء الأسطول المغربي ليسترجع نشاطه في البحر وليفرض سلطته في المياه والثغور المفربية .

وترنب على هذا إحتكاك مع أساطيل بعض الدول البحرية الى اعتادت دخول المياه الإفليمية المفربية دون ترخيص وإذن سابق . ومن ذلك ماحدث حين اعترض الإسطول المغربي بعض القطع البحرية لمملكة ( تابولي ) الإيطالية وأدى هذا في عام ١٧٤٥ ه إلى هجوم القطع البحرية التابعة لنابولي على مخر العرائش ، ودارت معركه محرية ونجم الاسطول المغربي في رد المهاجمين بعد أن قتل عدد منهم وأسر عبداً آخر .

<sup>(</sup>١) سنتناول \_ بالطبع \_ هذه الأحداث بالتفصل في الفصل الثاءن منهذا المكتاب د

لحكن للاسف لم تستمر الجهود المبذولة لتقوية الاسطول المغرى و تطويره ليسائر التطورات السريعة في أساطيل دول أوربا البحرية، ولتطبيق القوانين البحرية التي بدأ العمل بها ، فلكي يضع السلطان عبد الرحمن حدداً لفرص الإحتكاك مع أساطيل الدول الاوربية حدد نشاط الاسطول المدرى فتاد لما كان عليه قبل عهده .

لسكن استيلاء الفرنسيين على الجزائر في عام ١٢٤٦هـ / ١٨٣٠م فتح الباب على مصراعيه لإحتكاك جديد بين المفرب والدول الأوروبية الني أصبحت أنظارها مركزة أكثر على المغرب بمرقمه الفريد، وثغوره المدازة على البحر المتوسط والمحيط الاطلنطى.

هلمها استولى العرفسيون على ميناء الجزائر \_ إلتجأ أهل تلسان إلى السلطان عبد الرحن طالبين الإنضواء تحت لوائه ، وطلبوا من عامله بمدينة وجده الشائد (أبى العلاء ادريس الجوارى) أن يتوسط لهم عند السلطان في قبول بيوتهم ، والنظر لهم بما يصلح سأنهم و محميهم من العدو الآجني ، كما عينرا جماعة منهم للسفر إلى مكناسه لتأكبد هذا الطلب وقد تردد السلطان في هذا الطلب إذ خشى أن يسبب له مشكلات مع الدولة العثمانية ، فقسد كانت تلمسان في ذلك الوقت تتبع الجزائر العثمانية . وإذا استهتى السلطان عاماء فاس فأفتى بعضهم بعدم قبول إنضهام آهل نامسان ، بينها أفتى البعض بعكس ذلك \_ لكن رد علماء تلمسان على أصحاب الرأى الأول بأن فتواهم قائمة على غير أساس فهم ليست في أعنافهم بيعة للسلطان العثماني، وعامل الجرائر \_ كما يقولون \_ كانخاضعاً إسماً فقط للسلطان العثماني ، بكن يمثل حقيقة لأوامره .

فأعلن المولى عبد الرحن قبول إنضام أهل تلمسان للمغرب وإعتبار بلادهم جزء منها وقبل بيعتهم وعين إبن عمه (المولى على بن سليان) والياً عليهم وأرسله مع كتيبة من جنود الودايا والعبيد والطبحية لحفظ النظام والامن بهذه البلاد، ورود السلطان واليه ومن معه بالنصائح للعمل لما فيه خير أهل تلسان، وأمرهم

بالزهد فيها فى أيدى الناس ، وأن كل ما يحتاجون إليه مما لابد منه يخبرونه عنه ليصلهم فوراً .(١)

ولما استقر المولى على فى تلمسان قدمت عليه الوفود وأخذ عليهم البيعة السلطان ـ لكن لم يلبث أن تمرد عليه بقايا الآتراك من (الكارغلية) بالإضافة إلى بعض القبائل. وزادت الاضطرابات بعد دخول الفرنسيين مدينة (وهران)، وسرت الفوضى إلى جيهش السلطان نهسه المرابط فى تلمسان ـ فلم يسع المولى عبد الرحم إلا استرجاع تلك الجيوش المغرب والحلاء عن تلمسان.

#### وقعة اسلى :

كانت العلاقات بين فرندا والمغرب قد تحسنت بعد أن عقدت معاهدة في عهد السلطان محمد بن عبد الله ، فتحت عهداً اقتصادياً جديداً بين الدولتين أسوة بسياسة السلطان المغربي مع الدول الاوربية الاخرى .

لكن حدث فى عام ١٣٦٠ ه/١٨٤٤ أن ازداد ضغط الفرنسيين على الآمير عبدالقادر الجزائرى ، وكان يجد ـ كلما ضيق عليه الفرنسيون الحناق ـ فى المغرب منجى ومتسعاً وسنداً يتنقل فى أطرافه ، فتارة بالصحراء ، وتارة ببنى يزناش و تارة بوجــدة والريف وغير ذلك ـ حتى يستجمع قواه ويستأنف كفاحه . فلم يرق ذلك الفرنسيين ، واتخذ الجنرال بيجو (Bugeaud) منه مبرراً لمهاجمة المغرب . فشن الغارة على وجده وأعالها المرة بعد المرة وتعرضت الدولة المغربية على الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر لمهاجمة الجنود الفرنسيين وعبثهم .

وكتب الجنرال بيجو إلى حاكم وجدةالمغربى يبرر هذا العمل ويحدد مطالب

<sup>(</sup>١) أنظر نص خطاب السلطان لواليه ونصائحه له ( مؤرح الثالث عشعر ربيم الثاني عام ستة وأربعين ومائتين وألف ) .

الاستقصاحه مرس ٢٩ ، ٣٠

الفرنسيين فى طرد الآمير عبد القادر من البلاد المغربية حينها يلتجىء إليها ، وألا يقبل المغرب من ينتقل إليه من رعايا الآمير ، وأن تسرح الجيوش المغربية المرابطة على الحدود والتى تقدم العون للامير عبد القادر . (١)

ولم يتح الفرنسيون فرصة للتفاوض فى هده المطالب فقد إقتحموا وجدة واستولوا عليها بدعوى أن فرقه إستطلاعية فرنسية تعرضت فى ٣٠ مايو ١٨٤٤ لهجوم غادر من الجيش المغربي فى وجده .

و أعقب الفرنسيون ذلك بإرسـال أسطولهم بقبادة الآمير جوانفيل ( Joinville ) فقام في ٦ أغسطس ١٨٤٤ بإلقاء حمه على ميناء طنجة المغربي ثم أنزل جنوده فيه (٢).

فلم يكن أمام السلطان المولى عبد الرحن الإ أن يستنفر القبائل للدفاع عن الوطن ، فأعد جيشاً كبيراً تحت قيادة ولده وخليفته المولى محمد ، وسارحتى نزل بوادى إسلى من أعال وجده (٣) حيث دارت معركة حامية الوطيس انهزم فيها الجيش المغربي .

وفى نفس الوقت هاجم الأسطول الفرنسي ميناء الصويره المغرف ، وأنزل جنودة به ويقول أندريه جوليان إن الفرنسيين كانوا في ذلك الوقت يهدفون الوحف إلى فاس ـ لكن تدخل انجاترا ، عدم رغبة فرنسا في فتح باب آخر للخلاف معها وقف حائلا دون تعقيق ذلك ، (٤)

<sup>(</sup>۱) محمد بن الأمير عبد القادر الحسى : تحمة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأحيار الحرد وأحيار الاسكندرية ١٩٠٣ - ٢٩١ -

Julien, André: Histoire de L. Afrique du Nord (Paris 1931) p. 604

<sup>(</sup>٣, تنم ( إسلي ) على بعد ٣ كيلو مترات شمال غرب وجده -

تماصيل للعركة أنظرها في الإستقصاح ٩ س ٤٩ -- ٥٣

ويقدر صاحب كتاب تحمة الزائر عدد الجيش المغربي بعشرين ألف مقائل ، ويدكر أنه الأهممة الموقمة في نظر الفرنسيين لقبوا المجنوال بيجو بعدها بدوق لمسلى .

Julien, Andre ; op. cit. p. 605

انظر تحفة الزائر حـ ١ س ٢٩١

فقد كان إستيلاء فرنسا على ميناء طنجه الهام فى المدخل الغرف للبحر المتوسيط يمنى تهديداً للسيادة البحربة التي كافت تحرص إنجلنرا على أن تحتفظ بها .

ولذا جرت بين المغرب وفرنسا مهاوضات اننهت في ١٠ سبتم. ١٨٤٤ بالتوقيع على مناهدة طنجه ـــ وفد قضت هذه المعاهدة :

١ بإنسحاب العساكر المفاربة من وجده وما إليها في الحدود الشرقية .

٢ ــ تقديد الحكومة المفرية بإنزال العقاب عن يتعدى الحدود المفرية المجزائرية .

ا براج الأمير عبد القادر من البلاد المغرب إذا ما التجأ إليها، وإن بمي فيها فلا يحصل على أيه معونة من حكومة المغرب، وتحدد إقامته في بلدة ما في غرب البلاد.

ع ــ عينت الحدود الفاصلة بين البلدين .

وفد حدت صدام آخر بين الفرنسيين والمغاربة فى عام ١٢٦٨ هـ – ١٨٥١ م، حين رست بمرفأ سلا المغربى سفينة فرنسية تحمل قمحاً، وكانت البلاد تمانى تحطاً فنهب العامة السفينة، فأرسلت فرنسا أسطولا هاجم البلد،

واستندوا على ذلك فى إلزام السلطان بالتوقيع على وثيقة بتصفيـــة بعض الأمور التي كانت معلقة بين البلدن (١) .

### نتائج موقعة أسلى :

١ ــ أثرت هذه الاحداث في مركز المغرب السياسي والدولي ــ فلم يقتصر

<sup>(</sup>١) حتى ، لحسان : المفرف العربي ( بيروت ، د . ت) ص ١٣٣ . ملاحظة : توق بيجو في ما يو عام ١٨٤٩ م عن ٦٥ عاماً .

الائر على ما نالته فرنسا من إمتيازات بموجب المعاهدة التي عقدتها مع المغرب فقد حصلت إنجاترا هي الآخرى على تسهيلات إقتصه الدية للمقرب المقابل عايدية البحرية (١) الدنيمارك والسويد ما كانا يلتزمان به للغرب سنوياً في مقابل حماية ما كانا يلتزمان به للغرب سنوياً في مقابل حماية ما البحرية (١)

٢ ــ أثرت الاحوال الإقتصادبه بالمعرب بهده الاحداث ــ فار مهمت أسعار السلع وعم البلاد الغلاء بشكل أرهن كال العامة .

٣ -- أظهرت موقعة إرلى حاجة المنرب الماءة لحيث مدرب على الإساليب
 البحرية الحديثة ، وقد كثيفت عذه المعركة نواحى الضعف والحلل في الحيث
 المغرل آنذاك (٢)

بدأت بعض الدول الكامعة في المفرب وتغوره \_ كأسانها متلا \_ فغرج من عزلتها و تتحاول تحقیق أ-لهامها . وأدى هذا \_ كما سبرى \_ إلى احتماك جعد بد بینها و بین المفرب .

ه ــ أما عن من قف الأدير عبد القادر بعد هذه المعركة ـ وقد أصبح سيئاً ، إذ أدرك أنه لا يمكنه أن يعتد بعد الآن على المغرب ولا يستطيع عارسة تشاطه داخل أراضيه فكانت صده المركة حاسمة بالنسبه لودعه .

و توفى المولى عبد الرحمن فى ٢٩ محرم سنة ١٢٧٦ هـ.

المولى محمد بن عبد الرحمن ( ١٢٧٩ هـ - ١٢٩٥ هـ/ ١٨٥٩ - ١٨٧٣ م):

تولى المولى محمد بن عبد الرحمن الكثير من المهام المدنية والعسكرية في حياة أسيه ، وأظهر فيها كفاءة وقدرة ، وكانت العادة أنه إذا كان السلطان المولى عبد الرحمن بمراكش كان إبنه المولى محمد بفاس أو مكناسه وبالعكس ، وكان يتصرف في الناحية المقيم فيها بحرية كأنه ملك مستقل . فلما توفى والدء أجمع

<sup>(</sup>١) الاستقصاح ٩ س ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما ذكره صاحب الاستقصا عن ذلك وقد كان معاصراً لهذه الأحداث ، فقد أحرى مقارنة طويلة ببن الجيوش الأوروبية ( الفرنسية والأسبانية) النطامية بنظامها العسكرى والضباطها وبين النطام القديم العشوائي الذي كان مازال يسير عليه الجيش المفرني الاستقصاء: حد من ٩٥ مد ٩٧ .

السكل على مبايعته عن يقين بقدرته على قيادة دفة الدولة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المغرب حيث كانت أنظار الدول الاجنبية وأطاعهم تتجه من جديد للمغرب وثغوره الهامة .

وقد اشتهر المولى محمد بن عبد الرحمن بالتقوى ، ومراعاة الشرع فى كل تصرف من تصرفاته ، فكان ينتصف الناس حتى من نفسه ، وقد روى صاحب الإستقصا إنه لما عزم على بناء داره برباط الفتح حدث خلاف على أرض البناء مع جماعة من أهل البلد فاختصم هو وهم لدى القاضى الفقية أفى عبد الله محد العرف فا نصفهم (۱) . واشتهر المولى محمد أيضا بأنه كان بعيد الغضب ، سريع الرضى . وقد استقب الامن فى عهده ، وبعد أن استقرت الامور التى اضطربت لفترة — بسبب الاطهاع الاجنبية فى تغور المغرب وما أعقب ذلك من جهة الفلاء ومن إنتشار بعض الامراض . ازدهرت الحياة الإقتصادية ورخصت الاسعار ، ولاحت على الناس سمة الرخاء واليسر بل أخذ البعض بمظاهر الحضارة الاجنبية لمكثرة تردد الاجانب على المغرب .

وكان السلطان فى كل بلد عيون يكتبون له بما يقع من الولاة ومن دونهم ــ فــكانت الرعية ــ كما يقول صاحب الإستقصا ــكأنها فى كف يده (٣) .

ومن الاعمال العمرانية البارزة التي يذكرها له صاحب الاستقصا .. نقلا عما قاله اكنسوس (٣) ... ما يتعلق منها بالرى ، فقد أجرى كثيراً من الانهار وفجر العيون وغرس الحدائق (أجدال مثلا بمراكش) كما اهتم بيناء وتعمير العديد من المساجد (جامع السنة ، وجامع أهل فاس بالرباط، المسجد الجامع بالسوق بالدار البيضاء).

<sup>(</sup>١) الاستقصاء ح ٩ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجم حـ ٩ ص - ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله اكنسوس من الأدباء المعاصرين لهذه الفترة ، وقد ساهم بعسه و السكتير من أحداثها انظر مثلا قصيدته و تهنئة المولى محمد بن عبد الرحم بالملك و الاستقصاحه من ٨٦ ، ٨٦ ) وينقل عنه صاحب الاستقصا الكثير عن أحداث شاهدها وشارك فيها بنفسه .

وأنشأ بمراكش معملا للسكر ــ واهتم الصلاح الموانى والثعور وتفقد حوالها وبنى قرب ميناء (طنجة) فناراً كان يرى نوره من مسافة كبيرة بتهتدى به السفن .

ومن أعماله أيضاً محاولة ضبط السكة على أساس الدرهم الشرعى فقد أصدر عام ١٢٨٥ ه أمراً بألا يستخدم الباس في معاملاتهم إلا الدرهم الشرعى ، وشدد في ذلك وكتب لولاة الأمصار بضبط مصالح الرعية ومعاملاتهم على هدا الاساس على أن يكون المثقال مساويا لعشر دراهم .

أظهرت وقعة اسلى أن المغرب كان بحاحة ماسة إلى جيش مدرب على أساليب الحرب الحديثه ونظمها فلم يكن المغاربة يقاتلون بترتيب مخصوص وهيئة منضبطة ، إنما كانوا يقاتلون وهم متفرقون حافذا جاء المساء تفرقوا إلى محالهم في غير وقت معلوم وعلى غير تعبئة حولعل ذلك يذكرنا بما أورده ابن خلدون عن قتال أهل المغرب الذي هو المطاردة بالكر والفر، وعاب عليهم ذلك إذ أنه لا يحدى أمام الجيوش النظامية الحديثة .

وقد أدرك المولى محمد بن عبد الرحمن هذا الآمر بعد معركة إسلى أثناء حكم أبيه ـ فصم على إعداد جيش نظامى قوى . ولما آل إليه الآمر سار فى هذا الآمر خطوات أوسع . ولما كان إعداد جيش بهذا الشكل يحتاج لتدعيم مالى قوى ـ فقد رتب المسكوس على الآبواب والمبيعات وكتب فى ذلك لامناء المراسى وغيرهم ليوضحوا المتجار وغيرهم أهمية وجود جيش قوى نظامى يحمى أموالهم وتجارتهم وأرواحهم (1) .

# الهجوم الأسبال على تطوان :

تعرض المغرب في عهد المولى محمد بن عبدالرحمن من جديد لمسكايد

و محاولات الطامعين في تفوره ومدنه الهامه ـ فعندما لمس الاسبان ضعف الجيش المغربي كا بدا في وقعة إسلى ــ تاقت نهوسهم لتوسيع مناطق نهوذهم في (سبته) عاصطدموا في بداية الامر بقبيلة (اللانحرة) من المسلمين ولجأ الاسبان إلى نائب السلطان في طنجه طالبين تسليم إثنى عشر رجلا من زعماء (اللانجرة) لمحاسبتهم عما بدر من قبيلتهم وقد رأى المولى محمد بن عبد الرحمن في ذلك إهداراً لسكرامة المغرب، فرفض إجابة الاسبان إلى طلبهم فتوترت العلاقات بين البلدين، وكتب السلطان للتغور المغربية يخبرها بأن تسكون على حدر وأن تأخذ أهبتها للجهاد .

وفى أو اسط ربيع الأول سنة ١٢٧٦ ه خرج جيش أسبانى قوى من منطقة السبته المحتلة وبدأ زحفه على المناطق المجاورة . وأرسل السلطان أخاه (المولى العباس) فى كتيبه من الفرسان لحماية تطوان وطنجة ، ونحرك الاسبان من سبته بقيادة قائدهم أردنيل Ardnell قاصدين تطوان يحميهم الاسطول الدى كان يتابع فى البحر حركات الجيش البرى \_ واستطاع المغاربة أن يصمدوا فى وجه المعدو الغازى نحو الشهر \_ لكمهم أضطروا بعد ذلك للتقهقر . فاستولى الاسبان على تطوان فى الثالث عشر من رجب سنة ١٢٧٦ ه ( ٣ فداير ١٨٦٠م) فاحتلوا مساكنها وهدموا سورها وغيروا معالمها .

ورغم ذلك فقد طل المغاربة يتابعون الحيوس المحنلة كلد\_ا أمكنهم ذلك ويكبدونها خسائر فادحة في الرحال والعتاد .

و تدخلت بريطانيا للوصول لإتماق بين البلدين ، وأخبراً اتمق الطرفان في أواخر شعبان سنة ١٢٧٦ ه ( ٢٦ أبريل ١٨٦٠ م ) على شروط الصلح ــ وأهم ما تضمنه الإتفاق:

١ -- يحلو الاسبان عن نطوان وعن المناطق الجديدة التي احتلوها من سبته عدا أجزاء بسيطة بحدود (سبته) و (مليله) تبقى أيديهم لانها تلزم للدفاع عن مواقعهم بها.

لغرب مائة مليون بيزيته (١) (عشرين مليون ريال ) كغرامة
 حربية ـ وتبقى الجيوش الاسبانية في نطوان إلى أن يتم سداد هذا المبلغ .

٣ ــ تعود القنصلية الاسبانية في فاس إلى مزاولة نشاطها الدبلوماسي .

٤ - تتفاوص الدولتان لعقد معاهدة تجارية يتمتع بمقتضاها الرعايا الاسبان بإمتيازات مماثلة لما يتمتع به الفرنسيون ـ وقد عقدت هده المعاهدة الاخيرة فعلا في نو فمبر عام ١٨٦١ م

واضطرت الحكومة المغربية إلى عقد قرض مع الحكومة الانجليزية بعائدة مر بضان دخل جمارك المواتى المغربية لدفع الغرامة المفروضة ، وكان هذا عثابة فرض رقابة أجنبية على هذا المرفق الهام.

وفى ذى القعدة سنة ١٢٧٨ هـ ( مايو ١٧٦٠ م ) أخلى الاسبان تطوان بعد أن مكثوا بها سنتين وثلاثة أشهر ونصف .

وقد مهدت هذه الاحداث الطريق أمام الدول الاوروبية المختلفة صاحبة المطامع والمصالح في المغرب العمل لزيادة نفودها فيه . في ١٩ أبريل ١٨٦٣ م نجيحت فرنسا في عقد معاهدة مع المغرب جدد فيها الاعتراف بالإمتيازات التي كانت الرعايا المرنسيين من قبل والتي كانوا لا يستطيعون التمتع بها في فترات قوة المغرب ، بل إن ممثل فرنسا في المغرب أخدوا يتجاوزون الحدود المرسومة في هذه الإنفاقات \_ مما أضطر المولى محمد بن عبد الرحمن أن يرسل في عام عده الإنفاقات \_ مما أضطر المولى محمد بن عبد الرحمن أن يرسل في عام جيشه أفي عبد الله محمد بن عبد السكويم الشرق \_ وعامل سلا أبا عبد الله محمد ابن سعيد السلاوي \_ راجياً أن يحس إختيار ممثله في المغرب ، وأن ينبه عليهم بعدم مجاوزة الحدود المتمق عليها في الإنفاقات والإلتزامات المرمة بين الدولتين (٢) .

<sup>(</sup>١) عملة أسبانية ،

<sup>(</sup>۲) فترة حكمه كامبراطور ( ۲ ديسمبر ۱۸۵۲ م ـ ٤ سپتمبر ۱۸۷۰ م )

<sup>(</sup>٣) انظر نمى الخطاب الذى وجهة السلطان للأمراطور نابليون الثالث - وكدلك وصف أبو عد افة عمد بن سعيد السلاوى الماهداتهم في باريس خلال الشهر الذي قضاه وزميله هناك .

<sup>-</sup> الاستقصاح و ش ١١٦ - ١١٨ -

هذا وقد اشترك المغرب فى المعرض الدولى الذى عقد بباريس عام١٨٦٧م والحقيقة إن هذه العلاقات فتحت أبواب المغرب لمسايرة التقدم فى الأمم الحديثة ـ لكنها فى نفس الوقت أسالت لعاب الإستعاريين الآوروبيين الطامعين فى الحصول على إمتيازات إقتصادية وسياسبة فى المغرب وممغوره الهامة .

### المولى حسن بن محمد ( ١٢٩٠ هـ ١٣١١ هـ) ( ١٧٧٣ م - ١٨٩٤ م ):

بويع المولى أبى على حسن بن محمد بعد وفاة أبيه المولى محمد بن عبد الرحمن في عام ١٢٩٠ هـ وكان والده قد استخلفه في حياته ،وعبد إليه في الفترة الآخيرة من حياته بجميع مهماته .

وكان المغرب وقت توليه الحكم في مرحلة دقيقة ، فقد كانت الاحوال الداخلية والخارجية غير مستقرة ، وكان الجيش المغرف الذي بدأ تنظيمه على أسس جديدة لم يتم إعداده القيام بمهمته الخطيرة في إقرار الامن الداخلي ومواجهة الاطاع الخارجية ، وكان المغرب في هذه الفترة في مفترق الطرق تنجاذ به التيارات القديمة والجديدة ، أدرك المولى الحسن بن محمد كل هذا ، وكان يعلم ما يتطلبه الموقف من الربان الذي يقود السفينة في وسط هذه الامواج .

وكان المولى الحسن كثير الحركة دائم التنقل بين أجزاء مملكته يستطلع بنفس أحوال الرعية ويدرس المشاكل ويعاين مناطق الضعف ويضع الحلول السريعة ـــ ولذا تصددت (الرحلات الحسنية) لاسماء المغرب المحتلفة شهاله وجنوبه، شواطنه وتغوره، وكان عقب كل رحلة يصدر تقريراً يتضمن مشاهداته وتعلياته وتوجيهاته وأوامره التي أصدرها أثناء الرحله، وذلك ليبصر المعنيين بالامر، ويقضى على الإشاعات المغرضة.

ولعل أهم رحلاته الرحلة التي قام بها عام ١٢٩٣هـ/١٨٧٦م وزار فيها شواطىء المغرب وثغوره (الجديدة ــ أزمور ــ الدار البيضاء ــ الرباط ــ سلا)، وعاين التحصينات الدفاعية بهذه الثغور من أبراج وأسوار وغيرها وأمر بتلافى النقص فيها - كما زار الحدود للغربية الجزائرية التي إكتسبت أهمية خاصة فى ذلك الوقت بسبب نشاط الفرنسيين فيها بعد استقرار الاوضاع لهم بالجزائر . (١١

وحين أخدت أسبانيا في تجديد نشاطها في المناطق الساحلية من المغرب المواجهة لجزر كناريا (٢) قام المولى الحسن برحلة بدأها عام ١٧٩٩ / ١٨٨١م لتفقد المناطق الجنوبية من بلاده طاف فيها ببلاد السوس والمناطق الجاورة لها . وقد عمدت أسبانيا إلى تقوية نفوذها في المناطق الساحلية المواجهة لهذه الجور جور كناريا) ورفعت عليها علمها سنة ١٨٨٥ م في الفترة التي وصل فيها التنافس الإستعاري الأوروفي ذروته عقب مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤ / ١٨٨٥، واتخذت الحكومة الاسبانية من هذه المنطقة نقطة إرتكاز التوسع في الداخل وأطلقت على هذه المنطقة اسم ربودي أورو ( Rio d'Oro) أي نهر الذهب، وقد أحتج المولى الحسن على هذه الإجراءات بشدة وعد إلى تحصين الثغور المغربية في المناطق المجاورة واختار أحد قواد جيشه وأقامه مقصبة (توينيت) المغربية في المناطق المجاورة واختار أحد قواد جيشه وأقامه مقصبة (توينيت) لما المقربية في المناطق المجاورة واختار أحد قواد جيشه وأقامه مقصبة (توينيت)

#### مۇتىر مدرىد ١٨٨٠:

شهدت فترة حكم المولى الحسن تنافساً دولياً شديداً بين الدول الاجتبية حول النفوذ في المغرب والحصول على قدر أكبر من الإمتيازات الاقتصادية، وكانت

<sup>(</sup>۱) أعطى صاحب الاستقصا تفصيلات وافية عن هذه الزيارات ، وما ثم فيها من اصلاحات أو احصاع لقبائل أو ثورات عالجها بطريقته الخاصة التي سار عليها في كتبه وهي تشبه طريقة الحوليات التي اشتهر بها الطدى وغيره من مؤرخي القرن الثالث الهجرى فهو يسجل الأحداث سنة . فسنة وأهمية ماسجله من أحداث هذه الفترة أنه كان معاصراً لها . انظر ح ٢٠٩ وما يعطها .

<sup>(</sup>۲) وقمت جزر كاريا ق أيدى الأسبان، في وقت مبكر مند منتصف القرق الخامس عشر. وقد أدت هذه الجرر للاسبان خدمات جليلة فقد كثر عدد المهاجري الأسبان الى هذه الجزر واختلطوا بالسكان ومنذ ١٨٢١ م أقام الأسبان بهذه الجزر حكومة شبهمستقلة مم اعتبارها جرءًا من أسبانيا .

Johnston. H.: A History of the Colonization of Africa فنار by Alien Races (Cambridge 1913) p. 116

كل دولة تسمى للحصول لرعاياها من الامتيازات أكثر بما حصل عليه رعايا الدول الآخرى . وأدى هذا التنافس إلى العديد من المشاكل بين رعايا الدول الآجنبية وبين الحكومة المغربية.

وكانت الدول الأوروبية (بلجيكما ، ايطاليا ، الولايات المتحدة الامريكية ، بريطانيا ، السويد ، فرنسا ) قد فرضت على المغرب فى عام ١٨٦٢ م معاهدة تنص على :

- ١ يكون جميع المغاربة الذين يعملون فى المفوضيات أو القنصلـيات الاجنبية فى حماية هذه الدول ، وكذلك المغاربة الذين ترتبط مصالحهم المادية أو المعنوية بالاجانب .

٢ ـــ تفرض هذه الحماية أيضاً على الوسطاء المغاربة الذين يعملون لدى التجار
 الاجانب على ألا يريد عددهم عن شخصين لــكل محل تجارى .

٣ – لا يدفع الحمى ضريبة للمغرب ولا يخضع للمحاكم الوطنية . ""

واتخدت القنصليات الاجنبية من هذه المعاهدة سنداً للإنتقاص من هيبة السلطات المغربية المحلية ـــ ولذا طالب السلطان مولاى الحسن بإلغاء هذه الإمتيازات التي لا معرولها .

ولوضع حد لهذه الاوضاع عقد بمدريد في ٢٥ رجب ١٢٩٧ هـ (٣ يوليو ١٨٨٠ م) مؤتمر دولى حضرة مندوبون عن فرنسا ، وأسبانيا ، وانجلترا ، وألمانيا ، وبلجيكا ، والعانيارك ، والنمسا ، والولايات المتحدة الامريكية ، وإيطاليا ، وهولندا ، والبرتغال ـ بالإضافة لمندوب المغرب .

وخرج المؤتمر بعدة قرارات أهما :

- ١-- أقر المؤتمر نظام المحاكم القنصلية .
- ٢ أقر حق الملكية فى المغرب الاجانب بترخيص خاص من المخون .
  - ٣ حرم على المغاربة التجنس بجنسية أجنبية .

<sup>(</sup>١) حقى ، احسان : المغرب العربي \_ مرجع سابق ، س ١٣٥ \_ ١٣٦ م

٤ - فى حالة مزاولة أجنى لحرفة الزراعة فى المفرب، وى حالة المغاربة متعين بحاية الأجانب فإنهم يؤدون الضريبة الزراعية إلى قناصل الدول جنبية ويقوم القنصل بدفعها للحكومة المفربية.

هـ يقدم القناصل للحكومة سنوياً لوا ثمح بأسماء رعايا بلادهم في المغرب
 ساء المحميين منهم .

وقد حرص المولى الحسن على أن تسكون معاملة جميع الدول الاجنبية على م المساواة فى الحقوق والإمتيازات التى منحت لرعاياها وحاول أن يستميد كل دولة منها لمحاولة تحقبق السياسة التقدمية التى رسمها للمغرب.

ورغم الضغوط العجيبة التى تمرض لها المفرب فى أيامه فقد ظل محتفظاً متقلاله بفضل شخصية المولى الحسن وسياسته الحكيمة ولشراطه المستمر سرعته فى حسم المشكلات مع الدول الاجنبية .

فلما أخذ الإنجليز يتسللون إلى ساحل (طرفايه) بدعوى الإنجار مع القبائل مناك ـــ قام السلطان مجولة إلى بلاد السوس لتفقد أحوالها وأمر ببناء مرسى آساكا) في هذه الحهات ورثب حماية لها.

وحين ألح ممثلوا الدول الاجنبية فى (طنجه) على ضرورة إطلاق الحرية للاجانب والمعاملات التجارية فى مختلف الموانى المغربية وى كافة البضائع ـ عاد المولى الحسن إلى العلماء وأصحاب الرأى من رجال دولته يستعتبهم فى ذلك ويسترشد رأيهم فى هل يسمح لهم أم لا ؟

وكان رأى الغالبية منهم أن المنع والحدر يجب أن يكون في حالة ما إذا كان يخشى منأن يؤدى ذلك إلى تدعيم قوتهم العسكرية ــوهو لامجال البحث فيه الآن بمد أن وصلوا إلى درجة رهيبة من القوة العسكرية، وأصبح لامجال للمقارنة بين الآلات الحربية عندهم والآلات التي يستخدمها الجيش المغرف ،أو كاقال صاحب الاستقصا ، صارت آلاتنا عندهم هي والحطب سواء ، وقذا فالمتاجرة ينشأ عنها في الغالب الإمتزاج والاخذ والعطاء ــ أضرارها أفل من أضرار المخاصمة

التي تدفع للحرب فليس من الرأى أن يدعوك خصمك القوى إلى السلم فتدعوه إلى الحرب . (١)

المسكن كان هناك شبه إجماع على ضرورة تنفيذ الشروط المنصوص عليها فى الإتفاقات التجارية المختلفة بين المغرب والدول الاجنبية فيا يختص بحظر بيع الحنور والاعشاب المخدرة إلا فيا بينهم — كذلك كان من رأى فقهاء فاس بالذات وجوب تخلى ( المخزن ) عن بيع تلك الاعشاب وأمثالها فالقول بأن إحتمار المخزن لبيعها فيه تضييق على مستعملها حتى لا يتبادلها إلا الميسر القادر — مردود عليه ولايجب الاخذ به .

وفى السنة الآخيرة من حكم المولى الحسن ( ١٣١٢ ه/ ١٨٨٤ م ) حدث خلاف بين قبائل زناته وبين الآسبان فى ( مليله ) . وسبب الخلاف يرجع إلى أنالاسبان طلبوا من السلطان المولى الحسن أن يزيدهم فى مساحة أرض مليله التي تحت تفوذهم فزادهم من أرض زئاته \_ نحو الغلوة \_ وأصبحت حدودهم قريبة من مقبرة أحد الاولياء هو ( سيدى وارياش ) وهو عند أهل تلك البلاد عظيم القدر فلما قام الاسبان ببناء مخافر لهم بمحل يشرف على مقبرة الولى المذكور أدى ذلك للإصطدام وقتل بعض الاسبان فحضر وقد منهم إلى مراكش يطلبون ذلك للإصطدام وقبل السلطان دفع عشرين مليون بزيته حسماً لهذا الخلاف ٢١) .

ويذكر صاحب الإستقصا و إنهم كانوا يستخدمون الحهام لإخطار حكومتهم يمدريد بنتائج هذه المفاوضات بينهم وبين السلطان . . (٣)

وفى آخر عام ١٣١٧ هـ ١٨٨٤ م توفى السلطان الحسن وكانت مدة حكمه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر .

<sup>(</sup>۱) انظر حطابه لهم في هذا الشأن و معتلف الأراء التي اثيرت حول هذا الموضوع في الاستقصا حـ ٩ س ١٨٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حقى ، احسان : مرجم سابق ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>٣) الاستقصاح ٩ ، ص ٥ - ٢ - ٣٠٦

وبعد وفاة المولى الحسن بويع ابنه المولى عبدالعزيز ولم يكن يتجاوز سنه إذ ذاك ١٣ سنة . وكانت توليته الحسكم فى فترة حرجة من تاريخ المغرب وصل الصغط الخارجى فيها إلى ذروته كما سنوضح بعد.

وقبلأن تستمر فى دراسة هذه الفترة من تاريخ المغرب الاقصى نقف بعض الوقت لندرس الاوضاع فى باقى بلاد المغرب (الجزائر، تونس) فلا شك فى أن أحداث المغرب الاقصى فى هذه الفئرة كانت وثيقة الصلة بما آلت إليه الامور فى هذين القطرين المحاورين. وقد إرتبط تاريخها بتاريخ المغرب الاقصى إرتباطاً وثيقاً منذ أبعد العصور.

## الباب الثالث

# فرنسا فى المغرب العربى

الفصل الثامن : الإحتلال الفرنسي للجزائر

الفصل التاسع : فرض الحماية الفرنسية على تونس .

الفصل العاشر : الحماية الفرنسية على المغرب الاقصى م

# الفصير للثامن

## الإحتلال الفرنسي للجزائر

#### دوافع الإحتلال الفرنسي للجزائر :

تتصل ظروف ودوافع الإحتلال الفرنسى للجزائر ــ ذلك الإحتلال الندى استمر مائة وثلاثين عاماً تقريباً ــ بعوامل متعددة تتعلق بظروف فرنسا الداخلية وبعلاقاتها الدولية ، وبالتنافس الدولى على البحر المتوسط ذلك الشريان الحيوى للملاحة الذى شهدت شواطئه وموانيه صراعات مريرة في عصور التاريخ المختلفة قديما ووسيطها وحديثها.

ولذا فعلى الباحث عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة الفرنسية أن يبحث عنها فى صفحات العلاقات بين الدول السكبرى المتصلة بهذه المدول وفى مقدمتها منطقة البحر المتوسط \_ والظروف التى كانت تحيط بهذه الدول وفى مقدمتها انجلترا، وفرنسا، وروسيا، والنمسا، وهولنده، والدولة العثمانية، وأسبانيا \_ بالاضافة إلى البابوية التى كانت تزج بنفسها فى كل نزاع بين دولة مسيحية بالاضافة إلى البابوية التى كانت تزج بنفسها فى كل نزاع بين دولة مسيحية ( كاعوليكية بالذات ) ودولة إسلامية .

أما القول بأر الدافع لهذه الحلة هو الإهانة التي لحقت في ٢٩ أبريل ١٨٢٧ بقنصل فرنسا في الجزائر بيير ديفال Pierre Deval فهو قول لايمس جوهر الحقيقة ، فليس من المعقول كايذ كر زعيم النمسا متر نيخ Metternich أن تحرك فرنسا مثل هذا الجيش الجرار ( . . . . . . . . جندى ) ، وأن تصرف من خزانتها هذه المبالغ الطائلة ( . ١٥ مليون فرنك ) من أجل ضربة مروحة كا يقال (١).

Julien, Charles—André:Histoire de Algerie Contemporaine (1) (Paris 1964) P. 38

أما عن الجوائر ذاتها \_ فقد كانت في ذلك الوقت رسمياً ولاية عبانية . فسكما ذكر نا سابقاً \_ استطاع الآتراك العبانيون في النصف الآول من القرن السادس عشر أن يبسطوا سلطانهم على طرابلس ، والجزائر ، ونونس \_ ولما أصاب الدولة العبانية الضعف في القرن السابع عشر ، وانشغلت بالدفاع عن كيانها \_ ضعفت سلطتها في بلاد المغرب ، وصارت السلطة الحقيقية في أيدى رؤساء القرصان و اقوات غير النظامية ، الأغوات ، ، وبقيت للدولة العبانية السيادة الإسمية فحسب . ومنذ ١٦٧١م أصبحت مقاليد الأمور في الجوائر في يد الحاكم الملقب بلقب دداى ، بينها أطلق على الحاكم في تونس منذ ١٧٥٠ لقب د الباى ، .

وكان الداى فى الجزائر فى البدء يصل لمنصبه عن طريق الإنتخاب ، لكن أصبح الآمر بعد ذلك فى يد رؤساء طوائف القرصان وأصحاب القوة من قادة الفرق العسكرية . ولم تمكن الجزائر كلها فى الحقيقة خاضعة تماماً لسلطان الداى فقد كانت فبائل البربر فى الجبال ، والقبائل المتوغلة فى الصحراء شبه مستقلة تخضع لسيطرة رؤسائها هي فقط .

وكانت القرصنة البحرية كانت عامة فى ذلك الوقت يقبل عليها المسيحيون والمسلمون على القرصنة البحرية كانت عامة فى ذلك الوقت يقبل عليها المسيحيون والمسلمون على السواء دون تستر أو إستحياء وكأنها وع من الجهاد والحرب ضد الاعداء، فأصبحت موردا هاماً من أهم موارد حزانة الداى \_ فقد كانت تفرض على القراصنة نسبة معينة عا يستولون عليه أثماء مهاجمتهم السفن ، مما جمل الدول الاوروبية تضبح بالشكوى من هذه الحالة مطالبة بضرورة تأمين المواصلات البحرية والتجارة فى البحر المتوسط. وكانت هذه المسألة من المسائل التى ناقشها مؤتمر فينا الذى عقد فى سنة ١٨١٥ م لتسوية الاوضاع بعد الحروب النابوليونية.

فقـــد قدم الأميرال سيدنى سميث Sdney Smith قائد الأسطول البربطانى في البحر المتوسط مذكرة للمؤتمر يطالب فيها الدول الأوروبية بإتخاذ

إجراءات حارمة ضد أعمال القرصنة التي تقوم بها الدول الإسلامية في شمال أفريقيا ، وكون سيدنى سميث (جمعية محاربة القراصنة) ، ثم (جمعية الفرسان محررى الرقيق الابيض في أفريقيا) أسوة بجمعيات محاربة الرق في أفريقيا .

وكانت مسألة محاربة القرصنة البحرية هده من المسائل التي شغلت المؤتمرات الأوروبية التي عقدت منذ ذلك الوقت. فقد بحثها مؤتمر لندن عام ١٨١٦م ومؤتمر اكس لاشابيل Aix La Chapelle سنة ١٨٩٨م ــوأرسلت بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية أساطيلها في محاولة لإرهاب السلطات الحاكمة بالجزائر بالذات لتضع حداً لأعمال القرصنة بسواحلها(1).

والمهم فى موضوع حديثنا ــ أن فرنسا تدرعت بهـده المسألة , مسألة محاربة القرصنة، ضمن ما تدرعت به، ووجدت فى مظهرها الإنساني ما يحلها وسيلة صالحة للإستناد عليها ــ لتحقيق أطاعها فى الجزائر .

أما المسألة الآخرى التي تذرعت بها فرنسا وهي مسألة إهانة فنصلها في الجزائر \_ فترجع جذورها إلى زمن سابق حين كانت فرنسا أنساء الثورة الهرنسية في شديد الحاجة إلى القمح، وقد كان موقف الجزائر من هذه المحنة الفرنسية موقفاً كريماً، فألغت الهيود المفروضة على تصدير الحبوب لهرنسا وظهر في هذا الميدان وسيطان بهوديان هما وشاخ Bushnach ويكرى bacri فقد قاما بهيع حصة كبيرة من القمح الجزائري لفرنسا \_ لكن فرنسا ماطلت في دفع ثمن هذه الحصة من القمح بسبب ما كانت تعانى منه الحوانة المرنسية من عنيق مالي، وتعللت فرنسا بأن الأمر يرجع إلى ضيقها من الوسيطين لتعاملهما مع انجائرا عدوة فرنسا في ذلك الوقت . وعيثاً حاول الداى أن يحصل على حقه من فرنسا حتى بعد عودة المذكية إليها في عام ١٨١٥ م، وكان ينتظر أن تعمل الملكية المائدة على إسترجاع العلاقات الطبية مع الجزائر .

وحين أمسك الدالى حسن بدفة الأمور فى الجزائر فى عام ١٨١٨ م طالبه الحكومة الفرنسية بتسديد المبالغ المستحقة له دون جدوى. وفى عام ١٨٢٦ م جدد المطالبة بخطاب أرسله إلى وزير خارجية فرنسا يلح فيه على إرسال المبالغ المستحقة على فرنسا أو بيان أسباب إمتناعها عن ذلك، لكن لم يتوصل الداى برد مقنع . ولما أعاد الكرة وطالب فرنسا أيضاً بإستدعاء و ديفال ، وإرسال قنصل آخر غيره يكون موضع ثقة الداى — دافع وزير الخارجية المرنسى عن ديفال وطالب الداى معساملة القنصل الفرنسى باحترام ، بل وطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت ببعض السمن المرنسية والبابوية التي اشتبكت مع معض السفن الجزائرية .

وزاد من حدة التوتر التصرف الغريب الذى قام به نائب القنصل الفرنسى فى وزاد من حدة التوتر التصرف الغريب الذى قام به نائب القنصل ديفال ، عنابه ، السكسندر ديفال العسكريين والمدافع ، ولمسا وصل ذلك إلى علم الداى أرسل قواته لتدمير هذه التحصينات .

وفى ٢٩ أبريل ١٨٢٧ م \_ فى مناسبة عيد الاضحى حدث الحوار المثير بين الداى والقنصل الفرنسى ديفال \_ فقد استفسر الداى من القنصل عن سبب تجاهل الحكومة الفرنسية لرسائله المتعددة ، ويبدو أن رد القنصل آثار الداى فوجه إليه ثلاث ضربات من « المروحة ، التي كانت يبده وأمره بالإنسحاب .

وكتب القنصل الفرنسي تقريرة عن الحادث لحكومته طالباً إتخاذ الوسائل المعالة المحافظة على كرامة فرنسا (١) .

وكان رد الفعل من الجهات الرسمية الفرنسية متبايناً ــ فقد رأى بعض أعضاء الحكومة الفرنسية أن توجه الحكومة قوة بحرية تقوم بفرض حصار على الجوائر حتى يلوم الداى بتقديم ترضية كافية عن هذه الإهانة ، يدنها

ذهب المتطرفون إلى المناداة بار-ال حملة كاملة تقوم بإحتلال الجزائر ، وعدد هذا الفريق العوائد التي ستتحقق من جراء حملة الغزو ، فأسرة البربون العائدة للحكم في حاجة إلى مغامرة عسكرية كهده تدعم مركزها وتجعلها تبدو وكأنها تبنى عظمة فرنسا من جديد ، خاصة أنها قد عادت إلى الحكم على أكتاف الأجاف ب وقد صرح الملك شارل العاشر ( Charles x ) بإعتزامه إنشاء مستعمرة هامة في شهال أفريقيا حيث يستطيع الاسطول الفرنسي أن يحد بعض القواعد على الساحل الافريق المقابل تكمل له حرية التنقل في البحر المتوسط، كا أن حملة الحزائر ستظهر فرنسا بالحامية الكبرى المبابوية والمدافعة عن مصالحها ، وتعتبر هذه الحلة أيضاً تحطيماً القيود التي فرضها مؤتمر فينا على فرنسا الذي قرر ألا تقوم فرنسا بإجراء أية تغييرات إقليميه دون موافقة الدول العظمى الاربع .

ومن جهة أخرى فإن هذه الحلة ستجعل أنظار الفرنسيين تتجه إلى الخارج بدلا من تركيز إهتمامهم على المشاكل الداخلية .

ومن الناحية الإقتصادية فإن امتلاك هذا الإقليم الغنى الذى كان فى فنرة من الفترات يمون الإمبراطورية الرومانية بحاجتها من الغلال سيبرر مايصرف على عمليات الغزو من مال وجهد .

ولعل تصريح رئيس الوزراء الفرنسى بوليناك (Polignac) فى مجلس الوزراء الفرنسى عندما تقرر فى عام ١٨٣٠ م إرسال حملة لغزو الجوائر يعبر عن كل هذه الافكار فقد ذكر وإن مثل هذه الحملة ستجعل أنظار الشعب الفرنسى متجهة إلى الخارج، وأن النصر الخارجى وسيساعد على الوصول إلى نتائج مؤاتية ومؤثرة على جموع الناخبين، وسيساعد فى تقوية الملكية، وسيجمع حولها كل هؤلاء الذين الهموها منذ ١٨١٥ م بإتباع سياسة سلية فى العالم (١).

<sup>(</sup>۱) محميى ، جلال : السياسه المرنسية في الجزائر ( ۱۹۵۹ ) ص  $\sim 18$  . ( م  $\sim 18$  )

على أن الظروف الدولية بالإضافة إلى ظروف فرنسا الداخلية \_ كانت تفرض عدم الإندفاع في عمل حرى غير مأمون العواقب.

ولذا وجمت فرنسا فى ١٦ يونيو ١٨٢٧ م أربع سفن حربية على رأسها السكابتن كواليه ( Collet ) يحمل إنذاراً للداى ويطلب ترضية كاملة عما لحق فرنسا من إمانة وكانت المطالب الفرنسية تتلخص فيها يلى(١):

١ حقديم إعتذار رسمى من الداى عن الإهانة التي لحقت بفرنسا .

٢ ــ دفع تعويض عن الاضرار التي لحقت بالسفن الفرنسية والبابوية
 من الجوائريين .

٣ ــ تقديم ضمانات خاصة بالمستقبل تحول دون تعرض السفن الفرنسية
 لاية إجراءات تفتيشية أو غيرها من السفن الجزائرية .

٤ ـــ تمنح فرنسا حق تسليح كافة مؤسساتها في الجوائر دون أي إعتراض
 من الداي وحكومته .

تشمتع فرنسا في الجزائر بحق الأمة الاكثر رعاية .

بعلن الداى أن الحكومة الفرنسية قد وفت بإلتزاماتها المالية للجزائر
 وأنه ليس له أى حق قبلها .

وقد رفض الداي هذه المطالب المجحفة .

وظلت فرنسا مترددة بين الإستمرار فى الحصار على أمل الوصول إلى حل سلمى أو إرسال حملة حربية لإمتلاك الجزائر وإخضاعها لفرنسا . وبقى الحصار الفرنسى السواحل الجزائرية مدة ثلات سنوات ( من ١٨٢٧/٦/١٦

<sup>(</sup>۱) فارس ، محمد خير : تاريخ الجزائر الحديث ( ١٩٦٩ ) ص ١٥٨ . ملاحظة : وصل بوليناك إلى رئاسة الوزارة الفرنسية ف ٨ أغسطس ١٨٧٩ م

إلى ١٨٣٠/٦/١٣ م) تعاقبت فى أثنائها على الحكم فى فرنسا ثلاث وزارات دون أن يتخذ عمل حاسم — فقد كانت الظروف المداخلية فى فرنسا غير مستقرة بعد عودة ملكية البوربون إليها ، وكانت الظروف الحارجية غير ملائمة ، فقد كانت فرنسا حريصة على أن يكون لها دور مع إنجائرا وروسيا فى الأحداث الاوروبية وغيرها ، كما كان أسطولها مشغولا فى المياه اليونانية وفى المحيط الاطلسي — لذلك رجحت فى ذلك الوقت كفة الداءين للضغط على الداى ليقدم إعتذاراً وترضية كافية على الذين كانوا ينادون بعمل برى وبحرى حاسم.

وحين جاءت الوزارة (وزارة بوليناك) إلى الحكم في فرنسا في أغسطس ١٨٢٩ م كان الرأى العام الفرنسي قد ضبح من هذا الوضع الغريب فكان إستمرار الاوضاع على ماهي عليه \_ أمراً غير معقول . . و ثارت فكرة محاولة الإلتجاء السلطان العثالى المتنالى المتنا

وقفزت فكرة قيام محمد على بحملة على الجزائر تسانده فرنسا وبذلك تتحقق عن هذا الطريق غير المباشر مصلحة فرنسا في تحطيم حكومة الداى.

وكان من وراء هذا المشروع دروفتى Drovetti قنصل فرنسا فى مصر والصديق الحميم لمحمد على بهذا العمل حتى أنه كتب تقريراً وافياً لبولينياك عدد فيه المزايا التى ستتحقق من قيام محمد على سه بدل فرنسا نفسها بأعباء هذه الحلة (١)، وفورتح محمد على فى المشروع ووافق عليه على شرط أن تقدم له فرنسا قرضاً مالياً ، ودعماً بحريا (١)

Jalin; Op. cit. p. 34 (1)

 <sup>(</sup>٢) لمرفة الشروط الـكاملة التي عرضت على محمد على للقيام بهذا المشروع الحربي انظر الرجع السابق xx

ملجوظة : استمن مخريطة فرنسا في شهال أفريقيا بملحق السكتاب.

كما فاتحت فرنسا السلطان العثمانى لآخذ موافقته على قيام محمد على بهذا العمل لل ليكن إمجلترا إلى تسربت إليها أحبار هذا المشروع عمدت لتحريض السلطان على رفضه كما حذرت محمد على من الإقدام على هذا العمل، وبصرت طرابلس، وتونس، والجزائر بالمشروع الذي يحاك ضدها . كما أثارت الدول الأوروبية الآخرى لل غير فرنسا للله على هذا الإتجاه الفرنسي . وإزاء كل هذا عدل بوليناك عن هذا المشروع وظل يتحين الفرص لقيام فرنسا بنفسها عملة ضد الجوائر.

#### : **al**+1

اختير الجبرال بورمونت ( Bourmoni ) لقيادة هذه الحملة ، بينها أختير الإميرال دوبرى ( Dupperé ) لقيادة الاسطول البحرى . وأعلنت فرنسا أن هدفها من الحملة هو الإنتقام لشرفها ،ثم وضع حد لعمليات القرصنة والإسترقاق التي تزاولها الجوائر وأتباعها .

وأبدت إنجاترا قلقها من هذه الخطوة وحاولت أن تحصل من فرنسا على تعهد كتابى بأنها لا تنوى إحتلال الجزائر إحتلالا عسكرياً ــ دون جدوى ، أما الدول الكبرى الآخرى (روسيا ــ زبروسيا ــ والنمسا) فلم تعارص هذا الإنجاء الفرنسي .

أقلع الاسطول الفرنسي من ميناء طولون في مايو ١٨٣٠ م، وأضطر بسبب الاحوال الجوية بلبقاء بعض الوقت في جور البليار . وفي ١٤ يونيو بدأ إنزال الجنود في (سيدى فرج ) هلي مسافة ٢٥ كيلو متراً غرفر مدينسة الجوائر .

 ونجح الفرنسيون فى إحتلال (سيدى فرج) ، كما بجحوا فى الإستيلاء على المحسكر الجوائرى فى اسطا والى (مصطفى والى). وأصبح الطريق إلى مدينة الجزائر ذاتها مفتوحا ، وكانت تحميها قلعة السلطان و حصن القصبة .

ورغم المقاومة الباسلة من حامية القلعة \_ فقد استطاعت مدافع الفرنسيين أن تنسف جوماً كبيراً من قلعة السلطان ، وأن تشعل النار في مخازن الدخيرة فيها . وأرسل الداى أحد رجاله ، الباشكاتب مصطفى ، إلى بورمونت بالمقترحات للصلح ، كما وسط قنصل انجارا سانت جون في ذلك \_ لكن القائد الفرنسي أملى شروطه التي أضطر الداى في به يوليو إلى قبولها وهي تقضى بما يلى :

١ -- تسليم حصن , القصبة ، وجميع حصون مدينـــة الجزائر وأبوابها للفرنسيين .

٢ ـــ يضمن القائد العرنسي حرية الداي وكل ممتلكاته الشخصية .

٣ ــ تترك الحرية للداى فى الإقامةأو الرحيل الى أى مكان يريده ، ويتعهد
 القائد الفرنسي محايته هو وأسرته فى حالة تفضيله البقاء .

ع ــ عدم اتخاذ أية إجراءات انتقامية ضد الجنود الجزائريين .

۵ — كمالة حرية الشعب الجزائرى في إقامة شعائر الدين الإسلامي وصيانة أملاك الأهالي و تجارتهم وصناعاتهم .

هكذا دخل الجنود الفرنسيون مدينة الجزائر وغادرها الداي حسن وأسرته إلى نابلى وقام الفرنسيون بنزع سلاح الجنود الإنكشارية وأبعدهم إلى أزمير وقضوا بذلك على آخر مظهر من مظاهر التبعية للحكم العبانى، وتعرضت مدينة الجزائر للنهب والسلب بشكل رهيب(١).

وقد وصلت أنباء الاستيلاء على مدينـة الجزائر إلى فرنسا في أواخر أيام

<sup>(</sup>١) انتقل الداى بعد ذلك إلى الإسكندرية وتوق بهاق عام ١٨٣٨ م .

ملكية شارل العاشر Charles x الذي أطاحت به ثورة يوليو ١٨٣٠ م. وخلفه لويس فيليب Louis Philippe .

وأرسل القائد الفرنسي قوة احتلت بعض مواني الجزائر و المرسى الكبير، وهران، وعنابه من لكن عندما حاولت القوات الفرنسيه التوغل في الداخل قوبلت بمقاومة عنيفة إضطرتها للتراجع، بل اضطرتها لإخلاء وعنابه، وهران، وقد كشفت الحلة التي أرسلها الفرنسيون إلى بلدة والبليدة ، التي تقع عند سفوح جبال أطلس على بعد ٤٨ كيلو متراً جنوبي الجوائر - مدى ما ينتظر للستعمرين من مقاومة إذا حاولوا التوغل للداخل. والحقيقة إن نفوذ الفرنسيين في هذه الفترة لم يتعد أسوار مدينة الجوائر نفسها.

ولم يؤد تغيير الأوضاع فى فرنسا ذاتها الى تغيير فى سياستها تبحاه الجؤائر . فرغم التغيير المستمر فى القواد الفرنسيين فى الجزائر . فقد كان الإتبحاء العام الحكومة الفرنسية هو الإحتفاظ بالجزائر (١) .

ولا شكى أن كثرة تنيير القواد دليل على عجز الفرنسيين وحيرتهم ، وقد حاول بعض هؤلاء القواد المسكريين بعد أن أدركوا عجزهم عن التوغل عسكريا في الداخل — أن يجربوا محاولات التوغل السلى والسيطرة غير المباشرة عن طريق حكام غير فرنسيين لكتهم موالون لفرنسا \_ ومن هذا القبيل محاولة القائد الفرنسي كاوزل Clauzcl الذى خلف بورمونت Bourmont في القيادة \_ تعيين شقيق باى تونس في منصب باى قسنطينة ، وتعيين قريب آخر له في وهران ، وكان باى تونس قد أبدى ترحيبه بالفرنسيين . كا حاول الفرنسيون الاشراف على الاقاليم الداخلية في الجزائر عن طريق شيوخ من الاهالى موالين لهم \_ وبرر القادة الفرنسيون لحكومتهم هذا إلاجراء بأنه يحقق هدفين . فهو أولا يضمن ولاء هؤلاء الشيوخ وأتباعهم الفرنسيين دون حاجة لإستخدام القوات العسكرية لنشر سلطان الفرنسيين ، وثانياً \_ يوجد الفرقة بين

<sup>(</sup>١) في الفترة بين ١٨٣٠ م ، ١٨٣٤ م تولى القيادة العرنسية في الجزائر ستة قواد.

الجزائريين فيصطدم هؤلاء الشيوخ وهم يقومون بجمع الضرائب وغيرها بالمعادين للإستعمار الفرنسي من الوطنيين الجزائريين. على أن محاولات الفرنسيين هذه للتوغل في الداخل بامت بالفشل فقد اقتصرت سلطتهم على احتلال النقط الساحلية في [الجزائر، وهران، وعنابه، وبجمايه، ومستغمانه] بينها كان عليهم أن يواجهوا مقاومة عنيفة في غرب الجزائر وشرقها وفي الاقاليم الداخلية.

ورغم أن انجلترا ظلت تعـــارض بشدة إستيلاء فرنسا على الجزائر واستمرارها فيه ـ فإن الظروف الدولية ألزمت انجلترا بان تخفف من حـدة معارضتها لها ، وإن كانت إنجلترا ــ على لسان المسئولين فيها ــ حرصت فى كل مناسبة على التصريح بحقوق الباب العالى فى الجزائر وأن موقف فرنسا لا يخرج عن كونه إحتلال عسكرى بجب أن ينتهى (١) .

## مقاومة الجزائريين الإحتىلال الفرنسي:

وقع عبء مقاومة الإستعار الفرنسي عنى الشعب الجزائرى نفسه \_ فقد غادر الداى الجزائر كا رأينا ، وكان كل همه أن يأمن على نفسه وأهله وماله \_ وكما يذكر ابن أبى الضياف إنه لم يكن يربطه بالبلد أكثر من هذا \_ فقد كان غريباً عنها ، ولو كأن من أبناء ترابها ماسهل عليه ذلك والاستهان بطرق للهالك(٢) .

كما غادر البلد الجنود الاتراك بعد أن جردوا من سلاحهم .

أما البايات (٣) فلعل مقاومة أحمد باي في قسنطينه هي أبرزها ، و إن كانت

<sup>(</sup>۱) تصريح بالمرستون (Palmerston) في عام ١٨٢٨ م .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الضياف ج ٣ س ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) كانت الجزائر مقسمة إلى أربع ولايات (بيلسكيات) على رأس كل منها (باى) بعينه الداى وهى (١) ببلسكية ( الجزائر ) وتشمل الجزائر وضواحيها وسهل المتيجه وهى ترتبط بالداى مباشرة (ب) ببلسكية الغرب وكانت عاصمتها (معسكر) ثم نقلت إلى وهران وتحتد حتى حدود المغرب . (ج) يبلسكية الشرق ومقرها قسنطينة م تحتد حتى حدوداً نونس (د) بيلسكية قطرى ( ومقرها الميديه ) .

مقاومته ترجع لحرصه على السلطة أكثر من وطنيته - ويؤيد وجهة النظر هده رفضه الإنضام إلى الامير عبد القادر في جهاده ضد أعداء الدين .

على أن المقاومة الحقيقية للغزو الفرنسي للجزائر تشمثل في الدور الذي قام به الآمير عبد القادر .

والامير عبد القادر هو ابن الشريف محى الدين ، شيخ الطريقة القادرية ، ويرجع نسبه إلى الهاشمين ، وكان عبد القادر قد زار مصر مع والده فى طريقه إلى الحج فى عام ١٨٢٧ م ، وأبدى إعجابه بالدور الذى يقوم به محمد على النهوص بمصر فى هده الفترة .

ويحاول بعض الكتاب أن يجروا مقارنة بين دور عبد القادر الجزائرى والدور الذى قامت به الزعامات المغربية كالمرابطين والوحدين وهى زعامات قامت حركنها فى الجهاد أصلا على أساس دينى - كا يحاول البعض عقد مقارنة بين دوره فى الجزائر ودور مجمد على فى مصر - ويرى بعض هؤلاء أن محمد على كان يعمل فى بلد إعتاد الناس فيه على وجود كان يعمل فى بلد إعتاد الناس فيه على وجود الدولة و قدخلها فى حياتهم وأنه قصر جهده على البناء المادى لهذه الدولة الحديثة الى سعى لبقائها - بينها كان عبد القادر يعمل فى بلد إعتادت منذ القدم على حياة المجموعات المستقلة ، وعلى غياب الدولة - ومن جهة أخرى كانت الظروف الخارجية والداخلية تسهل مهمة مجمد على بعكس الوضع بالنسبة لعبد القادر (١) .

وبحدثنا صاحل كتاب (تحفة الوائر في مآثر الامير عبد القادر وأخبار الجزائر)عن الظروف في غرب الجزائر التي تمت فيها البيعة للامير عبد القادر (٢).

فقد کان الفرنسیون قد احتاوا (وهران) وحاولوا ــ کما ذکرنا ــ أن

<sup>(</sup>١) فارس ، عمد حير : تاريح الجزائر الحديث - س ٢٣٩٠ -

<sup>(</sup>۲) عمد عبد القادر الجزائرى : تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الحزار ( طبعة الإسكندرية ــ ۱۹۰۳ ) ح ۱ س ۹۹ ۰

يولوا عليها شقيق بأى تو تس الموالى لهم ــ لكن لم يستطع الفرنسيون السيطرة على دفة الامور ، وعاد الفرنسيون لحسكم (وهران) بأنفسهم . أما (تلمسان) على حدود المغرب الاقصى فقد دخلها الجيش المغربي وعلى رأسه (على بن سلمان) الذي عينه المولى عبد الرحمن سلطان المغرب حاكماً لهده الجهات ، لكن محت الصفط العرنسي أضطر السلطان المغربي لإخلاء تلمسان وسحب خليفته منها (۱).

فى وسط هذه الظروف أجتمع أهل الحل والعقد والأشراف والعلماء والأعيان فى غربى الجزائر وقدموا فى عام ١٨٣٢ م على الشريف محيى الدين شيخ الطريقة القادر به وطلبوا منه أن يقبل بيعتهم على الإدارة لنفسه أو لولده، ولما كان هو عاجز عن القيام بأعباء هذا الآمر لكبر سنه ورأى أن ولده قد بلغ أشده وأصبح أعلا لهذا الآمر \_ فاتحة فى الآس \_ فقبله وكان عره فى ذلك الوقت أربعاً وعشرين سنة فبايعته القبائل للإمارة ، واتخذ مدينة (المعسكر) حاضرة له (٢٠).

وأخذ الامير ينظم شؤون إمارته ويحضع التبائل المناوئة له حتى يتمرغ لمحابهة الفرنسيين، وعين معينين له ومستشارين.

ركان الجرال دى ميشيل (Desmichels) قد نولى أمر القيادة فى وهران و بجح فى الإستيلاء على (مستغانم وأرزيو) - لكن استطاع الامير عبد القادر أن يستولى على تلمسان وأن يفرض حصاراً على الفرنسيين فى وهران ومستغانم وأرزيو فأصبحوا يعتمدون على البحر لتموين قواتهم بها فأضطر القائد الفرنسي لمفاوضة الامير عبد القادر لتوقيع صلح بين الطرفين . (٣) وانتهت الإتصالات بتوقيع اتفاق وقعه مندوب عن كل من الطرفين في ٢٨ فهراير سنة ١٨٣٤م.

<sup>(</sup>۱) راجع ماذكرناه سابقاً عن هذه الأحداث ــ عند الحديث عن المغرب الأقصى ف عهد الولى عبيد الرحن العلوى •

<sup>(</sup>٢) انطر نص البيعة: تحفة الجزائر \_ المرجم السابق س ٩٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الظر نس رد الأمير عبد القادر على خطاب القائد الفرنسي و : تعفة الزائر --

وفي هذا الاتفاق تقرر ما يلي ١٦٠:

١ \_ وقف الخصومة بين الطرفين .

٧ ــ يحترم الفرنسيون الدين الإسلامي والمعتقدات الإسلامية .

۳ ــ رد الأسرى الفرنسيين ، كما يلتزم كل طرف برد الحاربين إليه من أتباع الطرف الآخر .

ع ــ حرية التجارة .

مستفانم على مايرسل من بضائه على وهران ومستفانم على ما يكنى
 أن يقتصر مايرسل من بضائه على وهران ومستفانم على ما يكنى
 أهلها .

تشرك الحرية للمسلمين الراغبين في العودة إلى ديارهم في المناطق التي يسيطر عليها الفرنسيون .

بعين وكلاء لـكل من الطرفين لدى الطرف الآخر للإشرافعلى تنفيد
 هذه الإتفاقية ،

وقد عين الأمير (مردخاى بن دران الموسرى ) وكيلا عنه بمدينة الجزائر و (محمد بن يخ) فى وهران ، والآغا (خليفه بن محمود) فى أرزيو – وعين سفير فرنسا الكومندان (عبد الله ديسون) ـ وكان من مماليك الأمراء المصريين لكنه دخل فى خدمة الفرنسيين ـ وكيلا عنه فى « المعسكر ،

<sup>(</sup>١) يذكر صاحب تحقة الزائر أن مندوب الأمير الذي روتيم مذا الاتفاق هو (ايند عراش) -- وزير خارجية الأمير •

انطر : المرجم المذكور ــ س ١١٥٠

وتص الاتفاق س ١١٦٠.

وكا يقول صاحب تحفة الزائر إن هذه المعاهدة كانت مجرد هدنة بين الطرفين خاصة أن الحكومة الفرنسية حين أبلغها الجرال دى ميشيل خبر هذه لمعاهدة لم تبد إرتياحاً لها \_ لمكن على كل فقد أناحت هذه المعاهدة للامير عبد القادر فرصة مد نفوذه و توسيع سلطانه في بلاد المغرب الاوسط، وكانت المعاهدة مثابه نداء القبائل التي لم تدخل في طاعة الامير بعد للإنضام إليه بعد أن اعترفت به الدولة الفرنسية، كما تفرغ الامير لإخضاع القبائل التي استمرت في معاداته مثل و الدوائر، و و الزماله، وقبائل و شلف، ، ونجح في أن يهزم في معاداته مثل و الدوائر، و و الزماله، وقبائل و شلف، ، ونجح في أن يهزم في معاداته مثل و الموائر، و و الزماله، وقبائل و شلف، ، ونجح في أن يهزم واستطاع بذلك أن يبسط نفوذه على غرب الجزائر ، وأصبح يتطلع إلى مد نفوذه واستطاع بذلك أن يبسط نفوذه على غرب الجزائر ، وأصبح يتطلع إلى مد نفوذه إلى المدرق وإلى المناطق المحيطة عدينة الجزائر ذاتها .

وكان طبيعياً أن يثير هذا الوضع مخاوف الفرنسيين، ولذا اتجهت فرنسا للى إغراء بعض الرؤساء المحليين وزعماء القبائل بالمرتبات والمنح بالإضافة إلى الحماية الفرنسية، ليعلنوا ولاءهم للفرنسيين، ويحولوا دون إنضام مناطقهم وقبائلهم إلى الامير عبد القادر، وعقدت معهم معاهدة بذلك عرفت ( بمعاهدة التينة ) في ١٦ يونيه ١٨٣٥ م ووضعتهم بذلك تحت حمايتها ـــ الامر الذي اعتبره الامير خرقاً للمعاهدة المعقودة بينه وبين الفرنسيين.

وفى أول يونيه سنة ١٨٣٦ م خرج الجنرال تريزيل (Trezel) الذى كان قد عين حاكماً لوهران بدلا من دى ميشيل ـ فى قوة كبيرة من ٠٠٠٠ من المشاة ، وفرقة من الحياله من وهران يريد أرب يوقع بقوات الامير عبد القادر ـ فعباً الامير قواته والتقى بقوات تريزيل وألحق بها هزيمة مفكرة وأجبرها على التراجع صوب وهران ـ لكن لحقت بها قوات الامير عبد القادر عند مسجاز نهر « هبره ، فى المنطقه المعروقة به « المقطع ، حيث أوقعت بها عبر عقم منكرة ، فقتل عدد كبير من القوات الفرنسية وغرق المكثيرون فى النهر وغنم الامير الكثير من العجلات الحربية وغيرها من الذخائر والمدافع واستطاع « تريزيل ، والبعض من بقى على قيد الحياة من رجاله التسلل إلى ساحل

البحر حيث هربوا إلى و ارزيو ، وكانت لمعركة والمقطع ، هذه أصداء قوية في فرنسا \_ فأعادت كاوزيل (Clauzel) مرة ثانية كحاكم عام للجزائر ودعمته بقوة كبيرة من الجنود والعتاد ليحاول أن يمحو آثار الهزيمة التي هزت أركان الإستعار العربسي للجزائر (11).

ووصل كلوزيل إلى الجوائر مصحوبا بالدوق دورليان (Duc d'Orleans) وركز جهده للقضاء على كل نفوذ للأمير عبد القادر وإجباره على الإستسلام - فقادقوة كبيرة من ١٨٠٠٠ جندى في ٢ نوفير سنة ١٨٣٥ م قاصداً عاصمة الامير و المسكر ٩ ـ لكن الامير تحاشى الإصطدام مع الفرنسيين في معركة فاصلة .. فقرك عاصمته بعدأن دمر مفشآتها ودخلها الفرنسيون ليجدوها مهجورة وأضطروا بعد يومين إلى إخلائها قعاد إليها الامير .

وأرسل كلوزيل بعد ذلك قوة احتات تلمسان ــ لكنه انساق إلى رأى المملوك اليهودى ويوسف ، ففرص على الاهالى غرامة حربية لاطاقة لهم بها ، واستخدمت في جمعها أساليب وحشية بما زاد من نعور الأهالى من السلطات الفرنسية الحاكمة ووصلت أخبار هذه الاعمال إلى البرلمان الفرنسي فأثارت ضجة كبيرة .

وظن كلوزيل بعد هدا النجاح الذى أحرزه أن الامير عبد القادر أصبح عاجزاً عن القيام بأى تهديد ، ولهدا قرر توجيه جهوده نحو الشرق - محو قسنطينة التى كانت تحت إدارة الباى أحمد . لكن كما سنرى أن الامير عبد القادر استطاع أرب ينزل الهزائم بالمرنسيين وأن يحاصر المعسكر المرنسي في وادى تافنا ، كما حاصر الحامية الفرنسة بتلمسان .

وأعلن كلوزيل عزل الباى أحمد وتعيين المملوك . يوسف ، باياً مكانه ، وأرسل في ١٣ نوفمس سنة ١٨٣٦م حملة من ٤٠٠ر٧ مقاتل من المشاء ،

Julien: Op. Cit. pp. 125-261

 <sup>(</sup>١) للدراسة التمصيلية لموقعة المقطع - الطر: عفة الزائر س ١٥١ وما بعدها .
 وكذلك .

المنافقة المنافقة المنطينة وكان الفرنسيون قد استولوا على عنابة فاتخذوها قاعدة ومنطلقاً لهذا الهجوم. وعانت القوة الفرنسية السكثير في الطريق بسبب هطول الأمطار ورداءة الطرق، وحين وصلت مدينة قسنطينه حاولت فرض حصار علبها للكن موقع قسنطينة الفريد على قمة صخرية، يحيط بها من الشمال والشرق والجنوب واد ضيق عيق ساعد المدافعين عنها على الصمود ومهاجمة أعدائهم، فأضظرت القوات الفرنسية للإنسحاب بعد أن تكبدت خسائر فادحة.

ويرجع عنف المقاومة الوطنية واستبسال سكان قسنطينة في الدفاع عن بلدهم إلى اعتباد الفرنسيين على الخائن المدعو (يوسف) الذي كان قد إرتد عن الإسلام واعتنق الكائوليكية وكان عينا للفرنسيين في عنابه وقسنطيئه.

وأمام الهزائم المتكررة أضطرت الحكومة الفرنسية لعزل كلوزيل فخلفه الجنرال دا مريمون (Damrémont) حاكماً عاماً للجزائر .

كما أرسل الجارال بيجو (Bugeaud) إلى وهران لمعالجة المرقف في المناطق القريبة من الجزائر .

<sup>(</sup>١) انظر مخطوط محمد الصالح بن الممنترى : الأخبار المبينة لإستبلاء المرك على تستطينة ص ٦٤ وما بمدها .

سـ وشوقى الجل • أضواء جديدة على تاريخ قسنطينة في ضوء ثلاث مخطوطات
 بدار الوثائق بالرباط ( مجلة الدراسات الأفريقية — القاهرة ١٩٧٤ م ) •

و اتجه الفرنسيون بعد ذلك إلى السيطرة على قسنطينه والقضاء على سلطة الباى أحمد فيها \_ولتحقيق هذا وحتى لايحارب الفرنسيون فى جبهتين قرروا السعى للإتفاق مع الأمير عبدالقادر وعقد صلح معه ، وأرسل (بيجو) لهذا الهدف. وفى ٢٠ مايو ١٨٣٧ م عقد صلح تافنا (Tofna) بين الطرفين.

و بموجب هذا الصلح تقرر (١):

ب يعترف الامير بسلطة فرنسا على الجزائر ، وعلى الساحل وأرض متيجة ووهران وأرزيو ومستغانم ومزغران .

۲ ــ تعترف فرنسا بسلطة الامير عبد القادر على المناطق التي تحت سلطانه
 وعلى تافنا ، وتلمسان ، وتيطرى .

٣ ـــ يمارس المسلمون في المناطق التي يحتلها الفرنسيون شعائر دينهم يحرية تامة .

٤ ـــ الأمير الحق في أن يشترى من فرنسا البارود وسائر ما يحتساجه من الأسلحة .

ه ـــ يكون وكلاء لـكل طرف من الطرفين في المدن التي تحت إدارة الطرف الآخر لرعاية شؤون رعاياه القاطنين بمدن هذا الطرف .

و بموجب هذه الإتفاقية أصبح الامير عبد القادر يسيطر على ما يقرب من ثلثى إقليم الجزائر ، كما أتاحت له فرصة تنظيم شؤون إدارته ، وتكوين جيش نظامى .

<sup>-</sup> وتحفة الزائر - س ١٧١ وما بعدها .

#### الاستيلاء على قسنطينة :

اتجه الفرنسيون بعد ذلك السيطرة على قسنطينه وتثبيت نفوذه في الاقايم الشرقى من الجوائر . وكان كلوزل - كارأينا -قدفشل في عام ١٨٣٦ م في أن يقضى على نفوذ أحمد باشا حاكم المقاطعة الشرقية معتمداً على شخصية المغامر ( يوسف ) - فقد تعاونت الطبيعة مع قوة الدفاع عن المدينة في كسر شوكة الجيش المهاجم وتكبيدة خسائر فادحة - فقد هطلت الامطار والثلوج وعانى الجيش الفرنسي الكثير من الاهوال قبل أن يصل إلى أبواب قسنطينة التي ردعنها ، وتعقبته قوات الباي أحد باشا إلى أبواب (عنابه).

وبعد أن اطمأنت فرنسا من جهة الأمير عبد القادر بتوقيعها معاهدة تافنا معه فى ٢٠ مايو ١٨٣٧ م - اتجهث إلى غسل آثار الهزيمة التى منيت بهافى قسنطينة، فأعدت فى أكتوبر ١٨٣٧ م حملة من ١٠٠٠ جندى مزودة بالمدفعية القوية و تجحت هذه القوة بقيادة الجنرال فالى ( Valeé ) في ١١ كتوبر سنة ١٨٣٧ م في اقتحام أسوار المدينة بعد ان فتحت المدفعية ثغرات فيها سوبعد معارك دامية استطاعت القوات الفرنسية الإستيلاء عليها بعد أن قتل عدد كبير من قواد الفرنسيين و جنودهم .

على أن الأمر لم يستتب الفرنسيين فى جنوب قسنطينة ــ فقد لجأ أحمد باشا إلى منطقة القبائل، وأخذ ينظم المقاومة المسلحة وأضطرالفرنسيون فى عام ١٧٤٨ بعد أن نجحوا فى القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر ــ أن يوجهوا حملة عسكرية إلى ( منطقة الأوراس ) واستسلم أحمد باشا وقبض عليه ونقل إلى الجزائر حيث سجن وبتى فى سجنه حتى توفى عام ١٨٥٠ م.

وبعد أن استنب الآمر للفرنسيين بالإقليم الشرق من الجزائر قسموه إلى إدارتين إحداهما في (عنابة) والآخرى في (قسنطينة).

ولجأ الجنرال فالى إلى سياسة إستمالة الرؤساء الوطنيبين ـ وتأليب أحدهم على الآخر حتى لاتناح الفرصة للعناصر الوطنية للشكتل من جديد ضد الفرنسيين ،

ووضع سياسة لادارة هذه المنطقة الشرقية من الجزائر تكفل الفرنسيين تثبيت أقدامهم فيها دوں أن تشكاف فرنسا نفقات باهظة .

### النظام الإداري في الاقاليم التي خضمت للامير عبد القادر :

لم يكن الأمير عبد القادر قائداً حربياً قاد الشعب الجزائرى في مقاومته للستعمر الفرنسي فحسب ـ لـكن لاشك في أن ما يستحق الدراسة أيضاً النظام الإدارى الذي وضعه للاقاليم التي خصصت له ، وقد أتاحت له فترة الهدنة من ١٨٣٧ مايو ١٨٣٧ م إلى ٢ نرفمبر ١٨٣٩ م فرصة ذهبية لتنظيم إدرائه ومحاولة إعداد جيشه و تدريبه .

ويعطينا صاحب تحفه الزائر ـ صورة عن هذا النظام الإداري(١).

فقد قسم الأمير المناطق التي خضعت له إلى مقاطعات وصل عددها إلى المسكر ، و تلمسان ، ومليانه ، تيطرى ، بجاية ، بسكره ، برج حمزة ، الصحراء الغربية ) ووضع على كل منها عامل (خليفة) ، وقسم المقاطعات إلى دوائر ووضع على كل منها (أغا) والدوائر إلى قبائل على كل منها (قائد) ، وتنقسم إلى بطون وعشائر على كل منها (شيخ) .

وكان عمال الأقاليم أو الحافاء \_ يفصلون فى المسائل العادية ، أما المسائل الحطيرة فترفع إلى الأمير . وفى وقت الحرب يكون كل خليفة على رأس جماعته . وقد حرص على إختيار عمال الأقاليم من المشهود لهم بالحزم والعزم العفة ، وكان العامل عند توليته ( يقسم على صحيح البخارى ) أن يسير فى يدارة إقليمه بالعدل \_ وكان منادى الأمير ينادى فى الاسواق أن ، من له شكوى على خليفة أو أغا أو قائد أو شيخ \_ فليرفعها إلى الديوان الاميرى من غير وساطة ، فإن الامير ينصفه من ظالمه ، وإن ظلم أحد ولم يرفع ظلامته إلى الامير فلا يلومن إلا نفسه ،

<sup>(</sup>١) تحقة الزائر : مرجع سابق ص ١٩٩ وما بعدها .

وعند تعيين أوير جديد يتحرر له مرسوم خاص بتعيينه م يحرره كاتب الديوان الحاص، ويختم بخاتم الإمارة .

ولايغفل الأمير عبد القادر عن السؤال عن عماله بالاقاليم وتصرفاتهم مع الرعية . وإلى جانب الأمير توجد النظارات ( الوزارات ) المختلفة ( الداخلية ـ الحارجتة ـ المالية ـ الاوقاف ـ الاعشار ـ وصنوف الزكاة ـ وضرب السكة والاسلحة ومعاملها ـ وما يتعلق بأدوات الحرب ) هذا بالإضافة إلى كتابة الديوان الاميرى .

وقد نظم الامير العباية بحيث لايثقل كاهل الناس فسكانت تجبى الزكاة فى الربيع ، والاعشار فى الصيف ، وفرض الامير إعانة خاصة لظروف الحرب ليتيسر القيام بأمر العباد (١) .

وأتخذ الامير علماً ـ أعلاه وأسفله اخضر ووسطه أبيض منقوش عليه فى صورة دائرية تامة عبارة (نصر من الله وفتح قريب ـ ناصر الدين عبدالقادر ن محيى الدين) وفى وسطه صورة يد مبسوطة .

وأهتم الامير عبد القادر بتطبيق الشريعة الإسلامية إلى حد كبير ، فعين فى كل عمالة وكل دائرة قاضياً على المذهب المالكى ، وعين ( قاضياً للقضاة ) وقاضياً خاصاً للمعسكر ومع كل قاض كاتبين .

ولم يغفل عن شئون التعليم فقد عين في مختلف المدن والقرى الخاضعة له علماء لتدريس فنون العلوم المختلفة ، وعين لهم مرتبات ، وكان يحترم أهل العلم والقائمين بشئونه ، فأستثناهم من جميع الضرائب واجتهدفي جمع الكتب من كل جهة ، وشرع في تنظيم مكتبة في (تاكدمت) ، وقد تلفت كلها في موقعة طاكين (Toguin) التي شنت فيها القوات الفرنسية بقيادة دوق دومال موقعة طاكين (Duc d'Aumale) ابن ملك فرنسا في ١٨٤٣ عايو ١٨٤٣ هجوماً على

<sup>(</sup>١) ملعوظة : لما عقد الأمير هدنة مع فرنسا امتنعت بعض القبائل عن دفعها بحجة أن الفرض ، من دفعها امتنع بعقد الهدنة .

قوات الامير وأضطر بعدها الامير إلى اللجوء إلى المغرب بعد مقاومة عنيفة استمرت سبعة شهور ـ كاستفصل ذلك بعد .

وأنشأ الامير المارستانات (المستشفيات) لمرضى العساكر، وجعل بكل مستشنى منها أربعة أطباء ـ وكان طبيبه الخاص (أبو عبد الله المزروالى) هو الرئيس الاعلى لهم ، كما شيد في حاضرة إمارته داراً المسافرين والوفود أقام عليها ناظراً ـ كان ينزل فيها الضيوف ويقدم لهم المأكل.

وأهتم بنشر الفضائل بين الناس ـ فنع استعبال الذهب والفضة للزينة ، كما منع التدخين وأمر بأن تكون الصلوات الخس بالجوامع ، ومن وجد فى حانوته وقت الصلاة بجلد .

ر [تخذ داراً الشورى لإصدار الفتوى حسب الشرع ، وكان الإمبر يترآس بجاس الشورى إذا كان الآمر يتعلق بأمر خطير هام ، وكانت نفقات هذه المجالس تصرف من بيت المال كباقى الوظائف .

وكان الآمير عبد القادر يحتفل بالمولد النبرى الشريف وبالميدين احتفالا عظبها يقوم فيه الجيش بالمناورات الدكرية ويشترك في هذه الإحتفالات عادة مع الآمير خاصته وأمراء جيشه .

وسك الامير عملة خاصة لتكون أساساً للمعاملات ، كما وضع حدوداً للمكايبل والموازين وأوجب . أن تختم آلة الوزن والكيل بختم الإمارة .

هذا وقد بعث الأمير بعدة أسئلة واستفسارات إلى العلماء والفقهاء يستوضح رأيهم في الشرع في مختلف المسائل والمشكلات الرئيسية التي عرضت له في إمار ته ــ و لهذا الهدف ايضاً ارسل [ السيد ابن عبد الله سقاط ] إلى المغرب الآفصي مع كتاب للمولى عبد الرحمن بن هشام يوضح فيه ما اجراه في إمار ته من تنظيمات ويلتمس معرفة راى علماء فاس في الاسئلة التي ارسلها صحبة رسوله ـ وقد جاءته الإجابات والفتاوي عن هذه الاسئلة ، وهي تعتبر

فى الحقيقة بمثابة مواد قانونية تناولت العديد من أمور الحكم والعلاقات بين الحاكم والحكومين وبين الناس بعضهم والبعض الآخر .

## تنظيم الجيش ووسائل الدفاع :

كان الآمير عبد القادر يدرك أن الحرب لابدأن تتجدد بينه وبين الفرنسيين وأن الهدفة أمر مؤقت استلزمته ظروف الطرفين ، لذا عكف على إعداد الجيش وتدريبه وتنظيمه على النظم والآساليب الحربية الحديثة بقدر الإمكان ــ فأعد الدفاتر الآميرية لقيد الراغبين في التجنيد ، وأذاع ذلك بين القبائل ، وجعل الجيش من ثلاث فرق: فرقة مشاه ، وفرقة خيالة ، وفرقة مدفعية ، ووضع للجيش قوانين وضوابط .

وقد احتوت قوانين الجيش هذه الني أصدرها الآمير عبد القادر على مقدمة وأربعة وعشرين قانوناً ، وخاتمة (١٠).

وأوضحت هذه القوافين المراحل المختلفة للجندية فى كل قسم من الاقسام السالفة الذكر فهناك (الاغا، والسياف، ورئيس الصف، والجاويش) كذلك (الطوبجى، والباش طوبجى).

وحدد كسوة الجنود حسب رتبهم ، كا حدد ما يخص كل من مأكل ( من خبر أو بقساط وزيت وسمن . . ) ووضع نظاماً لتدريب الجند فكان النفير ( البورى ) بجمعهم ويفرقهم ، ولهم أوقات خاصة المتدريب ، وأوجد (نياشين) وشارات لمكافأة المحسن الذي يقوم بأعمال بطولية ، كا حدد ثوع الجزاء لمكل عالمة يرتكبها الجندى . وقور أن يمنح الجندى الذي يخرج في الحرب ويصبح عاجواً عن القتال راتبه \_ كا نظم رواتب لاسر المتوفين منهم .

<sup>(</sup>۱) حمر بسن كتاب الجند هذه الفوانين فيا أطلق عليه د وشاح الـكاتب وزينة السكر المحيدى الفالب ، و توجد منها نسخة خطية بدار الوثائق بالرباط تحت رقم ١٠٤٧/د وقد قارنا ماجا، بهذه النسخة الخطية بما أورده صاحب تحفة الزائر ح ١ ص ١٢٥ ـ ١٣٢ ، هوجدنا بعس الإختلافات المفظية فقط .

وكان للجيش - كما ذكرنا - أطباؤه ومستشفياته ، كما كانت له موسيقاه العسكرية ، وكانت هناك معامل لصناعة الاسلحة بأنواعها في مدن معسكر و مليانه و الديه ، لكن الاميركان أيضاً يشترى السلاح من تونس والمغرب وفرنسا ذاتها ، وكان هناك مختصون لإصلاح السلاح يدعون (قرداجيه) ، وكانوا يرافقون الجيش في الحل والترحال ، كما كان هناك عدد من الخياطين والسروجية لإعدد وإصلاح مايلزم إصلاحه من ملابس الجنود وسروج الخيل.

وقد وصل عدد جنود الآمير إلى مايقرب من خمسة عشر ألفاً ، منهم إثناً عشر ألفاً مشاة ، وألفاً وخمسهائة من الخيالة ، ومائتان وخمسون مدفعياً ، وخمسهائة عبد كانوا يمثلون حرس الآمير الخاص تحت رئاسة (سالم أغا) وهو فارس زنجى اشتهر بالشهامة ، وكان الحراس بتناوبون حراسة الآمير ليل نهار .

وكان للامير عبد القادر أركان حرب وكتبة أسراره، وحينها يستقر الامير بجيشه في مكان معين ينصب الخيام بنظام دقيق محدد، وللمسكر قوافيته وضوابطه.

ومكذا لم يكن الأمهر عبد القادر مكافحاً باسلا فحسب بل كانت له إدارته أيضاً للإمارة، وقد حاول أن يدخل عليها عدة تجديدات ونظم ـ ولعل الناحية الإدارية عنده من الأمور التي لم تحظ بالدراسة الكافية كالناحية العسكرية الحربيسة .

وكما اهتم الأمير عبد القادر بإعداد جيشه للقتال كذلك وجه همه إلى تحصين الثغور والمدن الحامة من إمارته ، وبنى عدة حصون خاصة في الحد الفاصل بين التل والصحراء ، ولعل حدن و تاكدمت ، العظيم يعتبر أعظم هذه الحصون ، لموقعه الممتاز بمنطقة تتحكم في الطريق التجارى بين الصحراء والتل ، وقد ألشأ الأمير في هذا الحصر داراً للسلاح وداراً لضرب السكة .

ولاشك و أنه لو وجد الأمير عبد القادر فسحة أكبر من الوقت لسكانت

إنجازاته فى مختلف الميادين أوسع وأضخم ــ لكنه كان يعمل فى ظروف غير. ملائمة وكانت فرنسا تتحين الفرص لنقض الهدنة والإنقضاص عليه .

## تطور العلاقات بين فرنسا والأمير عبد القادر ( ١٨٣٨ - ١٨٤٧ ) :

بعد أن تغلب الفرنسيرن على المقاومة فى شرق الجواتر وقسنطينة ، اتجهوا لمعدوهم العنيد الآمير عبد القادر ، وكان في ذلك الوقت إسيداً على كل ولاية وهران ، وجوء كبير من ولاية والجزائر ، ، كاكان له أتباع يدينون له بالولاء فى ولاية وقسنطينة ، وبين القبائل الآخرى المنتشرة فى العاخل ، وكانت بخزانته عامرة وتحت إمرته جيش نظامى من المشاة والفرسان يتألف من من من المشاه و معمور من الفرسان وقوة من المدفعية ، وكانت إلقبائل ترسل لمن المشاه و معمور والمجاهدين بإستمرار وبانتظام .

واستند العرنسيون إلى اختلاف بين النصين العربي والفرنسي في و معاهدة بمافنا ، التي عقدوها مع إلامير .. فأخذوا يشجعون الهجرة إلى إقليم و المتيجة ، المحيط بمدينة الجوائر، وينتزعون الاراضي منأصحابها ليوزعرها على المهاجرين المجدد الذين بلغ عددهم سنة ١٨٣٩ ، ٢٥ ألفاً ،، وكان الفرنسيون يرون أن توسعهم وراء ووأدى خضرة ، ضرورياً لتأمين الاتصال بين مواقعهم في الجوائر ، وقسنطينة .

ولذا طلب الماريشال , فالى ، من الأمير إعادة النظر في معاهدة , تافتا ، لمتعديل النصوص موضع الخلاف . ولما لم يصل الطرفان إلى إتفاق .. قرر الأمر عبد القادر إرسال فاظر خارجيته , أنى محمد الحاج المولود بن عراش ، إلى باريس لعرض موضوع الخلاف على الملك والحكومة الفرنسية . كما أرسل الأمير أخاه ، السيد محمد السعيد ، إلى سلطان المغرب الأقصى ، يخبره بتطور العلاقات مع الفرنسيين . وقد رد سلطان المغرب عليه بخطاب ينبه فيه أن العلاقات مع الفرنسيين . وقد رد سلطان المغرب عليه بخطاب ينبه فيه أن يكون على حذر من مكايد العدو ، وغدره وإحتياله ويتمنى له التوفيق والسداد (١١) .

 <sup>(</sup>١) أنظر نس خطاب الأمير ــ ورد السلطان المغربي في :
 تحقة الزائر ــ مرجع سابق ــ ح ٢ س ٢٢٢ ــ ٢٢٤ ٠

وأستقبل وفد الأمير فى باريس بالترحاب لكن الحكومة الفرنسية أفهمته أن أمر هذه المفاوضات من إختصاص حاكم الجزائر ، فعاد الوفد وحاول الجنرال فالى الصفط حتى يقبل الأمير التعديل الذى بطلبه الفرنسيون للمعاهدة . ولإثبات إصرارهم على مد نفوذهم المنطقة المتناوع عليها ــ قام البجرال فالى و « الدوق دورليان ، بجولة استعراضية فى هذه المنطقة ، وأعتبر الأمير عبدالقادر هذا بمثابة خرق صريح لمعاهدة تافنا ـ فهاجم بجيوشه سهل « المتيجة » وطهره من المستوطنين الفرنسيين ، فأسرعت فرنسا بإرسال نجدات القواتها فى الجزائر ، كما أصدرت أوامرها للحاكم العام الفرنسي بإحتلال « مديه » و « مليامه كما أصدرت أوامرها للحاكم العام الفرنسي بإحتلال « مديه » و « مليامه و « شرشال » وتعابير هذه المنطقة كاما المحيطه يمدينة الحزائر . ونجح القائد الفرنسي في صيف عام ١٨٤٠ م في أن يضع يديه على هذه المراكز لكن لم تلبث قوات الأمير عبد القادر أن طوقت هذه الحاميات الفرنسية ، ولم تستطع فرنسا أن ترسل المزيد إمن العتاد والجنود إلى الجزائر ، فقد كانت الظروف فرنسا أن ترسل المزيد إمن العتاد والجنود إلى الجزائر ، فقد كانت الظروف الدولية تشير إلى احتمال وقوع صدام دولى بسبب الازمة التي ترتبت على الحروب بين مجد على والسلطان الهماني ـ لكن هذه الازمة انتهت بأتفاق لندن في ١٥ بين مجد على والسلطان الهماني ـ لكن هذه الازمة انتهت بأتفاق لندن في ١٥ بين مجد على والسلطان الهماني ـ لكن هذه الازمة انتهت بأتفاق لندن في ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠٠ م والتسويات التي تلته .

وقد كان عول الماريشال فالى Valeé وتعيين الجنرال بيجو Bugeaud مكانه في ٢٩ أكتوبر عام ١٨٤٠ م بداية مرحلة حاسمه في الكفاح بين الأمير عبد القادر والفرنسيين .

فقد وضع بيجو , تكتيكاً , جديداً لحربه ضد الآمير عبد القادر والقبائل الموالية له ، وأقرته الوزارة الفرنسية التي تولت الآمر في فرنسا في نفس الوقت وأمدته بما طلبه من جنود وعتاد لتنفيذ سياسته ، وظل بيجو في منصيه كحاكم عام ١٨٤٧ م فكنه ذلك من تنفيذ سياسته كاملة .

وكان بيجوقد شارك في حروب , بونابرت، وتدرب على حروب العصابات في أسبانيا ، فرسم خطته الجديدة على أن يجهد عدوه بالمعارك المتعددة وأن يستنزف قوته المادية والإقتصاديه بشن حرب إرهابية سريعة تقوم على أساس سرعة الحركة والتنفيذ وعدم التقيد بأى مبادى ، أخلاقية أو إنسانية \_ ولتنفيذ

ذلك حول جيشه إلى طوابير صغيرة سريعة الحركة ، وتخلص من كل ماكان يعوق حركة الجندى من معدات أو ملابس ثقيلة أو مدومية الميدان .

و تعقب بذلك طوابير الامير عبد القادر ، وكانت جيوشه فى تقدمها تحصد المحاصيل وتحرق الحقول وتخطف قطعان الاغنام، ولم يتورع عن إحراق القرى بأكملها وسد المنافذ والملاجىء الجبلية التى لجأ إليها السكان وإشعال النار فيها فيقضى على من فيها جملة . اقد كانت تعليما ته لجنوده تقضى بأن يدمروا ويحرقوا ويبيدوا كل شيء للعدو (١).

ونجح بيجو فى ١٨٤١ م فى الإستيلاء على مدينة , معسكر ، عاصمة الامير عبد القادر القديمة ، شحربها كما خرب الجنود الفرنسيون القرى والمدن المحيطة التى مروا بها .

وى عام ١٨٤٢ م استولى على تلسان ، ومستغانم وعلى أهم مراكز إقليم وهران . وفى عام ١٨٤٣ م ضيق الفرنسيون الخناق على الامير فأضطر إلى الإنتقال إلى الصحراء حيث أصبح يتخذله عاصمة متنقلة من الخيام ودالزمالة ، بعيدة عن متناول جنود الاعداء ـ لكن استطاعت قوة فرنسية بقيادة الدوق دومال ، Duc d'Aumato ، أن تماجم الزمالة وتأسر عدداً كبيراً من رجال القبائل الموالية للامير وتضم كميات ضخمة من العتاد، وفي نفس العام ،١٨٤٣م، سقط القائد الجزائري ، مبارك ، قتيلا في معركة عند دسيدي يحبى ، وكان هذا القائد من أمهر قواد الامير عبد القادر فكان مقتله ضربة قوية لحركة المقاومة .

وأضطر الأمير إلى الفرار إلى المغرب حيث كان المولى عبد الرحمن سلطان المغرب يؤيد الامير عبد القادر فى جهاده وبيسر وصول الإمدادات إليه من المغرب.

وفتح لجوء الآمير عبد القادر إلى المغرب ـ صفحة جديدة فى تاريح فرنسا الإستمارى، فقد ا تخذت من ذلك ذريعة لتحقيق أطماعها فى المغرب الاقصى فأسرع بيجو بالوحف بقوا ته غرباً فأستولى على الآلا مغنيه، الحدود المغربيه ، كما على بعده ٢ كيلو متراً شرق وجده وبدأت قواته تخترق الحدود المغربيه ، كما أرسلت فرنسا قوة بحرية بقيادة الامير « دوجوانفيل » « Do Joinville لياه طنجه المضغط على المغرب . فأسرع المولى عبد الرحن بإرسال قوة عسكرية إلى « وجده ، وبالرغم من أن المفاوضات كانت جارية بين الفرنسيين والسلطات المغربية فى طنجه ، فقد أخذت البحرية الفرنسية فى قصف «طنجه» ثم « الصوير ، ، وفى نفس الوقت كانت القوات الفرنسية ترحف على الحدود المغربية الشرقية . وفى ١٤ أغسطس التقى الجيش المفربي بقيادة المولى محد بن السلطان المولى عبد الرحن مع الجيش الفرنسي بقيادة بيجو عند وادى إسلى « واحاء ، و تغلب الجيش الفرنسي بأسلحته الحديثة و نظامه و خططه على القوات المغربية المدافعة عن أرضها .

وكان فى ذهن بيجو أن يشن حرباً كاملة يبسط بها نفوذ فرنسا على بقية بلاد المغرب وقد عبر هو عن خصائص هذه الحرب فى مجلس النواب الفرنسى بقوله ديلزم أن نقوم بحملة أكتساح كبرى فى شال أفريقية تشبه حملات القوط ع (۱۱) ولم تستطع القوات الفرنسية التقدم فى الاراضى المغربية إزاء تحذير إنجلترا لفرنسا من عواقب التوغل فى الاراضى المغربية .

وفى سبتمبر ١٨٤٤ م وقع الطرفان ( فرنسا والمغرب) معاهدة طنجة وفيها تعبد السلطان المغربى بعدم تقديم أية مساعدة للامير عبد القادر وبسجنه فى إحدى الموانى المغربية إذا ماوقع فى أيدى السلطات المغربية .

أما تحديد الحدود بين الجزائر والمغرب فقد أتفق عليه في معاهدة أخرى

<sup>(</sup>۱)کلود ، هنری سـ واندربه ، لاکوست : الاستممار الفرنسی فی المفرب العربی ــ ترجمة محمد عنانی ( د . ت ) س ۱۳۶۰

<sup>-</sup> وارجع لما ذكرناه عن ممركة إسلى عند حديثنا عن فارة حكم ( المولى عبد الرحن بن هشام ) في المغرب الأقسى .

وقعت فيما بعد فى باريس فى عام ١٨٤٥ (١) ويلاحظ إنه فى هذه الإتفاقية الجديدة لم تحدد الحدود الفاصلة فى المناطق الصحراوية بين البلدين تحديداً دقيقاً وكان هذا سبباً فى المشكلات التى نشبت بين البلدين فى المستقبل.

وباتفاقية طنجة أصبح الأمير عبد القادر لا يستطيع أن ينتظر أية مساعدة من المغرب في حربه ضد الفرنسيين ، بل إن الدول الإستعارية نجحت في أن تصور الأمير على أنه يسعى لإستغلال شعبيته لبسط نفوذه على أجراه من المغرب، وبالطبع أدت كل هذه الاحداث إلى تخلى المغرب نهائياً عن تقديم أى مساعدة منتظرة للامير عبد القادر ، بل جعلته يقف منه موقفاً عدائياً .

وكان من الطبيعى بعد ذلك أن إينصرف عن عبد القادر الكثير من أعوانه، عانخفضت قواته إنخفاضاً محسوساً إ، ومع ذلك فقد ظل يكافح مع من صمد من المجاهدين الجوائريين معه ، وقد أدت إالقسوة والوحشية التى اتبعها الفرنسيون ضد الجوائريين في المناطق التي احتلوها \_ إلى إزدياد السخط والتأهب للمقاومة والثورة وكان من أشهر من برز من أعوان عبد القادر في هذه الآونة محمد بن عبد الله الشهير بأسم ( بو معوه ) .

واستطاع الآمير عبد القادر — رغم الظروف غير المواتية المحيطة به ، ورغم حصار الفرنسيين السواحل الجزائرية بحراً والمحدود الشرقية والغربية براً \_ ان محرز في عامى ١٨٤٥، ١٨٤٦م عدة انتصارات على الفرنسيين في مناطق متفرقة من الجزائر وأن ينهك قوات (بيجو) الذي نمى على حكومته عدم إمداده بالجنود والمعدات الكافية وعدم إطلاق يده حرة في الجزائر والمغرب .

<sup>(</sup>۱) Julion : Op. cit. p.p. 198—199. -- وراجع ماسبق ذكره عن معاهدة طنجه المشار إليها هنا -

عام ١٨٤٧م استقال المارشال بيجو و ترك أمر الجزائر الدوق دومال نجل ملك فرقسا ، وكانت الحسكومة الفرنسية تشعر أن مقاومة الآمير عبد القادر توشك أن تنتهى ، فقد كان فى ذلك الوقت محاصراً من القوات الفرنسية بحيث كان من الصعب عليه الحصول على إمدادات جديدة من السلاح، كما كانت السلطات المغربية فى ذلك الوقت تقف منه موقف العداء وتطالبه بتسليم نفسه فى فاس المقوات المغربية \_ فلم يكن أمام الآمير عبد القادر مفر من التسليم لإحدى القوتين \_ الفرنسية أو المغربية .

وفى ديسمبر ١٨٤٧م قبل عبد القاد أن يستسلم للفرنسيين بمد جهاد مرير استمر خمسه عشر عاماً ، وكان قد اشترط السماح له بالسفر إلى الإسكندرية أو عكا ، وجاء دوق دومال بنفسه لقبول إستسلام الامير .

وباستسلام الآمير عبد القادر طويت هذه الصفحة من صفحات المقاومة اللجزائرية للمستعمر وتمهد الطريق لإتمام عليات الغزو الفرنسي للجزائر، وظل الشعب الجزائرى يترقب الفرصة المؤاتية للوئوب فى وجه مستعمريه تشهد بدلك الثورات التي قامت فى وجه الفرنسيين فى غربى الجزائر وفى منطقة القبائل وفى قسنطينه ، وثورات عام ١٨٨١ ، ١٩١٦ ، ١٩٤٥ م -- كا سنوضح بالتفصيل فيها بمد (٢).

انتهت مرحلة من مراحل المقاومة المنظمة بتسليم الامير عبد القادر لكن نفوذ الفرنسيين فى الجزائر لم يكن ـ حتى ذلك الوقت ـ يخرج عن حدود المدن الرئيسية التى احتلوها بينها مساحات واسعة من المناطق المحيطة بهذه المدن ، بالإضافة إلى الاقاليم الداخلية لم تكن تحت سيطرتهم .

<sup>(</sup>١) امتدت من ٢ ديسمبر ١٨٥٢ إلى ٤ سيتمبر ١٨٧٠ م

<sup>(</sup>۲) کلود مم آخرین ــ مرجم سابق س ۱۳۲ .

وكانت الآحوال فى فرنسا ذانها غير مستقرة ، فقد نشبت ثورة ١٨٤٨ م فيها وأسفرت عن قيام الجهورية الثانية ١٨٤٨ – ١٨٥١ م وإن كانت هذه التعيرات فى فرنسا قد صحبتها تغيرات فى نظام الإدارة الفرنسية بالجزائر وأنشئت لجنة خاصة لهئون الجزائر ماحقة عكتب وزير الحربية ، ثم أنشئت فى عام ١٨٥٨ م وزارة الجزائر - لكن النظرة كاما للجزائر كانت على أنها أرض فرنسية فسكانت كل الجهود الفرسية موجهة إلى إدماج الجزائر والجزائريين فى بلاديم .

و تماقب على الجزائر عدد من الحكام الهرنسيين وكان هدفهم الأول قمع الإضطرابات وحركات المقاومة النفوذ الفرنسي التي أخذت تبرز في مناطق متعدده في غرب الجزائر وجنومها، وفي منطقة القبائل، بل وفي المدن الرئيسية مثل ( الجزائر، وهران، وعنابة ، وقسنطينة ). وقد ظهر بين صفوف المقاومة الجزائرية أبطال جدد تقدموا الصهوف في الوقوف في وجه المستعمرين.

فنى الاقليم الشرقى تزعم بوزيان Bouztan حركة المقاومة والثفت حوله قبائل الزعاطشه Zaatcha ، وتحصنوا فى قريتهم الحصينة الواقعة غرب (مسكره) ، ولم يستطع الفرنسيون إقتحام الواحة إلا بعد قتال مرير ، ووجدوا مقاومة فى كل شارع وكل منزل من منازلها . وقد عبر الفرنسيون عن معاناتهم وحقدهم بعد أن استقرت لهم الامور بإزاله الواحة كلها من الوجود وبإعدام الوعيم بوزيان ، وكان لهذة الإعمال الوحشية أثرها فى إزدياد ثورة الجزائريين وفى الرأى العام الفرنسى نفسه (۱).

وفى منطقة القبائل ظهر الرعيم بوبغله Boa Bagla والتفت حوله قبائل الزواوا Zouaoua – واستخدم الفرنسيون نفس الأساليب الوحشية لإخضاع مذه القبائل الثائرة ، لكن لم تكن تهدأ فترة إلا لتعاود الثورة بعد ذلك (٢٠).

Ibid: P. & 86

Julien: Op. cit. p.p. 383—384

وفى عهد حكومة الإمبراطورية الثانية فى فرنسا ( ١٨٥٧ – ١٨٧٠ م ) عمد الفرنسيون إلى تأمين وجودهم فى الجرائر بالتوغل فى الظهير الصحراوى الذى تتخذه القبائل والثوار الجزائريين ملجاً لها يهددون منه الوجود الفرنسى فى الثغور الساحلية . وأتجهت أنظار الفرنسيين إلى مدينة ( الأغواط ) Randon التى تمثل العمق الداخلي لمدينة الجزائر ، وقد كتب الجنرال راندون Randon () إلى حكومته موضحاً أهمية إستيلاء الفرنسيين على هذه المنطقة الداخلية و إقامة تحصينات فيها فهى تعتبر رأس حربة للمناطق الصحراوية الداخلية ، كما تعتبر حامية للاقاليم الساحلية ().

وكان على الفرنسيين أن يواجهوا زعيماً وطنيا آخر هو ( محمدبن عبد الله ) (٢٦ وكانت القبائل في المناطق الصحراوية الداخلية ورجال الطرق الصوفية قد بايعوه ولم يتم للمرنسيين تثبيت أقدامهم في منطقة الآغواط الداخلية هذه إلا بعد إنتهاج سياسة ـ كا شهد مذلك الكولونيل تريميلية Trumelet لاتقل وحثمية عما إرتكبوه مع الزعاطشة (٤).

ولجأت فرنسا إلى سياسة ضرب، القبائل بعضها بالبعض الآخر فسكانت تقدم تأييدها لقبيلة منها وتستخدمها لضرب قبيلة أخرى ، وإذا ما أدت الدور المرسوم لها وجدت فرسنا الفرصة سانحة للإيقاع بالقبيلة الآولى .

وحاول الفرنسيون الإتفاق مع بعض شيوخ قبائل الطوارق القوية في الصحراء وذلك لضان سلامة تنقلاتهم ورفقائهم من الساحل إلى الداخل للكن رغم ذلك فقد ظل الفرنسيون يشعرون دائماً بالقلق وبإستعداد القبائل للإنقضاض عليم والإيقاع بجنودهم كلما سنحت الفرصة \_ وكانت الاسلحة تتسرب إلى

<sup>(</sup>١) ظل حاكمًا عاماً للجزائر لمدة سبع سنوات ( ١٨٥١ ــ ١٨٥٨ م ) .

<sup>(</sup>٣) كان قد خدم فنرة في ظل الإدارة الفرنسية وعينه بيجوخليفة في تلسان ليضرب به نفوذ الأمير عمد القسادر . لكنه بعد ذلك انجه لقيادة الحركة الوطنية ضد المستعمرين الفرنسيين .

الجزائر عبر الحدود المغربية ـ رغم المعاهدة المعقودة بين الفرنسيين والمغرب ـ وعبر الحدود الشرقية مع ليبيا .

وقد كانت قبيلة . أولاد سيدى الشيخ ، فى غرب الجزائر وجنوب وهران من أقوى القبائل التى قاومت نفوذ الفرنسيين وصمدت لحلاتهم .

على أن هزيمة فرنسا فى (سيدان) فى سبتمبر ١٨٧٠ وسقوط الإمبراطورية الثانية ، وإعلان الجهورية الثالثة فى ع سبتمبر ١٨٧٠ م ورحف الجيش الآلمانى على باريس ومحاصرتها فى ٩ سبتمبر ١٨٧٠ م وإضطرار فرنسا لعقد صلح فرانسكفورت مع ألمانيا فى ١٠ مايو ١٨٧١ م بشروط مهينة للفرنسيين ـ كانت لسكل هذه الآحداث أصداؤها فى الجوائر ، فعمت الثورة فى كل مكان ، وطهر فى هذه الثورة أيضاً زعماء منهم محمد المقرانى M. Mekrani وأخوه بوموراق

فأسرعت فرنسا لإرسال التعريزات لقواتها في الجزائر، واستطاعت هذه القوات أن تخمد الثورة بعد أن ظلت مندلعة أكثر من تسعة أشهر واستخدم الفرنسيون القسوة مع الثوار. وبعد أن أخمدت الثورة فرضوا على الجزائريين غرامة فادحة وحكموا بالإعدام على قادة الثورة. وقد تركت هذه الثورة والأسلوب الذي اتبعه الفرنسيون في الإنتقام من التسوار في الوقت الذي لم يستطيعوا هم أن يدافعواعن بلادهم في وجه الألمان تركت آثاراً عميقة في نفوس الشعب الجزائري الذي ظل يتحين فرصة أخرى ليعبر عن حقده على المستعمر (۱).

على أن فرنسا أخذت بعد أن أسكت حركات المقاومة ضدها \_ تعمل لتوسيع نفوذها نجاه الجنوب الغربي صوب الحدود المغربية . ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من إحتلال الواحات والمراكز الهامة في هذه الجهات مثل (عين الصفراء) و . فجيج ، وما أطلق عليها اسم . كولمبشار ، وعمدت إلى ربط هذه الجهات بالساحل بحط حديدى ، وسيؤدى هذا إلى الاصطدام بالمغرب الاقصى ولملى انجاه العرنسيين إلى مد نفوذهم إليه . هذا في الوقت الذي كان فيه الفرنسبون

يوسعون نفوذهم فى الفارة بتوغلهم فى السنفال ، فقد رأى الفرنسيون فى ذلك تعويضاً لحسارتهم فى الآلواس واللورين بعد هزيمتهم من المانيافى عام ١٨٧٠م(١).

وكانت فرنسا نتطلع بالطبع ـ بعد أن إستولت على الجزائر ـ أن تمدنفوذها على تونس فظلت تتحين الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك .

أما من جهة الجنوب الشرقى فكانت أنظار الفرنسيين متجهة إلى غدامس وغلت على حدود فزان لكن إستيلاء الفرنسيين على هذين الموقعين كان يعنى اصطدامهم بالسلطات العثمانية في طرابلس في وقت كانت فرنسا فيه حربصة على تسوية مشاكلها مع الدول الأوروبية الآخرى لتؤمن توسعها الإستعارى.

وبالطبع ستكون هذه الإتفاقات بين الدول الاستعارية الكبرى على حساب مصالح وحقوق الشعوب التي أستعمرت كما سنرى بالتفصيل فيما بعد . وفي الفصل التالى سنرى جولة أخرى من جولات فرنسا الاستعارية في

وفي الفصل التالى سارى جوله أخرى من جولات فرنسا الاستمار الشال الأفريقي .

Lueas. Sir Charles: The partition and colonisation (1) of Africa (Oxford 1932) p. & 3

# الفصل التاسع

## فرض الحماية الفرنسية على تونس

منذأن فتح سنان باشا تونس ظل يتناوب على الحكم عدد من البابات حتى نهاية القرن الثامن عشر ، ولاشك في أن الأوضاع الداخلية في تونس كانث لها آثارها العميقة وارتباطاتها بعلاقات تونس بالدول الاجنبية. وتعتبر مبايعه حسن بن على في ١٣ يولية ١٧٠٥م فاتحة عهد جديد في تاريخ تونس. فقد نجح في جعل الولاية وراثية في بيته يتداولها الأكبر فالأكبر من ذريته وهكذا قامت الدولة الحسينية الى أمدت تونس بعدد كبير من الحكام لفترة تزيد عن قرنين من الزمان (١).

وقد درج المؤرخون الذين يتمرضون لهذه الفترة من تاريخ تونس إلى تقسيمها إلى فرّتين رئيسيتين:

الفترة الأولى من ١١٧ ه وتنتهى بعام ١٢٥٣ ه [ ١٧٠٥ م – ١٨٣٧ م ] بإنتهاء حكم مصطنى باى .

الفترة الثانية تبرأ بحكم المشير أحمد باشا عام ١٢٥٣ هـ وتنتهى في ١٢٩٩ هـ : الممار - ١٨٨١ م]. وتعاقب على الحكم في هذه الفترة ثلاث بابات هم :

<sup>(</sup>١) احمد ابن أبي الضياف: إتماف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ( تونس ١٩٦٣ ) حـ ٤ ص ٢٠ .

ملحوظة: ولد أحد بن أبى الضياف بتونس فى عام ١٧١٩ ه فى بيت علم ٠ فقد كان أبوه كاتباً للوزير التونسى يوسف صاحب الطايع ، وبعد بلوغه درجة مرموقة ، الثقافة ـ تولى خطة المدالة ، ثم خطة الكتاية بديوان الحكومة ، وفى عهد المشير أحد باشا قربه إليه قاصم مبعوثه فى السفارات الهامة ، وفي عهد المشير محمد الصادق أصبح وزيراً التعليم ومن أعضاء مجلس الشورى الخاس ، وساهم فى طبع وشرح المبتح وزيراً التعليم ومن أعضاء مجلس الشورى الخاس ، وساهم فى طبع وشرح المتان الأساسى (عهد الأمان) ، وتوفى فى عام ١٧٩١هم، وكتابه له أهمية عامة إذ أنه كان على علم ومعرفة وشارك فى أحداث هذه الفتره الحاسمة من تاريخ تونس .

المشير أحمد باشا ( ۱۸۳۷ – ۱۸۵۵م) ، ومحمد بای الثانی ( ۱۸۰۵ – ۱۸۵۹م). و محمد الصادق بای (۱۰۸۹ – ۱۸۸۱م) .

والحقيقة إن ولاية المشير أحد باشا ومدة حكمة التي استمرت تسعة عشر عاماً ( ١٨٣٧ — ١٨٥٥ م ) تعد بداية عهد جديد في تاريخ تونس وعلاقاتهاً بالدول الاجنبية .

وقد ابتدأ أحمد باشا عهده بعزيمة ثابتة على الإصلاح وهمة فالممة في الآخذ بوسائل التقدم، وساعدته على ذلك تربيته العسكرية. فقسد نشأ في فترة الإصلاحات العسكرية النظامية التي كانت قد أخذت بها تونس، وكان قد بدأ في ولاية أبيه تنظيم العسكر النظامي فاعتنى هو بهم (١١).

وأنشأ أحمد باشا مدرسة عسكرية لتخريج العنباط (مدرسة باردو العسكرية) جاب لها أساتذة أجانب من إيطاليا وانجلترا وفرنسا . (٢)

وتميزت فترة أحمد باشا بالتفتح على التيارات الثقافية فى أوروبا. فقد تتابعت رحلات رجال الدولة إلى فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية فشاهدوا ماكانت عليه هذه البلاد من نهضة ، وقد سافر أحمد باشا بنفسه إلى فرنسا . ويعطينا الوزير أحمد بن أنى الضياف صورة حية عن الإنطباعات التى تركتها هذه الزيارة وما شاهده في باريس ـــ في نفسه . (٢)

وكان لهذه الزيارة أثرها فى توطيد العلاقات التونسية الفرنسية . ومن المآثر الثقافية المرتبطة بهذه الفترة تأسيس المكتبة ( الاحدية ) ، كذلك حاول أحمد باشا النهوض بجامع ( الزيتونة ) وعمر خزائنه بالعديد من الكتب .

<sup>(</sup>۱) محمد بيرم التونسي : صعوة الاعتبار يمستودع الأمصار والأفطار ( القاهرة ١٨٩٠ ) ح ٢ س ٦

<sup>(</sup>۲) الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية -- والفكرية في توتس -- (١٩٥٦) ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الإتماف: (مرجع سابق ) ح ٤ س ٩٦ وما بمدها .

لكن رغم مظاهر النهضة التي تميز بها عهد المشير أحد باشا ـ فإن سوء الحالة الإفتصادية في البلاد وعجز ميزانيتها عن تحمل أعباء مشروعاته الضخمة هذه ـ أجبر الباى علىأن يضاعف الضرائب علىالشعب، ثم أضطر في النهاية لآن يوقف الكثير من مشروعاته فأغلقت مدرسه باردو أبوا بها . (1)

وقد عانى الشعب التونسى فى الفترة الآخيرة من حكم أحمد باشا الكثير من المظالم على يد ( مصطفى خزنة دار )- وزير العالة والداخلية - الذى ظل مسيطراً على الوزارة فى تونس ما يقرب من ٣٥ سنة ، ووزيره فى الشئؤون المالية ( محمود بن عياد ) . وزاد الوضع سوءاً ـ أن أضطرت الدولة رغم ظروفها هذه إلى الساهمة فى إعانة الدولة العثمانية فى حرب القرم .

على كل رغم كل هذه الظروف فلم تقع تونس في عهدأ حمد باشا في الإستدانة والإقتراض من الدول الأوروبية .

وتميز عهد المشير محمد مأى الثانى الذى خلف ابن عمه أحمد باشا فى ، ولاية تونس ( ١٨٥٥ — ١٨٥٥) بالإصلاحات الدستورية الإقتصادية التي قام بها.

ففى الناحية الإقتصادية — انجه إلى تخفيف المصروفات الحكومية فى محاولة لموازنة واردات الحكومة بمصروفاتها . وللتخفيف عن كاهل الآهالى وتنظيم جبايه الضرائب — وحد الضريبة وسماها (المجي) أو (الإعانة) وحددها بستة وثلاثين ريالا يدفعها القادرون من الرجال ، ولجأ إلى خفض عدد المجنود تخفيها للمصروفات وحتى لا نضطر البلاد إلى الاستدانة ، وبذا أنقذ البلاد من الإرلاق إلى هذه الهاوية - كما يقول إن أبي الضياف (٢).

أما فى المجال الدستورى وقد أصدر فى ١٠ سبتمبر ( ١٨٥٧ م ) ما عرف باسم ( قانون عهد الأمان ) وهو قانون مبنى على إحدى عشرقاعدة أساسية ٢٠٠،

<sup>(</sup>١) صفوة الاعتبار ــ مرجم سابق حـ٢ ص ٦ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) الاتعاف .. حدس ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٣) أورد ابن أبي صياف نس العهد \*

انظر .. الإنجاف ح ٤ س ٧٤٠ ـ ٢٤٤ -

مسوى بين سائر سكان البلاد على أختلاف مذاهبهم فى الحقوق والواجبات . وقد أشترك فى صياغته الوزير الشيخ ابن أبى الضياف مستهلماً الكثير من إتجاهاته من التنظيمات الخيرية العثمانية التى أصدرتها الدولة فى عام ١٨٣٩ م (١).

ويعتبر الكثيرون من المؤرخين صدور عهد الامال بما منحه للاجانب من حقوق الملكية والنقاض وإقامة الصناعات وغير ذلك ـكالمواطنين بالضبط ـ دليلا على إزدياد ضغط الدول الاوروبية أو تدخلها فىالسياسة الداخلية التونس. فصدور هذا القانون من وجهة نظرهم جاء تحت ضغطكل من قنصل فرنسا فى تونس ليون روش (Leon Rethes) ، والقنصل الإنجليزى بها ريتشارد وود (Richard Wood).

ويدلل هؤلاء على مدى ما كان يتعرض له الباى من ضفوط به بمشروع توصيل مياه ( زغوان ) (۱۳ فى قنوات حديدية إلى العاصمة ، وما تسكلفه من مصاريف باهظة فى وقت كانت ميزانية البلد تئن فيه من العجز . ورغم ذلك فقد نفذ المشروع تحت ضغط القنصل الفرنسي الذي ظل يلح على الباي ليوقع عقداً بالمشروع به والذي كان تردده على الباي سه كما يقول ابن أبي الضياف و تردد المشروع السمسار الملح . . . مما يدعو المشك في الغرض الحقيقي من هدذا المشروع وهذا الإلحام ، (٤) .

ويذكر صاحب صفوة الإعتبار أن البعض أعتبروا هـذا المشروع الذي أضطر الباي إلى إقتراض مليون فرنك لتنفيذه سيداية المحن التي حلت بتونس(٥)

<sup>(</sup>١) المقارنة \_ أظر فرمان التنظيمات الميريه في .

<sup>--</sup> صفوة الاعتبار ( مرحم سابق) ح ه ص ٥٥ ومابعدها .

Safwat, M.: Tunis and The Powers (Alex. 1943) (v) pp. 20

<sup>(</sup>٣) تقم زغوان مى حُوْف شرقى ( تونس ) العاصمة ويربطها بها حالياً خط حديدى ( انظر الخريطة ) .

<sup>(</sup>٤) الإلحاف \_ مرجع سابق ح ٤ س ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سفوة الإعتبار - مرجم سابق ص ١٥.

وحين تولى محمد الصادق بأى ( ١٨٥٩ – ١٨٨١ م ) – كان واضحاً أن تونس تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها وتحتاج لربان ماهر يسوس أمرها .

وقد بدأ محمد الصادق عهده بإتخاذ الإجراءات لوضع الاسس التي قام عليها (عهد الامان) موضع التنفيذ . فأنشئت في عام ١٨٦١م المجالس الاهلية للفصل في القضايا بمقتضى القوانين التي أعلنت المسكان ، كما أنتخب ( مجلس أعلى ) من ستين عضواً للنظر في مصالح البلاد ولإبداء الرأى في المسائل السياسية والإفتصادية .

والحقيقة إن هذا التطور يعتبر طفرة فى الإصلاح الدستورى أكثر تقدماً من (عهد الآمان) الذى يمكن أن نعتبره مجرد إعلان عن النوايا الطيبة ، بينها تعتبر المرحلة الجديدة ـــ مرحلة النطبيق الفعلى .

والعجيب أن هذه الحطوة الدستورية التى منحت الاجانب حقوقاً مساوية لحقوق المواطنين ـــ لم تقائل بما تستحقه من الترحيب من بعض قناصل الدول وخاصة فرنسا .

فقد أعترض هؤلاء على مثول رعايا همأمام المحاكم الوطنية للفصل في منازعاتهم مع أهل البلاد ، وطالبوا بأن يكون الفصل في القضايا التي يكون أحد الاطراف فيها من الاجانب من إختصاص قنصليته .

وقد تدفق على تونس عدد كبير من الآجانب لممارسة نشاطهم فى ظل ما كفله القانون الجديد لهم من حقوق ، ومع ذلك رفض هؤلاء دفع الضرائب أسوة بالمواطنين العاديين .

وفى الوقت الذى مارست فيه فرفسا و إنجلترا صغوطاً عنيفة على تونس وأخذت تتدخل فى الشؤون الداخلية لها ـ أسهم الرعايا الاجانب فى تدهور إقتصاد تونس بعد أن أستفادوا من ثروتها واستنزفوا أموالها .

### الظروف الداخلية في عهد محمد الصادق بأى تمهد للتدخل الاجنبي :

#### ١ الثورة الشعبية برعامة على بن غذاهم :

كان من سوء حظ تونس أن وجد إلى جانب الحاكم محمد الصادق بأى شخصية قوية طغت على شخصية الباى – هى شخصية ( مصطفى خونة دار ) الوزير الاكد الذى أصبح كما يقرل صاحب صفوة الاعتبار – كانه هو الوالى أو الحاكم الحقيقي للبلاد . (1)

وكان هذا الوزير جشعاً ـــ لم يكن يهمه إلا حمع المال بأية وسيلة ، ويصفه صاحب صفوة الإعتبار بأنه (أستأصل الاموال من أربامها ورماهم بالذل والإفلاس)(۲).

وقد أستطاع هذا الوزير أن ينفرد بالأمر بعد أن نجح في إنه اد خصر مة مثل (خير الدين بنشل ) .

و يعطى ابن أبى الضياف صورة حية لما آلت إليه الأوضاع الإفتصادية فى تونس فى ذلك الوقت ، وما آل إليه حال الصناع والنجار والزراع وغيرهم من طوائف الشعب الذين أثقل كاهلهم بالضرائب .

فقدضعف الإنتاج الزراعى وأصبحت الصناعات التقليدية تمانى من المزاحمة الأوروبية ، وتدهورت التجارة الخارجية ، وأصبح الفلاحون مرغمين على بيع مواشيهم حتى يمكنهم دفع الاداء ـــ وأرتفعت أثمان الحبوب والمحاصيل الغذائية حتى أصبح من المألوف أن يساق المئات من المدنيين المفلسين إلى السجن كل يوم . (٣)

<sup>(</sup>١) صموة الاعتبار ٢٠ ص ١٨

ــ واطر الأمثلة التي يضربها للدلالة على مدى ما وصل إليه نمرده

<sup>(</sup>٢) صفوة الاعتبار ح٢ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف ح ٤ ص ١٧٤ .

ووصل الامر إلى أن نهبت الحكومة دخول الاوقاف وتضاء الدين العمومى ، وكان أرباب الاموال من الاوربيين يشجعون الحكومة على إبرام القروض من بنوك لندن وباريس، ونجح ، منسطنى خزنه دار ، فى عام ١٨٦٤ م فى أن يجر الباى إلى عقد قرض جديد بفائدة ٧ / بحجة إستهلاك القرض المحلى الذى تبلغ فائدته ١٢ / بهذا القرض المجديد .

وتم عقد الإنفاق المنحوس كما يسميه إبن أبى الصياف ــ في ٧ ما يو ١٨٦٤م، ولم يدخل خزانة الحكومة منه إلا النذر اليسير . (١) وتكررت بعد ذلك صفقات عقد القروض ، وفي كل مرة يحتال الوزير الآكبر فيختلس لنفسه بطرق ملتوية مبالغ يضمها المروته الخاصة ــ وهكذا اضطربت الآحوال الماليــة في تولس ولجأت الدولة إلى آخر سهم في جعبتها ، فعمدت في ١١ ديسمبر ١٨٦٣م إلى مضاعفة مال الإعانة ( المجبى ) ورفعت مقداره من ٣٦ إلى ٢٢ ريال وفرضته على كافة الرعية (٢١) .

وكانت عوامل السخط على الأوضاع التى آلت إليها البلاد قد تجمعت ، فقد كان الناس يعانون من تعسف رجال الحكومة ، ومن يطم سير العدالة بالإضافة الى العسر الشديد فى الحالة الإقتصادية وتأخر دفع مرتبات الموظفين والجند، هذا فى الوقت الذى كانت مظاهر الثراء الفاحش أبعض العناصر المسكة بدفة الأمور واضحة العيان فجاء خبر ارتفاع الضريبة بمثانة الشرارة التى ألهيت النار فى الهشيم \_ فجاهر العامة بالعصيان ، وتحركت كافة القبائل تعلن نقمتها على الدولة \_ وترعم الحركة (على بن غذاه) من قبيلة ماجر .

<sup>(</sup>١) الأنجاك حد س ٩٦.

<sup>(</sup>٧) من الذين اعترضوا على زيادة مال ( الإعانة ) — خير الدين \_ الذي سبوسك عنص رئاسة الوزراء فيما بعد . وقد كان رأيه و إن هذه الريادة في مال الإعانة ستؤدى إلى زوالها بالمرة، أو تلجىء إلى مال أكثر منها لتجهيز الجيوش اواجهة غضالاس. ولا نجد في السنة التي بعدها ما يقارب الإعانة الأولى . هذا باعتبار القدرة على واجهة المفضب و لكن لم يؤخذ بنصحيتة . وبعلق أبن أبي انضياف على رأى خير الدن هذا بقوله و لعمرى إنها مقالة دين ونصح يجد تواجها يوم تجد كل نفس ا عدات من خير حاضراً» .

<sup>-</sup> انظر الاتحاف حاص ١١٤.

وقد عبر (على بن غذاهم ) عن دوافع الثورة فى رسائله التى أرسلها للبساى يقول فيها و إن الماس يطالبون برفع المظالم ونهى البغاة والعال الذين ـ طالت أيديهم . وإنه سوف يستمر إلى أن تخفف الدولة من الضرائب التى أثقلت كو اهلهم ، (١) .

وتلخص الرسالة التي بعث بها كبينون ( Campenon ) - مدير مدرسة باردو الحربية - إلى وزير الحربية الفرقسي ق١٨٦٧ م مطالب الجماهير الثائرة - فقد ذكر : ، إن الإعرابي يطلب من سادته ألا يثقلوا كاهله بفادح الضرائب، وأن يسوسه أقل عدد يمكن من المأمورين ، وأن تكون العدالة التي تطبق على مقربة منه ، وذات إجراءات سريعة وخالية من التشعب ، (٢) :

وإن كانت الحكومة قد أضطرت لإرجاع المجبى الى أصلها الأول واستطاعت أن تبث الفرقة بين صفوف النوار ، وأن توقع بهم الهزيمة ، وتضطر زعيمهم (على بن غذاهم) إلى الاستسلام ، وزجت به فى السجن رغم منحه الامان ، وبقى به إلى أن وافاه أجله فى زنزانته بحلق الوادى فى ١١ أكتوبر ١٨٦٧ م \_ فإن هذه الثورة تركت أثاراً عيقة فى تاريخ تونس .

فن جهة فتحت الثورة الباب لـكل من الدولة العثمانية ، وفرنسا وانجلترا وإيطاليا ـــ المتدخل في شؤون تونس ولتلعب كل منها دوراً يتنساسب مع مصالحها وانجاماتها .

<sup>(</sup>١) انظر رسالته المؤرخة ١٧ صفر ١٧٨١ هـ ( ٢٧ ،وليو ١٨٦٤ م )، والرسالة المؤرخة أول ديسمر ١٨٦٠م .

\_ سلامة ، • : ثورة على بن غذاهم \_ ١٨٦٤ ( تونس ١٩٦٧ ) س ٠٨٣

وكذلك عبد الجليل التميمى : مجوث ووثائق ق التاريح المغربي (١٨٢٦ – ١٨٧١ م ) (تونس ١٩٧٧ ) ص ٨١ – ٨٢.

<sup>(</sup>۲) جانباج ، حان : أسول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية ــ ثورة ١٨٦٤ ( تونس ١٩٦٨ م ١٩٢٨ م ١٩٢٨ م ١٩٢٨ م ١٩٢٨ م ١٩٣٨ م ١٩٢٨ م ١٩٦٨ م ١٩٢٨ م ١٨٢ م ١

فن جهة الدولة العثمانية فقد أهتمت القرار نبعية تونس للباب العالى ، ولتحقيق ذلك أرسلت مبعوثاً تركيا (حيدر أفندى )للبراقبة وللتصرف فى حدود سلطة الباب العالى .

ومن جهة فرنسا وجد قنصلها دى بوفال De Beauval فى الثورة ذريعة للتدخل ، فضغط على الباى طالباً إبعاد خصوم النفوذ الفرنسى - فى تقديره - عن الحكم ، بل طالب بإلغاء بعض المجالس ، وكان يؤيد الثوار على إعتبار أن إضعاف السلطة الحاكمة فى هذا القطر الملاصق الوجود الفرنسى فى الجزائر من شأنه أن يفتح الباب للتدخل الفرنسى وتحقيق أطهاع فرئسا(۱).

هذا بينها على النقيض من ذلك كان موقف انجلترا وقنصلما ريتشارد ورد ( Richard Wood )، فقد كانت في ذلك الوقت قائمة على الحفاظ بقدر الإمكان على الاوضاع كما هي في هذه الولاية العثمانية (٢).

أما موقف إيطاليا فقد كان نابعاً من أطباعها فى تونس فقد كانت إيطاليا لها جالية كبيرة فى تونس ، وكان لهم بها العديد من المدارس والمؤسسات الختلفة وكانت الهتم أكثر اللغات الاجنبية إستخداماً ـــ ولذا كانوا يخشون أن تمد فرنسا نفوذها إلى تونس كما فعلت فى الجزائر فوقفوا لها بالمرصاد .

هذا على أن الثورة أثارت الشعور الشعبي وجمعت المواطنين التونسيين حول غرض واحد لتخليص البلاد من طفيان الولاة ــ وكذلك من التدخل الأجنبي الذي يجر البلاد الإنزلاق في مهاوى الإستدانة، والذي حاول الإستفادة من الإنتفاضة الوطنية للتدخل في الشؤون الداخليه للبلاد.

فهذه الثورة في الحقيقة رغم أنها لم تنجح لآنها كانت تفتقر للتنظيم ــ فإنها دلت على النضج الإجتماعي للجماهير الشعبية التونسية ، وعلى حيوية هذا الشعب

<sup>(</sup>۱) وثائق تونسية ــ ثورة على بن غذاهم ( تونس ١٩٦٧ ) حـ ٢ س ١٠ . وثيقة رقم ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الانتجاف ح ٥ س ١٧٠ .

وعمق إحساسه الوطنى . ولا شك في أنه كانت لها اندكاساتها فيهابعد في مواجهة الإحتلال والحاية الفرنسية للبلاد<sup>(۱)</sup>.

#### ٧ ــ السيطرة المالية الأوروبية :

دهمت تونس بعد أن خمدت الثورة الداخلية مصائب متعاقبة ساهمت في إفلاس الخزاءة وإضطراب الاحوال الإقتصادية فقد انتشر مرض الهواء الاصفر (الكوليرا) في البلاد ، ومات بسيه عدد كبير من السكان ، ثم تلاء وباء التيفيرس وانتثرت أثر ذلك المجاعات والفحط، وهكذا تكانفت على البلاد عدة مصائب في وقت واحد (١).

وترنب على هذه الاحداث أن أصابت حاصلات البلاد نكسة ، وأصبح الإيراد السنوى لنونس لايكفى لسد حاجة الإدارة ودفع فوائد الديون . فأضطرت الحكومة إلى الإستدانة مراراً ، وأضطرت في الهاية إلى إعلان عن دفع فوائد القروض - وكان هذا دافعاً لتحرك الدائنين وحكوماتهم المطالبة بوضع حل يحفظ حقوق الدائنين ، وانتهت المهاوضات التي جرت في باريس لهذا الغرض إلى الإنفاق في عام ( ١٢٨٦ هـ - ١٨٦٩ م ) على إنشاء (لجنة مالية مشتركة ) تقوم بإستلام نصف إيرادات إلايالة لدفع فوائد القروض المستحقة كل عام ، بينا يخصص الصف الثاني للخزانة ونجحت الملجنة في توحيد الديون المتعددة في دين واحد قدر به ١٢٥ مليون فرنك بفائدة منوية و بخر .

وقد تطلب عمل اللجنة يهذا الوضع ـــ التـــدخل فى كل فروع الإدارة بالبلاد . وكان طبيعياً أن ينظر الوطنيون إلى هذا التدخل الاجنبى فى شؤون

<sup>(</sup>١) عبد الجليل التميمي .. مرجع سابق ص٣٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) یعطی محمد بیرم التونسی وصفاً موثراً لما وصلت إلیه الأحوال من سوء .
 محمد بیرم التونسی : مرجم سابق ح ۲ س ۳ و ما بعدها .

بلادهم نظرة السخط والتذور، فقد كانت اللجنة المالية روزاً لسيطرة الغرب، وأداة لإستغلاله وإذلاله للشعب التونسي<sup>(۱)</sup>.

وفى عام ( ١٢٩٠ه م/١٨٧٤م) تولى خير الدين رئاسة الوزارة بعد سقوط مصطفى خزنه دار (٢) فتصدى لإصلاح الموقف ومحاولة علاج الحالة التى وصلت إليها البلادفى مختلف المجالات الإفتصادية والإدارية والثقافية والسياسية.

ولم يكن الإصلاح الذى تصدى له خير الدين عشوائياً ، لمكنه كان قائماً على الفهم والدراسة وتحديد الهدف المنشود، ورسم السياسة للوصول إلى هذا الهدف ولعل كتابه (أقوم المسالك في معرفه أحوال الممالك) الذى وضعه في عام (١٢٨٤ هم ١٨٦٧ م) والذى طبع بعد ذلك في الإسكندرية عام (١٢٩٩هم ١٢٨٨ م) يعطى فكرة عن مبادئه التي كان يؤمن بها ويعتنقها والتي حاول أن يطبقها مدة رئاسته القصيرة للوزارة التي لم تتعد الفترة من عام ١٨٧٤ حتى عام ١٨٧٧ حين أعفى من منصبه بسبب الوشايات لدى الباى التي أشاعها خصومه ضده والذين وقع في وجه أطهاعهم وجشعهم . في وقت لم تكن تتحمل تونس وشعبها فيه أساليب النهب والتخريب بالإضافة إلى الاطهاع الاجنبية تونس وشعبها فيه أساليب النهب والتخريب بالإضافة إلى الاطهاع الاجنبية

<sup>(</sup>١) يصف محمد بيرم النونسي الافراح التي عمت البلاد بعزل . صطفى حزنه دار

ـ محمد بيرم التونسي : مرجع سابق ح ٢ ص ٤٤ وما بعدها .

ملاحظة : حير الدين أصلة من الشراكسة ، اختطف وهو طفل ونقل إلى ألاستانة ، والختاره مبعوث من طرف باى تونس و عام ١٨٣٩ م ، فاتخرط في سلك بماليك الشير أحمد باشا و تربى عم قصر ( باردو ) ، والتحق بحاشيسة الأبير حيث مدأت تطهر غيابته و نبوغه سـ أنامر :

<sup>...</sup> أحمد امين : زعماء الإسلاح في العصر الحديث ( ١٩٤٨ م ) ص ١٩٠٧ م وما بعده...! .

ملاحظة : الهذا الاحظ أوجه الشبه بين هذه الأوضاع والوضم الذي آلت البه مصر غي عهد الحديو اسماعيل. وسنرى أن النتائج كانت متشابهة أيضًا في الحالتين.

والتى وجدت الجو المباسب لها بعـــد عزله وتعيين ( مصطفى بن اسهاعيل ) خلفاً له(۱) .

ففى المجال الإفتصادى ، ألغى خير الدين الضرائب المرهقة التى كانت تثقل كاهل السكان ووحدها فى ضريبة واحدة ، وحرصَ على أن تكون العناصر التى يوكل إليها بجبايتها من العناصر النظيفة ، وعمد فى نفس الوقت لتنظيم جباية الجمارك ، وقسم الاراضى الزراعية إلى مناطق ، ونظم العلاقات بين المزارعين والملاك وبينهم وبين الحكومة ، وأبطل الحلات العسكرية الإرهابية التى كانت تجند لتحصيل الضرائب بالقوة (٢).

ونظم خير الدين القضاء . والأوقاف ، كما نظم السجون والبلديات .

ولعل أبرز بجهوداته كانت فى الناحية الثقافية – فقد اهتم بوضع أسس التعليم العصرى بهدف خلق نخبة قادرة على المساهمة فى حركة الاصلاح ، وعلى تسيير شؤون الدولة الحديثة – ولهذا أنشأ فى يناير ١٨٧٥م ( المدرسة السادقية ) بقصد التوفيق بين العلوم العصرية والتقاليد الإسلامية ، وأختار لجنة مع برامج الدراسة فى هذه المدرسة وأشار إلى أن الدولة سترسل الممتازين طلبة المدرسة لإتمام دراستهم فى الجامعات الأوروبية (٣).

وكذاك أتجه خير الدين للنهوض بجاممة الزيتونة ، وأصدر في مايو

<sup>(</sup>۱) بعقد خير الدين فى مقد، قدا مقارنة بير ما آلث إليه أحوال الأمم الإسلامية من وما حققته الدول الأوروبية من تفدم -- ويرجع ذلك لأخذ هذه الأخيرة بجادى، والحرية والتنظيات السياسية المنقدمة القائمة على مبدأ الشورى و الهيد سلطة الحاكم حسئواية الوزراء . و عد دلك يعرض فى كتابه سورة التطور أوروبا و تدرجها منذ العصور الوسطى بما فيها من مظاهر التأخر إلى عصر النهضة والحضارة معطياً أمثلة من مظاهرها فى عملا البلدان الأوروبية ، ومجلس من هذا أن الحرية سد حرية القول وحرية النشر (المطبعة كما يسميها) ، والعداله هى أساس التقدم والإردهار والعدان .

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين عصر للرجع السابق مر، ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الحبيب الجنجاني: مرجم سابق س ١٢٨ - ١٢٩ .

١٨٧٥ م قانون تأسيس المكتبة الصادقية ليشجع الثقافة العامة ، وزودها بالكتب وجمع بها الكثير من الكتب المبعثرة في المدارس والجرامع (١٠).

وفى عام ١٨٦٠ صدرت فى توقس صحيفة ( الرائد ) أول صحيفة عربية فى ذلك القطر – وقد أسند الإشراف عليها وعلى المطبعة الرسمية إلى الشيخ ( محمد بيرم الخامس ) وكان واسع الآفق والآطلاع – ولقيت هذه الصحيفة من خير الدين وأتباعه تشجيعاً أدبياً ومادياً .

وأثمرت هذه الجهود المبذولة فى سيدان الثقافة فيها بعد حين مكبت الدولة بالمجاعة وفقدت إستقلالها ، فكان قادة الحركة القومية ـ من الذين تربوا فى هذا الجو الثقافى العلمى المتقدم .

ومن سوء حظ تونسأن نوارى خير الدين من الميدان في وقت كانت البلاد فيه في أمس الحاجة لرجل مخلص مثله على دراية وخبرة وله فلسفته الخاصة في الحكم والإدارة، فقد أضطر ـ كما قلنا ـ في عام ١٨٧٧م أن يعتول بعد أن أحاطت به المؤامرات من كل جانب.

على أن خير الدين لعب دوراً سياسياً آخر حين اختاره السلطان العثماني عبد الحميد صدراً أعظم ـ وقد شعرت فرنسا أن هذا يعنى ازدياد الاهتمام من قبل الدولة العثمانية بشؤون تونس ما يهدد الاطماع الفرنسية فيها (٢).

موقف الدول الاجنبيه من تونس في الفترة السابقة للإحتلال الفرنسي :

لكي تكتمل الصورة .. بعدأن ألممنا بالاحوال الداخلية في تونس يجدر

<sup>(</sup>١) الحبيب الجنجاني: مرجم سابق س ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) من ماربخ حير الدين والدور السياسي الذي لمبه . انظر :

المنجى الشمل : خير الدين باشا (تونس ١٩٧٢ م) .

وكذلك :

<sup>-</sup> أبو القاسم محمد كرو : خير المدين التونسي ( تونس ١٩٧٣ م ) .

بنا أن نلقى نظرة على علاقة تونس فى هذه العثرة بالدول الأجنبية المختلفة ، وموقف هذه الدول منها .

فن جهة الدولة العثمانية ـ كانت العلاقات قد استقرت إلى حدمامنذ تولت الامر فى تونس الدولة الحسينية . وقد سارت الدولة العثمانية على إطلاق حرية التصرف للباى و تفويضه تفويضاً مطلقاً فى الشؤون الداخلية على شرط حفظ الحقوق المقررة للباب العالى وفى مقدمتها إعانة الدولة العثمانية فى حالة الحرب وذكر اسم السلطان فى الخطبة وعلى السكة المستخدمة ، ورفع علم الدولة العثدانية ، بالاضافة إلى ماجرت العادة على تقديمه من هدايا و بجاملات فى المناسبات المختلفة (۱).

ويدلنا تتبعنا لعلاقات البايات بالدوله العثمانية منذ عهد أحمد باشا إلى عهد الصادق باى على أنه في الوقت الذي كان فيه البايات حريصين على استقلالهم السياسي كانوا أيضاً يراعون علاقتهم بالدولة العثمانية ومظاهر التبعية التي جرت العادة عليها.

وقد رأينا كيف أن أحمد باشا أرسل قوة حربية لإعانة الدولة العثمانية في حرب القرم .

كما أن محمد باى الثانى حين ألحت الدولة العثمانية على تنفيذ ( التنظيمات الخبرية ) التى أصدرتها الدولة فى عام ١٨٣٨ م ــ أصدر عبد الأمان ،وهو يطابق إلى حد كبير فى روح ومضمونه ( التنظيمات الخبرية ) .

وحين قامت ثورة ١٨٦٤ م أوفد السلطان العنهاف مبعوثه (حيدر أفندى) لتونس كرمز لتبعيتها للدولة العنهانية .

<sup>(</sup>۱) لمن يربد لتوسم في دراسة علاقة تونس بالدول المثانية في ذلك الصدد ، انعار ... مزالي ، محمد الصالح : الوراثة على العرش الحسبني ومدى احترام نطامها (تونس ١٩٦١م)

وقد سعى محمد الصادق باى للحصول على فرمان من الباب العالى يؤكد وضع تونس بالمسبة للدولة العثمانية والإمتيازات التي حصلت عليها ، وبما حفر الباى لذلك وضوح الاطماع الإستعمارية خاصة الإيطالية والفرنسيه فى تونس، فرأى الباى أن فى تأكيد هذه العلاقات بالدولة العثمانية ما يوقف هذه الدول عند حدها ، وفعلا صدر فرمان فى ١٨٧١ م موكداً هذه العلاقات (١١).

هذا وقد كانت الدولة العثمانية في هذا الوقت تهب عليها تيارات الحركة الإصلاحية التي تدعو لتوحيد الجهود لمسكافحة الاستعمار . ونشأت فكرة الجامعة الإسلامية التي تدعو المسلين للتكتل لمواجهة موجات الاستعمار الأوروبي . وكان جمال الدين الأفغابي ( ١٨٢٩ – ١٨٩٧ م ) أشهر الدعاة لهذه الفكرة . ولاشك في ان الدول الاستعمارية كان عليها أن تعمل حساب هذه الحركة التي تهدد وجودها في كل العالم العربي خاصة بعدأن احتضنها السلطان عبد الحميد لآنه وجد فيها المحور الدي يمكن أن يحتمع حوله المسلمون في كافة الاقطار التابعة للمسلمان العثمانية أو التي يمكن أن يحتمع حوله المسلمون في كافة الاقطار التابعة للمشمانيين أو التي يمكن أن تدخل في ظلماً .

ومن جهة إبحلترا كانت سياستها التي سهر قنصلها ريتشارد وود على تنفيدها قائمة على المحافظة على الوضع الراهن. وهو الانجاء الذي انسمت به السياسة الإنجليزية تجاه الدولة العثمانيه وولاياتها في ذلك الوقت. وكان الانجليز لايريدون أن يحيدوا عن هذه السياسة حتى لايفتح المجال لفيرهم من الدول المنافسة (فرنسا) و (إيطاليا) على وجه الخصوص للحصول على أية مزايا في تونس، كما لايسمح لباى تونس بأن يتخطى السيادة العثمانية. وظهرت هذه السياسة الإيجليزية بأجلى مظاهرها حين قام أحد بأى برحلته إلى لندن عام ١٨٤٦م فقد أصرت الحكومة الانجليزية على أن تكون إستقبالات الباى الرسمية في البلاد في حضور السفير العثماني رمزاً للتبعية (١٠).

<sup>(</sup>١) اظر عن هذا العرمان ف:

مزالي ، عجد صالح : مرجم سابق ص ١٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المقاد ، صلاح : المفرب المرني ( القاهرة ١٩٦٢ ) ص ١٨٥ -

ومن جهة إبطاليا ـ فقد كانت ترى فى تونس المنف ـ ذ الطبعى لنشاط الإيطاليين والبعث للإمبراطورية الرومانية القديمة ـ وحق قبل أن تتم الوحدة الإيطالية كانت أنظار الإيطاليين قد اتجهت إلى تونس ، وكانت الجالية الإيطالية بما تعتبر أكبر الجاليات الاجنبية ، وكانت اللغة الإيطالية هى اللغة الاجبية الاولى ، وكانت هى اللغة التى يستخدمها حتى المستوطنون الإنجليز إذ كان معظمهم من المالطيين ، وقد تميز لشاط القنصل الإيطالي بينا (Piana) فاستطاع أن يحصل للايطالين على عدة إمتيازات فى تونس ، منها امتياز فاستخراج الرصاص ، وكذلك اشترى من الإنجليز إمتياز مد الخط الحديدى بين تونس وحلق الوادى (١) .

وكانت هزيمة فرنسا في سيدان عام ١٨٧٠ أمام ألمانيا ، وقص أجنجتها بعد إقتطاع إقليمي الآلواس والاورين منها وسقوط الإمبراطور العثمانية ــ فرصة حاولت إيطاليا انتهاؤها خاصة أنها كانت ــ بعد تحقيق رحدتها ـ في مركز يسمح لها بذلك ٢١).

وقد بذلت إيطاليا في عام ١٨٧١ م جهوداً مستميتة للضغط على تونس الظفر بإمتيازات خاصة للإيطاليين ، وتعطى مناقشات مجاس النواب الإيطالي في هذه الفترة صورة عن أطماع إيطاليا في تونس لكن وقفت انجلترا وفرنسا وتركيا في وجه تحقيق إيطاليا الاطماعها في تونس في ذلك الوقت \_ كما لم يكن موقف البابا مشجعاً الآن تتخذ ايطاليا خطوة حاسمة (٣).

اما من جهة فرنسا ـ فلا شك في أن المسألة التونسية بدأت تدخل في إطار السياسة الفرنسية منذ احتلال الفرنسيين للجزائر في عام ١٨٣٠ م، وأخذت الأوضاع في تونس ـ هذا الجار الملاصق للجوائر ـ تثير إهتمام

Ziadeh, Nicola: Origins of Tunisian Nationalism(Beirut (1) 1969) p. 22

 <sup>(</sup>۲) ملاحطة: سقطت الإمبراطورية الثانية وأعلنث الجمهورية الثالثة في قرنساني ٤ سيتمبر ١٨٧٠م، وكان هذول جنود الملك ( فكتور عما نويئل الناني ) روما محقةاً وحدة ايطاليا في ٢٠ سبتمبر ١٨٧٠م.

Safwat: Op. cit p. 126

الفرنسيين ـ فأصبح إبعاد أى نفوذ آخر تحاول أن تمارسه أية قوة أجنبية اخرى ـ من أهم أسس السياسة الفرنسية (١) .

ورغم أن هؤيمة فرنسا في ١٨٧٠ م هزت انموذها في تونس ـ لكن استطاعت فرنسا أن تستعيد هذا النفوذ بفضل جهود قنصلها في تونس في عام ١٨٧٤ م روستان (Roustan) . فقد نجح في المحصل لشركة فرنسية على المتياز مدالخط الحديدي من تونس الى الحدود الجزائرية .

ولم تقتصر اهمية هذا الخطء على الناحية الاقتصادية ـ لـكن تنفيذه كان يخدم النواحى المسكرية فييسر نقل الجنود والمؤن الى تونس العاصمة، بالإضافة الى ان هذا الخط الحديدى يخترق أخصب وأغنى جود من تونس ، ويضع هذه المطقة تحت سيطرة فرنسا .

وهكذا كان نفوذ فراسا فى تولس فى عام ١٨٧٨ م فى ذروته ـ فقد كان يمثلها مندوب قوى لشط ، وكانت الديون الفرنسية تمثل نسبة كبيرة من الدين التونسى ، وكانت فرنسا تتحكم فى مالية البلاد عن طريق نائب رئيس اللجنة المالية ، هذا إلى جانب إحتمارها البرق ، وسيطرتها على الخطوط الحديدية وحظوة رئيس الوزراء ( مصطنى بن إسماعيل ) لديها (\*) .

وكانت تونس فى ذلك الوقت تمثل بالنسبة للسلطات الحاكمة الفرنسية مورداً جديداً للثروة ولنشاط الفرنسيين ، ولتوجيه أنظار الفرنسيين بعيداً عن مشاكل بلادهم الداخلية ولتضميد جراحهم بسبب هزائهم فى أوروبا — كما أن الموافى الفرنسية يمكن أن تكفل أماكن مسالحة لسفن الاسطول الفرنسي فى البحر المتمسط.

أما عن موقف الدول الاخرى صاحبة المصلحة في تونس من النفوذ الفرنسي

Safwat: Op. cit p- 101 (Y)

Cambon, Henri: Histoire de la Regence de Tanis (Paris (1) 948) P(1.103.

فيها ــ فقد استطاعت فرنسا أن تتخلص من منافسيها الواحد تلو الاخر ، حتى أصبح الجو مهياً لها للعمل بمفردها .

فن جهة ألمانيا ـــ رأى بسمارك بثاقب نظره أن من مصلحة ألمانيا أن تنشغل فرنسا بمحاولة تحقيق أطهاعها في تونس فتجد في ذلك ما يشغلها عن التفكير في الثأر لهزيمتها في سنة ١٨٧٠ م .

أما ابجاترا ــ فقد كان موقفها بهم فرنسا أكثر من غيرها ، فقد كانت تدرك أنها لاتستطيع إتحاذ حركة ايجابيه حاسمة في تونس إلا إذا ضمنت عدم وقوف انجاترا في طريقها ــ وانتهزت فرنسا فرصة ضم بريطانيا لجزيرة قبرص، وكانت هذه الجزيرة تابعة للدولة العثمانية ، وكان ضم بريطانيـــــا لها إحلالا بالإنفاقات الدولية الحاصة بالمحافظة على سلامة الدولة العثمانيــة وممتلـكانها . لكن بريطانيا كانت ترى أن مصالحها البحرية في البحر المثوسط تستازم أن تحتل ( قبرص ). ودارت المفارصات بين الحكومة البريطانية والدرلة العثمانية حول ذلك سراً . و بجح دزرائيلي في أن يعقد في ٤ يونية ( ١٨٧٨ م ) مع الباب العالى معاهدة سرية تقرر بموجبها أن تحتل بريطانيا (قبرص) ونقيم فيها ميناء حربياً وحامية بريطانية على أن تظل ولاية عثمانية — وتتعهد بريطانيا في مقابل ذلك بضمان مصالح تركيا في آسيا . لكن أفشيت بنود هذه الإتفاقية . وفي أثناء انعقاد مؤتمر براين ــ الذي إفتتح أعماله في ١٣ يونية ١٨٧٨ م يرئاسة المستشار الألمان بسارك ، بهدف بحث المسألة الشرقية عقب أن أشهرت روسيا الحرب على السلطان العثبانى ودخل جيشها ( ادر نه ) وأصبح يهدد القسطنطينية ذاتها وأضطر الباب العالى لقبول الصلح وتوقيع معاهدة سان استفانو في مارس ١٨٧٨ م ... بجحت فرنسا بمساندة ألمانيا في أن تصل إلى اتفاق مع بريطانيا في عدم معارضة أي تدخل فرنسي في تونس في مقابل عدم إثارة فرنسا لمشكلة قىرص والإحتلالاالعربطاني لها . وهكذا ضمنت فرنسا تأييد انجاترا أو على الاقل عدم معارضتها لخططها في تو اس(١١)،

للدراسة التفصيلية لنتائج ، وتمريران أنظر : صفوت ، محمد مصطبى ، مؤتمر براب ( ١٩٧٨ ) وأثره على البلاد العربية ( ١٩٥٧ ) - ص ٥٦ .

وكانت الفترة من مطلع سنة ١٨٧٩ م حتى صيف ١٧٨٠ م فترة صراع دبلو ماسى بين السفيرين الإيطالى ما تشيو \_ . والفرنسى روستان Ronstan استحدم فيه كل منهما كافه الوسائل والحيل كالتقرب لرجال البلاط ودفع الرشاوى ، واستغلال المقربين إلى الباى ، ومحاولة اقتناص الفوص التى تلوح ليظفر كل لدولته منصيب يقوى نفوذها فى تونس \_ فئلا حين عرضت الشركة البريطانية إستعدادها ليبع حق الإمتباز الذى كانت حصلت عليه لإنشاء الخط الحديدى بين تونس وحلق الوادى \_ أسرعت شركة روبانينو الإيطاليــة الحديدى بين تونس وحلق الوادى \_ أسرعت شركة روبانينو الإيطاليــة لكن فرنسا استطاعت أن تحصل على امتياز إفامة ميناء (تونس) ، كا حصلت لكن فرنسا استطاعت أن تحصل على امتياز إفامة ميناء (تونس) ، كا حصلت فى أغسطس ( ١٨٨٠ م ) على وعد من الباى بألا يمنح مستقبلا إمتيازاً لبناء أى سكه حديدية لآى شركة إلا بعا. عرضه على الشركات الهرنسية و رفضها القيام سكه حديدية لآى شركة إلا بعا. عرضه على الشركات الهرنسية و رفضها القيام مهذا العمل (۱) .

وفى يناير ( ١٨٨١ م ) زار الملك أمبرتو ملك إيطاليا جزيرة صقلية . وسافر اليه هناك وفد من المستوطنيين الإيطاليين فى تونس على رأسه القنصل الإيطالي و ما تشيو ، وصرح الملك فى حديثه الودد بإهتهام ايطاليا البالغ بالمسائل التونسية ، واتخذت هذه الزيارة فرصة اشأ كبد إهتهام إيطاليا بتونس ــ فأشارت الصحف الإيطالية فى تلك المناسبة إلى و قرطاج ، الولاية الرومانية القديمة (٢) .

<sup>(</sup>١) زيادة ، المولا : ارجع سابق ص ١٢١ -- ١٢٥ .

Safwat : Op. cit. p. p. 282-294 (۷)

وقد حاولت فرنسا أن تحول درن معارضة إيطاليا لهـــا فى تونس ــــ فأشارت إلى أنه فى وسع إيطاليا أن تحتل طرابلس فتجد فيها خير العوص عن أطماعها فى تونس ، وأن فرنسا لن تعترض عليها إذا أقدمت على هذا العمل .

والحقيقة إن موقف إيطاليا لم يكن مستقراً ، ففى الوقت الذى كانت بريطانيا هيه تعجم عود إيطاليا ، فى محاولة لتنضم الدولتان فى حلف يرعى مصالحهما فى البحر المتوسط \_ لم تشأ الحمكومة الايطالية أن ترتبط مع بريطانيا بعقود قد تؤدى بها للحرب \_ كما أن العلاقات بين ايطاليا والنمسا فى ذلك الوقت لم تكن طيبة بسبب الخلاف على الحدود الإقليمية .

وهكذا كان جو العلاقات الدولية في صالح فرنسا أكثر منه في صالح غريمها إيطاليا لتحقيق أطباعها في تونس.

#### الحلة الفرنسية وفرص الحماية :

مهدت فرنسا لحملتها على تونس بإثارة مشكلة القبائل على الحدود التونسية الجزائريه وتضخيم هده المشكله بحيث أظهرت أن أمر هده القبائل قد أهلت من يد حكومه الباى وأنها من زمن طويل تشق عصا الطاعة على حكومته ولا تخضع لسلطاما ، وأبها تشن غارات بأستمرار على القرى والمدن الجزائرية القريبة ثم تفر إلى أوكارها في الجبال التونسية عما يكبد العرنسيين خسائر جسيمة .

وى نص الوقت أصدرت الحكومة الفرنسية الاوامر إلى حاكم عام الجوائر بتونس الجوائر بتونس للمنود والمؤن. ليسهل نقل الجنود والمؤن.

وأخدت فرنسا نعد الرأى العام سواء فى فرنسا ذاتها أو فى الحارج لإستقبال ماتنوى القيام به من أعمال صد تونس حتى لايسكوں الامر مفاجأة لاحد . وكانت فرنسا قد عرضت فى فبراير ( ١٨٧٩ ) على الباى محمد الصادق عن طريق قنصلها فى توقس ( روستان ) مسودة لمعاهدة الحاية الى تقترح أن يوقع عليها الباى بطريقة ودية ـ لكن الباى رفض توقيعها مما دفع ( روستان ) إلى أن يطلب من حكومته إرسال بعض قطع أسطولها إلى المياه التونسية وإنباع أسلوب التهديد لعل هذا يقنع الباى بالعدول عن معارضته (١).

وعرضت الحكومة الفرنسية الامر على الجمعية الوطنية وعلى مجلس الشيوخ الفرنسي وحصلت منهما على الإعتبادات اللازمة للقيام يحملة عسكرية .

وأنتهزت فرنسا حدوث بعض الحوادث العادية على الحدود الجوائرية التونسية فأستندت علمها لتنفيذ بخططها فقد حدث أن عبرت قبيلة (بنوخمير) التونسية الحدود الفاصلة بين تونس والجوائر واقترفت بعض أعمال السرقة البسيطه المعتادة بين الرعاة فادعت فرنسا إرسال حملة لتأديب هذه القبائل التي لايملك الباى علمها أى سلطان وقام (روستان) في ١٦ أبريل ١٨٨١ م بإبلاغ الباى أن الجنود الفرنسيين سيعبرون الحدود التونسية لتأديب هذه القبائل، وطلب منه أن تتعاول حكومته مع الفرنسيين في العمل على إقرار الآمن والنظم وقد حاول الباى أن يتدخل هو بنفسه لحسم الموقف وقد أعدها بسرعة ووجهها إلى بلاد خمير.

وفى ٢٤ أبريل ١٨٨١ م اجتاز الجنود الفرنسيون حدود تونس واحتلوا (السكاف) و (طبرقه) بدون مقاومة ، كما أنزلت فرنسا بعض قواتها \_ التي أيحرت من ميناء طولوں \_ فى بنزرت Bizeria ، وبعد إحتلالهم لها تقدموا صوب العاصمة. وفى ١٢ مايو كانوا يعسكرون على مقربة من قصر (باردو) الواقع على بعد ح، كيلو متراً من تونس . وفى الساعة الرابعة من بعد ظهر `

Documents Diplomatiques Françaises 1871—1914 lere (1)
Serie, Tome III (Janvier 1880—Mai 1881). Minstre des
Affaires Etrangères (Paris 1928). Document No. III

ذلك اليوم قدم القنصل العام الفرنسي (روستان) إلى الباى نسخة من المعاهدة المطلوب التوقيع عليها والتيكان قد وضعها جول فيرى (Jules Ferry) وأرسلت مع التائد الفرنسي بريار Bréart وأعطى الباى مهلة حتى الساعة التاسعة لقبول المعاهدة أو رفضها.

وأجتمع الباى بمجلس الدولة التونسى لعرض الامر عليه ، وأرتفعت أصوات المعارضة من أعضاء المحلس وطلوا المقاومة ودعوة الشعب للجهاد ، وهدد الفرنسيون مخلع الباى محمد الصادق عن العرش وتنصيب أخيه (الطيب باى) مكانه إذا رفض التوقيع على المعاهدة وفي الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم (١٢٠ مايو ١٨٨١م) وقع محمد الصادق باى على المعاهدة وسط هذا الجو العجيب من الإرهاب(١)

ومعاهدة (باردو) (٢) في مظهرها لاتشعر محقيقة الأهداف الإستعارية التي كانت تهدف إليها فريسا فقد صبغت موادها بطريقة توحى كأنها لاتمس صميم إستقلال بونس وحقوقها كدولة ذات سيادة ـ لكن التحليل الدقيق لموادها يوضح كيف أبها سلبت تونس كل مقومات الدولة المستقلة ، فهى تعطى القوات الفرنسية حق إحتلال المراكز الني تراها صالحة لإستشاب الأمن ويتى احتلالها ساريا إلى أن تتفق السلطات الفرنسية والتونسية معاً على ألا ضرورة لهذا الاحتلال (المادة الثانية) ـ وتضع الباى تحت حماية فرنسا التي تتعبد بحمايته هو وعائلته من أي خطر (المادة الثالثة) ، ويتكفل عثلو فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون في البلاد الاجنبية برعاية مصالح المالك التونسية .

<sup>(</sup>١) انظر وصف روستان للعطه التوقيم:

الوثائق الدملوماسية الفرنسية - المحلد الثالث من ١١٥ - ١٧٠٠ .

وانظر موقف المعارضة من التوقيع على المعاهدة ، خاصة موقف العربي زروق الفي كان رئيساً للدنة تونس وعصواً بمعلس الشوري والذي يعتبر أول المقاومين للاحتلال الفرنسي .

حمد المرزوقي : صراع على الحماية ( توس ١٩٧٣ ) ص ٧٩ ومابعده. -

<sup>(</sup>٢) انظر نص الماهدة في ملحق الـكتاب مقدمة ، ١٠ -واد) .

وكأن هذا فصل من فرنسا ، فني مقابل ذلك نص على ألا يعقد الباى أية إتفاقية دولية مع دولة أجنبية دول علم فرنسا و بموافقتها مقدماً. وفرضت فرنسا غوامة حربية على القبائل التي وصفت يأنها (عاصية) على الحدى. والسواحل، وجعلت مسئولية جبايتها على حكومة للباى (المادة الثامنة) ولكى تضمن فرنسا عدم وصول الاسلحة الايدى الوطنيين نص على منع إرسال الاسلحة الموانى التونسية وحمل الباى مسئولية تنفيذ ذلك (المادة التاسعة) .

هدا وقـــد جاءت معاهدة المرسى التى وقعها فى يونيه ١٨٨٣ م على باى الذى خلف محمد الصادق بعد وفاته فى أكتوبر ١٨٨٢ م ــ مؤكدة لسلطات فرنسا (۱).

فقد تكفل الباى بإدخال الإصلاحات الإدارية والقضائية التى ترى الحكومة الفرنسية إدخالها (المادة الأولى) و وتعطى المادة الثانية الحكومة الفرنسية حق الاشراف على الشؤون المالية لتونس. فقد لحص على أن يعقد الباى قرضاً لسداد الديون بضال الحكومة الفرنسية التى يكون من حقها وضع الشروط المناسبة لهذا القرض، وتحديد أوقات السداد، كما نص على أن الباى ليس له مستقبلا حق عقد أى قرض لحساب المملكة التونسية دون إذن من الحكومة الفرنسية .. أما (المادة الثالثة) فتقضى بتحديد ما يخص الباى وما يخصص لمصاريف الحكومة من الدخل العام.

وهكدا أصبح لفرنسا الآشراف الكامل على الديون وعلى ميزانية الدولة. وقد نص في النهاية في المادة الرابعة على أن هذه المعاهدة مكملة لمعاهدة، ١٢ ما يو ١٨٨١ ولا تنقض أي شيء مما نصت عليه المعاهدة السالفة .

وقد وقع هده المعاهدة عن فرنسا وزيرها المقيم بتونس بول كامييل (P.Campbell)

<sup>(</sup>١) انظر من هذه الماهدة في نهاية السكتاب .

ولم تكتف قرنسا بما منحتها المعاهدتان المعقودتان من حقوق ـ فقد إستندت على تفسيرها لما تخوله مواد المعاهدتين لها من حقوق ـ فوسعت من اختصاص المقيم العام الفرنسي وخولته سلطات كاملة تشريعية وتنفيذية . فألغت معظم الوزارات التونسية وأخذ المقيم الفرنسي حق وضع التشريعات والمراسيم التي تخدم مصالح الاستعارالفرنسي، وبالتدريج نجح في القضاء حي على الامتيازات للى كان يتمتع بها رعايا معض الدول الاجنبية الاخرى عا أثار هذه الدول ، كا تمكن من توجيه الاقتصاد التونسي لخدمة مصالح الدولة المستعمرة .

#### حركات المقاومة الوطنية :

لم يرضخ الشعب التونسى بيسر لاحتلال فرنسا لبلاده وفرضها هذه القيود على سيادته وسلبها حقوقه ، وموافقة حكامه البايات على ذلك سواء أكانوا قد أرغموا عليه أو قبلوا ذلك طواعية ، وأخذت روح التمرد والثورة والدعوة للكفاح المسلح ولمقاومة الحاية والباى تنتشر فى البلاد وتحركت القبائل للدفاع عن وطنها ودينها وأظهر الشعب علانية عداءه للباى الذى استسلم لمطالب المستعمرين ـ وأنتشرت الإشاعات بقرب وصول نجدات تركية لطرد الفرنسيين من البلاد فزادت من حماس الاهالى ـ ووضحت حركة التمرد هذه على الخصوص فى جنوب البلاذ ثم فى (صفاقس) و ( القيروان ) اللتين أصبحتا مركزاً للمقاومة (1).

وقد تزعم حركة المقاومة قواد فى مقدمتهم (على من خلبفة ) (٢) الذى كان على رأس الحركة فى قابس \_ وقد ظل يقاوم قوات الاحتلال مدة تقرب من أربع سنوات حتى أنهكت قواه واضطر للإنسحاب إلى طرابلس مع عدد كمير من أتباعه ، وظل هناك حتى توفى فى عام ( ١٨٨٥ م ) .

Cambon, Henri: Op. cit. P. 155 (1)

<sup>(</sup>٢) لمرقة تاريح حياته كاملا انظر :

المرروقي ، نحمد : صراع مم الحماية ( لو س ١٩٧٣ ) س ١٨٥ -- ٢٠٠ .

وقد اشتدت الثورة فى (صفاقس) وأصبحت ملاذاً للخارجين على سلطة الباى ، على الفرنسيين ، وأرسلت فرسا أسطولها الذى أخذ بقدف حممه على المدينة .

واندلعت الثورة فى ( القيروان ) واضطرت فرنسا لإرسال الحبرال سوسييه Sausier من الجزائر لقمع هذه الحركة التي أصبحت تهدد الوجود الفرنسي كله في تونس ، فزحف على القيروان وداخلها في منتصف أكتوبر ١٨٨١م (١)

واضطرت قوات المقاومة للإنسحاب إلى طراباس. ورغم عنف الثورة وطنية الثوار فلم يستطيموا الوقوف في وجه القوات العرنسية.

ويرجع فشل الثورة المسلحة فى مقاومة الإحتلال لاسباب يمكن أن نحملها فيما يلى :

١ عدم وحود خطة موحدة للمقاومة نتيجة تفتيت القيادات . وقدحاول على بن خليفة ) أن يوحد القيادة فى شخصه واجتمع لهذا النرض مع مجاهدى صفاقس والقيروان لكن أن زعيم كل قبيلة إلا أن يتولى الأمر بنفسه فاستطاعت فرنسا أن توقع بهم الواحد بعد الآخر .

حاجة رجال المقاومة للسلاح - فقد كانت تعوزهم الاسلحة الحديثة ولم تستطع أسلحتهم القديمة أن تحقق النصر أمام المدفعية الفرنسية وقوة الاسلحة الحديثة ، و التخطيط و التكتبك الحرف الفرنسي المنظم .

س ــ خضوع الباى للمستعمر ووقوفه إلى جانبه ضدالمقاومة الوطنية، ومده
 الفرنسيين بالمعلومات والادلاء العارفين بمخابىء البلاد وطرقاتها

٤ -- عجو الاتراك عر, تقديم العون الشوار الذين كانوا يتطلعون الدولة العثمانية لمارسة واجبها في هذه الملاد الإسلامية التي كانت تابعة السلطان -- لكن العثمانيين كانوا قدوصلوا إلى درجة كبيرة من الضعف ، وكانوا يواجهون ضغوطاً ومشكلات جعلتهم بتخلون عن واجبهم المقدس ويتركون الشعب التونسي يلاقي بمفرده قوات الفرنسيين .

Cambon: Op. Cit. p. 157

وهكذا انتهى هذا الدور من الكفاح ضد المستعمر الفرنسى . وظــــل التونسيون يتحينون الفرص المناسبة ليستأنهوا كهاحهم .

ويحتاج هذا الكفاح البطولى لدراسة متعمقة خاصة ، فقد مر فى أدوار ومراحل عديدة أظهر فيها الشعب التونسى بطولات عدة حتى أضطرت فرنسا في عام ١٩٥٥ م للاعتراف بالحكم الذاتى لتونس ، واستمر نضال الشعب التونسى حتى ثم الإتفاق على الاستقلال مع الحكومة الفرنسية فى ٢٠ مارس عام ١٩٥٦.

<sup>(</sup>١) برحو كا دكرنا \_ أن نقدم دراسة حاسة لمراحل كفاح شموب المعرب المركال كناح شموب المعرب الميد حتى حصلت على استقلالها ، وسارت قدماً في طريق تمويض مافانها نثيجة فترة الاستعار الطويلة .

## الفصِّ للعاشر

### فرض الحماية الفرنسية على المغرب الآفصى

أصبحت لفرنسا مصالح حيوية في المغرب مرتبطة بوجودها في الجزائرونونس، إذ أصبحت لها حدود مشتركة مع المغرب، وهذا بالإضافة إلى مصالحها المتصلة بالصراع الإستعارى بينها وبين غريمتها في ذلك الوقت ـــ انجاترا.

ويعسر عن ذلك (أوجين اتيين) الذى كان يتزعم ـــ في مطلع القرن العشرين الفريق الاستعارى الفرنسى في البرلمان الفرنسى بقوله: وإن لفرنسا في المغرب حقوفا وواجبات تفوق مالغيرها من الدول الآخرى ـــ وإرز الأساس الأول لحقوقنا هو (الجزائر) ، إن الجزائر قادتنا إلى تونس ، وينبغى أن تقودنا إلى المغرب ، (۱) .

وقد رأينا \_ فيما سبق \_ أن الصدام بين العرنسيين والمعرب وصل إلى درجة نشوب الحرب بينهما بسبب مساعدة المولى عبد الرحمن (١٨٢٧-١٨٥٩م) للأمير عبد القادر الجزائرى في كفاحه ضد الفرنسيين في الجزائر \_ ولكن بعد هويمة أيجيش المغرف الذي كان تحت قيادة المولى محمد ولى العهد في معركة ايسلمي (١٨٤٧) في أغسطس (١٨٤٤م) \_ عقدت اتفاقية طنجة (سبتمبر ايسلمي (١٨٤٤م) التي تعهد فيها السلطان المغربي بعدم تقديم أية مساعدة للأمير عبد القادر ، وبسجنه في إحدى الموالى المغربية أذا ماوقع في أيدى السلطات المغربية .

ولم يمنع فرسا ــ في هذا الظرف ــ من الاستمرار في توغلها في الأراضي المغربية إلا تحديرات انجائرا لها . (٢)

<sup>(</sup>١) عارس ، عُمد حيز : تمطيع الحماية المرنسية في المفرف ( ١٩٧٢ م ) ص ٢، ٤ -

Cambon, Henri: Histoire du Maroc (Paris 1952) (7) p. 79

على أن أطماع فرنسا في المغرب في ذلك الوقت تتضح من أقوال السكتاب الفرنسيين الذين كانوا يعبرون عن سياسة بلادهم ... فقد كتب فسكتور بيرارد في عام ١٩٠٦ م يقول: وإن المغرب لابد وأن يصبح لنا ... وإنه لابد من توحيد إمبراطوريتنا الآفريقية ، (۱) وهو هنا يعبر عن أطاع الفرنسيين في أن تكون لهم امبراطورية تمتد من البحر المتوسط شمألا إلى الكونفو جنوباً ، ومن المحيط الأطلنطي غربا إلى البحر الآحر شرقاً . وقد أطاف هؤلاء الكتاب على شمال أفريقيا ( تونس ، الجزائر ، المغرب ) اسم فرنسا الجديدة . (۲)

ومع أن فرنسا أصطرت ، إزاء موقف الدول الاستمارية الآخرى فى شمال أفريقيا وفى المغرب بالذات ، حيث كانت تواحه أطماع ومصالح دول أخرى ( ابجارا \_ ايطاليا \_ أسبانيا \_ ألمانيا ) أن تتبع مؤقتاً سياسة (الاحتفاظ بالوضع الراهن ) لكن كما ذكر هاردى الذي أرخ للإستعمار والتوسع الفرنسي فإن هذه الساسة \_ سياسة الوصع الراهن \_ أصبح مند مستهل القرن المشرن من المتعدر تنفيذها بسبب الوضع السيء الذي آلت إليه الامور في المغرب ذاته . (1)

هقد وصلت الاحوال الداخلية في المغرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى حالة من الضعف لم يسبق لها مثيل كما يقول (ابن جلون) فقد انتشرت المجاعات في البلاد ،وتدهورت قيمة النقد، وغلت الاسعار وانقشرت الاوبئة تحصد السكان بالمئات ، وضربت الفوضي أطنامها في الإدارة . فيكانت الوظائف تباع و تشترى بالمزايدة ، ووصلت الحالة إلى أن الموظفين حتى القضاة كانوا يعتمدون على ما يأخدونه من المتخاصمين وليس على مرتب ثابت يتقاضونه من الدولة ، وإزدادت الحالة سوماً بسبب الخصومات القبلية والثورات الداخلية المتعددة .

Berard, Victor: Affaire du Maroe (Paris 1906) P. 45 (1)

<sup>(</sup>۲) صبحی ، حسن : التنافس الاستماری الأورونی في للفرب ( القماهرة ١٩٥٦ ) س ٥٠ ه

Hardi, G.: Histoire des colonies Francaises et de l'ex- (v)
pansion de La France [dans Le monde (1941) p. 153

وقد كانت الآمال معقودة على السلطان مولاى الحسن ( ١٨٧٣ - ١٨٩٤ م ) ليتدارك الحالة ـ لما اتصف مصفات شخصية ـ فقد ذكر عنه كامبون Cambon إنه كان محوذ جاً للاشراف العظام محبا للتقاليد السلطانية ، بالإضافة إلى أنه كان قائداً حربيا عظيماً وزعيماً دينيا كبيراً وهو معاد لسكل تسلط أجنى (١١)

" لَـكَن وِفَاةِ السَلطَانِ المُولَى الحَسنِ فَى ( ١٨٩٤ م ) فتحت الباب لمشكلات داخلية جديـــده في المغرب في وقت كانت فبه القوى الاجنبية تتربص للإنقضاض عليه .

فقد سيطر الحاجب (أو أحمد بن موسى) على الموقف وأخد البيعة للمولى عبد العزيز الذى لم يبلغ إذ ذلك سنه الرابعة عشرة واستولى الوزير أحمد على مقاليد الآمور وأبعد المناوئبين له، وقرب إليه أخوته ومن يناصرونه وكان الوزير أحمد خبيراً بشئون الدولة مندكان حاحباً لامير المؤمنين المولى الحسن، وكانت له عنده حظوة فقربه إليه فأصبح (حارس العرش وصاحب الامر والنهى).

فاستطاع بشخصبته ودرايته أل بملك بدفة الأمور وأل يقف فى وجه الاطهاع الاحنبه — بل إنه تذكر له جهوده التى بذلها لإسترجاع سلطان المغرب على أراضيه ومنع ماينتقص من سيادته ، ومن ذلك محاولته استخلاص مرسى (طرفايه) من بد الإنحايز، وفد أرسلت بعثة فى عام (١٨٩٥ م) لانجاترا لهذا الغرص حكا أنه وقف موقفاً صلباً من فرنسا حين عزمت على مد خط حديدى بين السودان والجزائر فأضطرت فرنسا لأن نعلن رسميا أنها لاتنوى أن تغتصب أى شىء من أرض المغرب.

ولذا هقد أتاحت وفاة الوزير أحمد فى عام ١٨٩٨ الفرصة للعناصر السيئة المستخلة ، وكان المولى عبد العزيز عاحزاً عن الوقوف فى وحه هذه التيارات الدا خلية بالإضافة إلى القيادات الحارجية .

فقد التهوت الدول الاستعمارية حالة الإرتباك المالى الذى كاقت تعانى منه البلاد فشجعت السلطان على الاستدانة بضان إيرادات الجاركوغيرهامن المصالح الهامة في الملاد.

والحقيقة إن فرنساكانت تعمل فى ذلك الوقت \_ منتهزة ظروف المغرب الاقتصادية \_ على أن تحصل من المغرب على الفوائد التى تريدها فى المجال السياسي مقابل ما محصل عليه المغرب فى المجال الإقتصادى (١).

وأدى إنزلاق السلطان في هذا ( الفخ )بالإضافة إلى إضطراره لفوس المزيد من الضرائب ـ إلى زيادة غضب الشعب ونفوره من حكامه .

واجتاحت الثورات معظم بلاد المغرب ، ومن أهم هذه الثورات ثورة الجيلالى بن إدريس الورهونى الذى اشتهر باسم ( بوحماره ) والتى استمرت سبع سنين ( من ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ ) وأنهكت قوة الدولة وخربت ميزانيتها وثورة أحمد بن محمد الريسولى . (٢)

وزادت الحالة إرتباكا ـــ الامتيازات الى منحت للاجانب الذين أساموا إستغلالها حتى أصبحوا يستندون عليها فى تهريب المجرمين حتى من الوطنيين ، وفي النهرب من دفع الضرائب بمختلف أبواعها ، و بالإجمال للتهرب من سلطة القانون (۲) .

الاتفاقات التي مهدت للحماية الفرسية علمي المغرب

انجهت فرنسا لعقد سلسلة من الاتفافات الدولية مع الدول صاحبة المصلحة

<sup>(</sup>۱) انظر مافاله في هذا الشأن أحدرجال فرسا الدين لعبوا دوراً هاماً في هذا المجال ومو د . سانت أولير (De saint-Aulaire)

<sup>-</sup> دارس ، محمد خير : تنظيم الحماية المرسية مي المغرب من ١٢ .

<sup>(</sup>۲) اطر ـ لاندو ، روم : تاريح المرب في القرق العشرين ( ترجة رئيقولا زيادة ، بيروت ١٩٦٣ ) س ٦٣ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) اب عبود ، عمد بن عبد السلام : مركز الأجانب في مراكش سي ٥٨ وما بعدها ٠

المغرب قبل أن تتخذ خطوة حاسمة تحقق بها أهدافها التوسعية في هذه البلاد .

#### وأهم هذه الاتفاقات :

#### ١ ــ الإتفاق الفرنسي الإيطالي :

كانت لا يطاليا أطماع في دول المغرب الثلات التي كانت في وقت من الاوقات جزءاً من الإمبراطورية الرومانية ، ولذا رأينا كيف وقفت إيطاليا موقف عدم الرضى لامتداد النفوذ الفرنسي إلى الجزائر وتونس وحاولت فرنسا الاتفاق مع ايطاليا لتقلع عن سياستها في مضايقة فرنسا (السياسة التي رسمها فرانسيسكو كريسي Francesco Crispi) ، وفعلا عقدت في عام (١٩٠٢ م) إتعاقاً إيطاليا أتفق فيه على أن تترك فرنسا لايطاليا الحرية المطلقة في طرابلس مقابل أن تترك لفرنسا حرية التصرف في المغرب (١).

#### ٣ \_ الاتفاق الودى مع انحلترا ( ١٩٠٤ م ) : (٦)

كانت المنافسة بين انحاتر وفريسا شديدة ، وشهد القرن التاسع عشر صراعاً مريراً بين القوتبن ــ لكن لم تلبث أن ظهرت ( ألمانيا ) كقوة بحرية خطيرة شهدد مركز إنجاترا الحربي ـ فبدأت امجلس تشعرمنذ أوائل القرن الحالى بأهمية إصلاح علاقاتها مع فرنسا لتأمين مركزها فى البحر المتوسط ومصر على وجه المخصوص ، فقد كانت بريطانيا تدرك أن وجودها فيها تحدياً صارخاً للإنفاقات والقوائين الدولية ، وكانت فونسا لا تتوانى عن مضايقة بريطانيا و تدكيرها بعدم شرعية وجودها في مصر ومطالبتها بتحديد موعد انسحامها منها.

وقد سأعد على تهيئة الجو المناسب للتقارب بين انحلترا وفرنسا أن تولى عرش انجلترا عام ١٩٠١م الملك إدوارد السابع Edward VII وكانت له ميول معروفة نحو فرنسا.

<sup>(</sup>١) صنعى ، حسن : المرجم السابق س ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) ملاحظة : إرجم لنصوص الإتفاق بملحق الكتاب .

و هكذا تهيأت الظروف المتقارب بين الدولتين ، وقامت مفاوضات بين الاطراف المعنية فى البلدين ــ اشترك فيها كل من المورد كرومر Cromer وكان خير من يدرك دقة موقف بلاده فى مصر، والماورد لانسدون Lans Jowen وزير الخارحية البريطانية فى وزارة بلفور Balfour من الجانب البريطاني ، وبول كامبو P. Cambon وزير المستعمرات الفرنسى، وبول كامبو P. Cambon وزير المستعمرات الفرنسى، وبول كامبو Delcassé السفير الفرنسى فى انجلترا ـ من الجانب الفرنسى .

وكان كرومو يستحث حكومته الوصول إلى إتفاق مع فرنسا بشأن مطالبها في شمال أفريقيا بعد موافقة الفرنسيين على أن تقع مصر فى دائرة النفوذ البريطانى وكان برى الذهاب إلى أبعد حد الإرضاء فرنسا حرى إنه افترح تغيير اسم فاشوده الني أصبحت رمواً الإذلال فرنسا والمعداوة بين الدولتين (1).

لكن فرنسا \_ وغم اهتمامها بالوصول إلى اعتراف من انجمار بترك حرية العمل لها فى المغرب \_ فإنها ترددت فى قبول الثمن المطلوب الوصول اذلك \_ فكما في كامبون السفير الفرنسي فى لندن ، إن إمجلرا إذا سمحت لفرنسا بحرية العمل فى المغرب فهى تعطى ما لا تملك \_ بينما تريد إنجلترا أن تتنازل لها فرنسا عن حقوق فى مصر تملكها إمتلاكا حقيقيا ، (٢).

والاشارة هنا إلى أن انجلنرا لم يكن لها فى ذلك الوقت نفوذ حقيقى فى المغرب بينما كانت لفونسا مصالح فى مصر ، وكانت لها أطماع واضحة ،وكان لها نفوذ فيها .

ولقد تعثرت المهاوضات بين الدولتين أكثر من مرة، ولكن وصل الطرفان أخيراً لاتفاق - فأبرم في ٨ أبريل عام ١٩٠٤م بين الدولتين ماعرف بالاتفاق الودى، وقد ورقعه عن فرنسا سفيرها في لندن كامبون، وعن انجلترا وزير خارجتها لانسدون.

<sup>(</sup>۱) صفوت ، محمد مصطنى : الاحتلال الأنحلزى لمصر وموفف الدول الـكبرى إزاءه ( ١٩٥٢ ) ص ١٠٩ وما بعدما .

Documents Diplomatiques Françaises ( 1871-1914 ), 2 (r) eme Serie Tome IV. ( Document No. 36 )

وقد عمل الطرفان \_ في هذه الإنفاقية \_ على الحصول على ننازلات متقابلة ومتمادلة وتدريحية في كلا البلدين ، بمعنى أن وضع فونسا في المغرب سيكون مثل وضع بريطانيا في مصر ، ولما كان وجود بريطانيا في مصر وجوداً واقعياً لكنه لم يكن محدداً بشكل رسمى من أشكال السيطرة \_ لذا فإن هذا الاتفاق الذي وقع في سنه ١٩٠٤ م لم بحدد الشكل الذي سيأخذه عمل فرنسا ووجودها في المغرب \_ لكن بالرغم من غموض الفقرات الخاصة بعمل فرنسا في المغرب في المغرب من غموض الفقرات الخاصة بعمل فرنسا في المغرب في المغرب .

وقد صيغت الإنفاقية بي تسع مواد وألحق بها إنفاق سرى من حمس مواد.

وفى هذه الإنفاقية ـ أعلنت ريطانيا أنها لن تعمل على تغيير مركز مصر السياسى، بينها أعلنت فرنسا من جانها أنها لن تعرقل عمل بريطانيا فى مصر فلا تطلب تحديد أجل الإحتلال الإنجابيزى، ولا تحرج إبحاترا بأية صورة أخرى (المادة الأولى).

ونظير هذا تعان حكومة الجمهورية الفرنسية أنها لن تعمل على تغيير مركز المغرب السياسى على أن تعترف الحسكومة البريطانية بأن لفرسا مصالح فى المغرب ، وأنها لن تعرقل عمل فرنسا في هذه البلاد ، وفي نفس الوقت تحافظ فرنسا على ما تتمتع به مريطانيا في المغرب من حقوق تبعاً للمعاهدات السابقة (المادة الثانية).

وى مقابل ذلك تمهدت إنجانرا بدورها بإحترام الحقوق التي نتمتع مها فعلا فينسا في مصر (المادة الثالثه). أما (المادة الرابعة) فتتعلق بحرية التجارة في كل من القطرين، وأن تعامل كل واحدة منها الآخرى على قدم المساواة فيها يختص بالضرائب المفروضة على التجارة وأجور النقل وهده المادة كما نرى فيها اعتراف من بريطانيا بسلطة فرنسا في المسائل المتعلقة بالتجارة

<sup>(</sup>١) فارس ، محمد خير : تنطيم الحماية الدرنسية في المغرب ( ١٩٧٢ م ) س ٧

والضرائب والنقل وغيرها في المغرب، وبالطبع وجه الغرابة في ذلك أنه في ذلك الوقت لم سكن الحاية قد فرضت على المغرب بعد .

و تتعلق المادة الحامسة برعاية حقوق الموظفين المرنسيين والإنجليز في كل من مصر والمفرب .

سينها تتعلق المادة السادسة بإحترام إنجلترا لحربة الملاحة فىقناة السويس عملاً بأتماقية التسطنطينية ( ٢٩ أكتوبر ١٨٨٨ ).

وى المادة السابعة تتعهد فرنسا بعدم إقامة تحصينات على ساحل المغرب الشمالى المواجه لحبل طارن ـ وى هذا أيضاً إقرار من بريطانيا بأن فرنسا صاحبة الآمر فى المغرب .

أما المادة التاسعة والاخيرة ــ فتتعبد فيها كل من الحكومتين بمساندة الاخرى حتى يتم تنفيذ هذه الإنفاقية فيا يختص بمصر والمغرب.

أما الملحق السوى مد فهو من خمس مواد مد نص فى الأولى منها على إنه حتى فى حالة إضطرار الحكومة بن لتعديل سياستهما الحتاصة بمصر والمغرب مدفإن الدولتين تلتزمان بما حاء فى المواد ٤، ، ، ، من الانفاذ الودى .

وتحتص المادة الثانية \_ بنظام القضاء والامتيازات الممنوحه للأجانب في مصر فنص على بقاء هذا النظام دون تغيير إلا إذا رأت انجلترا ذلك وبالمثل في حالة المغرب .

أما المادة الثالثة من هذا الاتفاق السرى فتقضى بترك منطقة من أراضى المغرب المحيطة ( بملىله ) و ( سبتة ) لاسبانيا . وهكذا تتصرف الدولتان في أراضى المغرب كأنهما أصحاب الامر والنهى .

وتقضى المادة الرابعة ـ بسريان هذه الإتفاقية الفرنسية الانجليزية حتى في

حالة رفض أسبانيا لها (أى فى حالة ما إذا رأت أن نصيبها من الغنيمة أقل ما ترجو ) .

وتتملق المادة الخامسة ـ بتسديد الديون الاجنبية .

وهكذا انتهت المساومة بين العجلترا وفرنسا على الانفاق بشأن مصر والمغرب دون أن يكون لاصحاب السلطة الشرعية في البلدين أو لشعبيهما رأى أو كامة .

# ٣ ــ الاتفاق الفرنسي الاسباني (أكتوبر ١٩٠٤):

كان على فرنسا بعد إنفاقها مع إبجائرا أن تسعى لعقد إنفاق مع أسبانيا في صنوء الإنفاق الانجليزى ـ الفرنسي لتحديد وضع أسبانيا في المغرب بصفة أدق بأتفاق الدولتين (١) وكانت قد جرت مفاوضات سابقة بين فرنسا وأسبانيا (في عام ١٩٠٢م) مذا الهدف ـ لكن لم تنته هذه المحادثات بين الدولتين بتوقيع اتفاق بينهما ، وقد كانت الدولتان تدركان أن أي اتفاق بينها لا يحظى برضي انجائرا عديم الجدوى ـ ولذا كان الجو مهيئاً أكثر بعد الانفاق الانجليزي الفرنسي في أبريل ١٩٠٤م للإنفاق بين فرنسا وأسبانيا .

وأنتهت المفاوضات بين الدولتين بعقد اتفاق بينهما وقع فى باريس فى اكتوبر ١٩٠٤. وبالرغم من أن هذا الاتفاق لم يعط أسبانيا السلطة الكاملة فى المنطقة التى حددت لها فى الشمال ــ فقد ألحق مهذا الاتفاق اتفاق سرى آخر حددت بموجبه منطقة نفوذ أسبانية فى شال المغرب، وأخرى فى الجنوب وأطلقت فرنسا بموجب هذا الاتفاق السرى يد أسبانيا للعمل فى المنطقتين بحرية.

<sup>(</sup>۱) ملاحظه: الأطباع الأسبانية في المغرب قديمة ، وقد احتل الأسبان هليله عام ١٥٤٨ وقد احتل الأسبان هليله عام ١٥٤٨ والتزعوا سبته من الميرتفال" -- وحسكذا كانوا قد وصعوا أقدامهم على عتبة العرب وأصبحوا يتطلعون للدخول للداخل وقد تناولنا ذلك بالتعصيل في فصل سابق .

ويمكن القول بأن اتفاقيتي أبريل وأكتوبر ( ١٩٠٤ م ) كانتا بمثابة إستهلال للحماية الثنائية على السلطنة المغربية (١٠) .

والحقيقة فإن الجانب السرى من الاتفاقيتين المذكورتين يفسح المجال أمام كل من فرنسا وأسبانيا لاحتمالات تتناقض مع التأكيدات العلنية في الاتفاقيات المعقودة بين هذه الدول(٢).

ولم تبق من عقبة فى وجه فرنسا لتحقيق أطماعها فى المغرب سوى (ألمانيا) التى أثارها إنفاق (إنجلترا ، وفرنسا ، وأسبانيا ) وتجاهلها هى ومصالحها فى المغرب .

وقد كانت لالمانيا مصالح إقتصادية في المغرب، كما كانت تطمع في أن يكون لها مركز على المحيط الاطلسي \_ يخدم أغراضها التجارية والحربية \_ ولذا فقد رأت ألمانيا في الاتفاقات الثنائية التي عقدت بشان المسالة المغربية تجاهلا لمصالحها .

وتعبيراً عن موقف ألمانيا من هذه الإنفاقات ... قام الإمبراطور غليوم الثانى Guillaume 11 بزيارة لطنجة فى ٣١ مارس (١٩٠٥ م) وأعلن فى خطاب ألقاه هناك بأن ألمانيا لا تسمح لاى دولة أجنبية بأن تمس سلطة الحاكم الشرعى للمغرب ، وأنه يأمل أن تفتح المغرب ... فى ظل السيادة الكاملة لسلطانه ... للمنافسة التجارية السليمه الحرة لجميع الامم دون إحتكار أو استثناء (٣).

<sup>(</sup>١) انظر نصوص الاتفاق:

Documents Diplomatiques Francais 2 eme Serie. Tome v (Document No. 348)

<sup>-</sup> وكذاك .

Lazrak. Rachid: Le Contentieux Territorial Entre Le Maroc et l'Espagne (Casa blanca 1974) p.p. 410-415

<sup>(</sup>٢) فارس ، محمد خير : تنظيم الحايةالفرنسية في المغرب( ١٩٧٢ ) س ١٢

<sup>--</sup> وانظر الانفاقيات أيضاً بملحق هذا الـكتابِ •

<sup>(</sup>٣) المقاد ، صلاح : المفرب السريي ( القاهرة ١٩٦٤ ) من ٢٤٩ .

#### ع ــ إتفاقيه الجزيرة (١٩٠٦م):

انتهوت الحسكومة المغربية فرصة مساندة ألمانيا ، وإعلانها عن أنها ستدافع عن سيادة السلطان واستقلاله وعن الحرية الإقتصادية في المغرب وستقف في وجه إستثثار آية دولة بنفوذ خاص فيها في فيهم ما يو ١٩٠٣م سالدعوة للدول الموقعة على اتفاق مدريد عام ( ١٨٨٠م) إلى عقد مؤتمر دولي النظر في شئون المغرب (١) .

وقبلت ألمانيا الدعوة فوراً ، وضغطت على فرنسا لقبولها وحضور هذا المؤتمر ... وقد أضطرت فرنسا لحضور المؤتمر بعدد أن بذلت جهوداً لدى المؤتمرين وضمنت تأييد ا لاكثرية لآرائها .

وعقد المؤتمر في ١٤ يناير ١٩٥٦ م في مدينة الجزيرة الخضراء Algeciras الأسبانية ــــ واستمرت أعماله حتى أبريل من نفس العام .

وكان طبيعياً أن يحتدم الصراع في المؤتمر بسبب الخلاف بين أطاع الدول المجتمعة فيه خاصة فرفسا وألمانيا ، بالإضافة إلى ماكان يأمله السلطان (سلطان المغرب عبد العزيز) من أن يتمخض المؤتمر - بجهود ألمانيسا ومساندتها للمغرب حن إقرار سيادة المغرب واستقلاله ، وهذا لا يمنع من الاستعانة بالخبرة والمال الاجنى - وكان المغرب في أمس الحاجة إليهما .

ولكن تمكنت الدول المشتركة في النهاية من الوصول إلى قرارات بشأن المسائل الرئيسية التي نوقشت وأهمها :

ا سيادة السلطان واستقلاله ووحدة مملكته والحرية التجارية في موانيه .
 الموانى والمدن المغربية ومسكافحة تهريب الاسلحة للبلاد .

<sup>(</sup>١) هذه الدول هي: فرنسا ، وانجلترا ، وألمانيا ، وايطاليا ، وروسيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وأسبانيا ، والبرتغال ، وبلجيكا ، وهولندا ، والسويد .

٣ ــ المسائل الماليــة وبحث تأسيس مصرف دولى بالمغرب ، ومسائل الصر ائب و الجمارك .

ع ـــ المشروعات الإنشائية التي تريد الحكومة المغربية القيام بها .

وإذا كانت مقدمة القرارات التي إتخذها المؤتمر أكدت احترام الدول لسيادة السلطان واستقلاله، ووحدة بملكته، والحرية التجارية في موانيه دون تفرقة لله فإن القرارات الآخرى التي أتخذت بدعوى حفظ الآمنو تنظيم شؤون المغرب المالية لله كانت بمثابة فرض رقابة أجنبية عليمه للمغرب بموجب هذه الاتفاقية عديمة القيمة.

ولا شك فى أن النتيجة التى وصل إليها المؤتمر كانت نصراً لفرنسا وحلفائها فقد جاءت قراراته مدعمة للنفوذ الفرنسي والاسياني في المغرب .

ففد تقرر أن يتولى فرنسيون الإشراف على قوات البوليس المغربي فى المدن الواقعة على ساحل الاطلنطى ( الرباط ، والجديدة ، وأسنى ، والصويره ، وأكادير ) ويشرف الاسبان على بوليس ( تطوان ، والعرائش ) بينها يوضع بوليس طنجة والدار البيضاء تحت إشراف الدولتين ( فرنسا ، وأسبا بيا ) (١٠٠٠ .

أما فيما يتعلق بالمسائل الإقتصادية والمالية فقد أخذ بفكرة التدويل فتكون هناك رقابة دولية تضمن للاجانب أموالهم وعتلكاتهم ، وتقرر ف التاحية الإقتصاديه مبدأ تكافؤ الفرص للجميع (سياسة الباب المفتوح) مع ضمان الإمتيازات السابقة التي حصلت عليها الدول . .

<sup>(</sup>١) انظر قرارات المؤتمر ( ١٣٧ مادة ) ف:

وارس ، محمد خير: المسألة الغربية ، (القاهرة ١٩٦١) س ٤٠١ .. ٤٠٠ . — وأنظر ملحق هذا المكتاب .

وبالطبع أخذت فرنسا من إشرافها على البوليس المغربي في المواني الهامة على الحيط الاطلنطى فرصة لتقوية نفوذها في هذه المواني في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومة المغربية عاجزة عن تقوية وتسليح جيشها بموجب قرار منع شراء الاسلحة إلا بموافقة الدول الموقعة على الإتفاقية .

#### تطور الاحداث بعد مؤتمر الجزيرة :

كانت فرنسا تترقب الفرص لتحقيق أطاعها كاملة في المغرب \_ وقد طبق الفرنسيون كما يقول (روبرت فورنو) الخطة المجربة منذ القدم \_ هذه الخطة التي يموجيها تستولى الدول الكبرى على الدول الهمجية كما يسميها \_ فأرسلت المستشارين من أجل تقديم المساعدة إلى السلطان في تعضيد حكومته ، وأقرضوه مبالغ ضمة من المال شجعوه على تبذيرها في تراهات تافهة \_ وحين أغتيل بعض رجال أعمالهم ، ولم تدفع القروض المستحقة في مواعيدها \_ دخل المرنسيون البلاد كي يعيدوا النظام و يحموا السلطان (۱) .

وقد حدث في ٢٢ مارس (١٩٠٧) أن قتل أحد المبشرين الفرنسيين في مراكش هو الدكتور موشان Mauchamp فأحتلت الحكومة الفرنسية وجده في ٣١ ما يو (١٩٠٧م)، وأعلنت الحسكومة الفرنسية أرب هذا الإحتلال مؤقت ـ وأنه سينتهي بمجرد إجابة مطالب فرنسا التي تتلخص في عول وسجن بأشا (مراكش) لمسئوليته عن حماية أرواح الاجانب، وللتحقيق في حادث القتل بمحرفة القنصل الفرنسي ، وعقاب المذنبين ، ودفع تعويض منساسب الاسرة الفقيد ، وتنظيم البوليس المغربي كما نص عليه ميشساق الجزيرة . (٢٠) وبالطبع لم تكن فرنسا جادة في إدعاء أنها ستجاو عن (وجده).

وفى ٣٠ يوليو من نفس العـام (١٩٠٧ م) وقعت إصـدامات فى الدار البيضاء قتل فيها بضعة عمال من الفرنسيين والأسبان الذين كانوا يعملون فى الميناء

<sup>(</sup>١) فورنو ، روبرت : عبد الكريم أمير الريف (ترجمة د. فؤاد أيوب (د. ته ) س ٧.

Julien, Ch. André: Histoire de L'Afrique du Nord, (v) p. 733

فما كان من فرنسا إلا أن أرسلت بوارجها التى ظلت تقذف الميناء طيلة يومى ه ، ٦ أغسطس ـ وأعقب ذلك إنزال الجنود إلى البر واحتىال الجيوش الفرنسية للدار البيضاء (١٠) .

وقد أدت هذه الاحداث المتوالية إلى الوره المفاربة واتهامهم السلطان عبد العزيز بالتهاون مع الاجانب، فنهض المولى عبد الحفيظ أخو السلطان وواليد، في ذلك الوقت على مركش ففزع طاعة أخيه وأعلن نفسه في عام «٧٠٩م، سلطاناً على المغرب و تصدى للدفاع عن البلاد . فبويع له بمراكش في رجب ١٣٢٥ ه «٧٠٩م» ، وخوج المولى عبد العزيز من فاس قاصداً مراكش ، لكن حين بلغه أن أهل فاس أيضاً خلموه وبايموا أخاه المولى عبد الحفيظ لم يجد أمامه إلا الإستسلام للجيوش الفرنسية التي كالت تعسكر في الدار البيضاء فتقلوه إلى طنجة حيث أقام معتزلا الحياة السياسية حتى وفاته في عام ١٩٤٣م .

و فص فى البيعة التى بويع على أساسها المولى عبىد الحفيظ على أن الشعب المغربي كان متفتحا لمجريات الآحداث فى بلاده وأنه بايعه سلطانا للجهاد لتحرير البلاد . فقد بايع الشعب المولى عبد الحفيظ ، على أن يسعى بجهوده فى رفع ما أضر بهم من الشروط الحادثة فى الجزيرة ، حيث لم توافق الآمة عليها . . وعلى أن يسعى فى استرجاع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية ، وأن يستخير الله فى تطهير رعيته من دفس الحمايات ، والتنزيه من إنباع اشارة الآجانب فى أمور الامة . . وإذا عرض ما يوجب مفاوضة مع الآجانب فى أمور سلمية أمراً منها إلا بعد الرجوع به للامة ، (۱) .

وقد تسلم المولى عبد الحفيظ مقاليد الأمور فى ظروف قاسية . فقد كانت الجيوش الفرنسية تحتل رقعة واسعة من البلاد فى شرق المغرب وغربه ، بينما كانت الجيوش الاسبانية تحتل د مليله ، و د سبته ، .

Julien, Ch. André: Histoire de L'Afrique du Nord (1) p. 734

<sup>(</sup>٧) حرر هذه البيعة الكاتب ( ابو المباس أحد بن المواز ) .

هذا فى الوقت الذى كانت فيه مينزانية الدولة ومصادر الدخل الهامة بهـأ تحت المراقبة الاجنبية ، والديون متراكمة ـ بيما كانت القلاقل والثورات مندلعة فى كل مكان .

وقد كمح المولى عبد الحفيظ فى القضاء على الثورات الداخليـة وقبض على ( أبى حماره ) فى شعبان سنة ١٣٢٧ هـ ( ١٩٠٩ م ) .

وقد أتاح هذا فرصة للتفرغ لمواجهة الجيوش الاجنبية . لكن الوقت كان قد فات \_ إذ أن الفرنسيين كانوا قد انتهزوا فرصة الفوضى التي كانت تشكو منها البلاد فأخذوا يتسللون إلى فاس .

وفى سنة ١٩١١ م جاءت بعض القبائل إلى فاس تطلب إلى السلطان تنظيم حركة المقاومة ضد أعداء الوطن . فإدعى الفرنسيون أنها جاءت العدوان \_ وتحركت الجيوش الفرنسية بقيادة الجنرال موايني Moinser واحتلت فاس في ٣٦ ما يو تم مكناس في ٨ يو نيه والرباط في ٩ يو نية ذلك بدعوى حماية السلطان عبد الحميظ من القبائل الثائرة ضده (١١) .

وفى نفس الوقت تحوكت الجيوش الاسبانسة بحراً فاحتلت العرائش في ٨ يونية سنة ١٩١١ م ، ثم احتلت القصر .

#### ه ــ الإتفاق الآلمانى الفرنسي ــ ، نوفير ١٩١١ م :

فوعت ألمانيا لدخول الفرنسيين فاس ، ورأوا أن هذا يعنى إنهاء المسألة المغربية لصالح فرنسا ، دون أن تنال ألمانيا ما كانت تطمع فيه . وكانت ألمانيا في ذلك الوقت لا تمانع في ترك الفرنسيين أحراراً يعملون ما يريدون في المغرب

على شرط أن تحصل هي (أى ألمانيا) على تعويض منـاسب في المغرب أو خارجه .

لذلك تحركت ألمانيا ، فأوفدت في يوليو سنة ١٩١١ م طراداً إلى (أكادير) الميناء المغربي على المحيط الاطلنطى ، وذلك بحجة حماية مصالح الرعايا الالمان ، وقام السفير الالماني في باريس بإبلاغ وزير الحارجية الفرنسية بأن السفينة الحربية الالمانية ستغادر الميناء عندما نعود الحالة في المغرب إلى هدو ثما السابق (١)

ومما هو جدير بالملاحظة \_ إنه لم يكن لآلمانيا رعايا في (أكادير) أو منواحيها ، لكن يرجع اختيار ألمانيا لها الى أنها كانت أصلح موانى المغرب على الآطلنطى \_ وكذلك لقربها من مناجم منطقة السوس التى كانت ألمانيا تطمع في وضع يدها عليها .

واستمرت المفاوضات بين فرنسا وألمانيا عدة أشهر وانتهت بترقيع الإتفاق بينهما في ٤ نوفمبر ١٩١١ م .

وفى هذه الصفقة تنازلت فرنسا عن قطعة من مستعمرتها فى الكونغو الفرنسى ، بيوم كياو متراً تقريباً ، \_ فى مقابل أن تطلق ألمانيا يدها فى المغرب ، فلا تعرقل قيام حماية فرنسية على المغرب، ولا تعترض على ممارسة فرنسا لشؤون المغرب الحارجية (٢) .

<sup>(</sup>۱) كانت ألمانيا تطمع في الحصول على ميناء (أكادير) أو (موغادور) ولـكن فرنسا رفضت ذلك واخطرت ألمانيا أن من مصلحة البلدين ألا تـكثر مناطق الجوار، ولمنه يمكن البحث في مكان آخر خارج المغرب كتعويض لالمانيا .

<sup>-</sup> الطر فارس ، محد خير : تنظيم الحاية الفرنسية في الفرب من ٢٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) لاندو روم : أزمة المغرب الأقصى ( ترجمة اسماعيل على ، وحسين الحوت ــ الفاهرة ١٩٦١ م ) ص ١٧٠ •

وقد نص الاثفاق على ألا تعرقل ألمانيسا عمل فرنسا فى إدخال كل الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية العسكرية والقضائية ـــ وكل النظم التى يتطلبها ذلك مع المحافظة على المساواة الإقتصادية، وألا تعرقل ألمانيسا احتلال فرنسا لاى جزء من المغرب.

و هكذا كانهذا الإنفاق الفرنسي الالماني أخطر إنفاق عقد فيها يتعلق بالمسألة المغربية وأكثرها تأثيراً في مصير المغرب. وفي ١٢ يناير ١٩١٢ م أقر البرلمان الفرنسي هذا الاتفاق.

وقد اعتبرت فرنسا توقيعها على هذه الاتفاقية مع ألمانيا \_ بمثابة تخطيها لاكبر عقبة تعترض إعلان حمايتها الصريحة على المغرب \_ فأسرعت لإتخاذ الخطوة التالية \_ رغم عدم اقرار الدول الاخرى لما جاء فى هذه الإتفاقيسة الالمانية الفرنسية .

### ٣ ـــ معاهدة (١) الحاية الفرنسية ( ٣٠ مارس ١٩١٢ م ):

كانت فرنسا قد عهدت إلى لجنة شكلت من أحدى عشر عضواً بقرار من مجلس الوزراء الفرنسي برثاسة مسيو رينو Regaault بوضع صيغة معاهدة الحماية التي تمتزم فرنسا فرضها على السلطان المغربي وإلزامه بتوقيمها (٢).

ولعل السؤال الذي يفرض نفسه لأول وهلة علينا هو :

لماذا اختارت فرنسا للمغرب نظام الحماية ؟

ويحاول الدكتور محمد خير فارس ، تحليل الاسباب التي دعت فرنسا لهذا الإتجاء في المغرب (٣) فقد كانت أمام فرنسا في شمال أفريقيا تجربتان ... تجربة الإدارة المباشرة (الضم) كما تمثلت في الجوائر ، وتجربة الإدارة غير المباشرة

 <sup>(</sup>١) هذه التسمية فيها تجاوز ، فالماهدة مفروس أنها بموافقة الطرفين .

Cambon: Op. cit. pp. 219-221 (7)

<sup>-</sup> وانظر ملحق هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وارس ، محمد خير : تنطيم الحماية الفرنسية في المغرب ( ١٩٧٢ ) - ص ٤٦

والحماية كما تمثلت في تونس ـ وقد خرجت فرنسا من هذه التجارب بأن نظأم الحاية هو الانسب فيما يتعلق بالغرب لاسباب :

١ -- أيةن الاستمار أن أسلوب الضم والدمج القديم أصبح لا يجدى خاصة إذا كان يتعامل مع دول لها حضارتها وتاريخها ، كما أن الاسلوب العتبق .
 أسلوب الضم والدمج - مكاف وكثهر النفقات .

٢ — كان للغرب حتى عام ١٩١٢ م تاريخه وعلاقاته الدوليه في المجالات السياسية والإقتصادية ، ومرت عليه \_ كا رأينا \_ فترات كانت الدول الأوربية ذاتها تخطب وده \_ فلم يكن يسيراً أن يغيب بين يوم وليلة من خارطة السياسة ، كا أن فرنسا كانت ندرك أن سلطان المغرب ( السلطان عبد الحفيظ ) قد بو يع بعد خلع أخيه السلطان عبد العزيز كسلطان المجاد للدفاع عن حوزة الوطن واستقلاله (١٠ \_ وقد أظهر فعلا منذ أمسك بدفة الامور إنه يعمل لمذا المدف \_ فلا يستبعد إذا ضغت عليه فرنسا \_ أن يفضل التنازل عن العرش عن المدف \_ فلا يستبعد إذا ضغت عليه فرنسا \_ أن يفضل التنازل عن العرش عن أن يبقى سلطاناً في ظل المستعمر \_ وهذا ما كان يخشاه الفرنسيون ، فقد كانوا يشعرون بضرورة وجود سلطان وحكومة وطنية ، فإن ذلك على الاقل يخفف من حدة الثورة الوطنية .

٣ -- كان للمغرب وضعه الخاص ، وإرتباطاته مع العسديد من الدول الاوروبية بموجب إتفاقات ومعاهدات دولية ، ولم يكن فى وسع فرنسا تجاهل ذلك . وقد أشارت فرنسا فى مرسوم تعيين أول مقيم لها فى المغرب إلى ذلك وإلى احترام المعاهدات الدولية السابقة ١٢٠.

٤ - ظروف فرنسا الداخلية ، وعلاقاتها الحارجية كانت تحتم عليها عدم التورط فى عمليات إستعارية كبيرة ، كا كانت تملى عليها عدم إثارة مشكلات

<sup>(</sup>١) انظر مادكرناه عن بيعة السلطان عبد الحفيظ .

<sup>(</sup>٢) دارس ، محمد خير : تنظيم الحماية الفرنسية في المفرب ص ٨٨ .

<sup>-</sup> ونس الرسوم موجود في:

مع الدول الأوروبية الآخرى . ولا شك فى أن فرنسا لو أقدمت على فرض سيطرتها الإستعارية السكاملة على المغرب لاصطدمت بأكثر من دولة أوروبية كانت لها فى المغرب رعايا وامتيازات وعلاقات .

مــ كذلك لعل التجربة التونسية بالمقارنة بالتجربة الجزائرية جعلت فرنسا
 تدرك أن إنباع أسلوب مع المغرب شبيه بما انبعته في تونس أفضل بكثير من
 سياسة شبيبة بسياستها في الجزائر.

هذا إلى أننا نشير إلى أن هذا لا يعنى أن السياسة التى أتبعت فى المغرب هى نفس السياسة التى أتبعت سابقاً فى تونس. فرغم أن تعبير ( تونسة المغرب ) (١٠ كان يتردد فى كتابات الكتاب الفرنسيين قبل أن تعرض فرنسا حمايتها على المغرب فإن اختلاف ظروف البلدين فرضت بالطبع اختلاف نظام الحماية فيهما . فالمغرب لم يكن كترنس يدين بالتبعية \_ ولو الإسمية \_ للدولة العثمانية ، كا أنه كانت له ارتباطاته الرسمية المختلفة مع العديد من الدول الأوروبية ، وكان على فرنسا أن تحترم هذه الإرتباطات إلى حد كبير وإلا اصطدمت بالدول الأوروبية الأوروبية الأخرى كا سبقت الإشارة .

هذا على أن مفهوم الحاية كما يقدمه الاستاذ محمد شفيق غربال يحتمل بين طرفيه السياسات المتباينة للدولة أو الدول التى تفرض حمايتها ـ فهو نظام مرن تتفاوت معانيه ، ففى أقصى طرفيه سيطرة قوية ، وفى طرفه الآخر لا يختلف كثيراً عن منطقة النفوذ السياسى ، ولكنه يتضمن فى حالاته جميعاً ـ فيها بين الطرفين ـ الدفاع عن البلاد المحمية ، ومراقبة سياستها الخارجية ، وأما مقدار تعرضه لشئون البلاد المحمية الداخلية فأمر قابل للمد والجور ، حسب مقتضيات الظروف وملابسات الاحوال (۱۱).

Durand, B.: Traité de droit publie au Maroc (Paris (1) 1949) P. 50

<sup>(</sup>٢) غربال ، عمد شفيق : تاريخ المعاوضات المصرية البريطانية - ١ ( ١٩٠٢) ، س ٣٧ .

والحماية في الواقع .. كما يقسول الاستاذ عياش .. لاتختلف كثيراً عن الإستعمار في الهدف ، وإن اختلفت في الشكل .. حتى تترك للشعب الموضوع تحت الحماية وهم الإستقلال في الوقت الذي تعمل لإستغلاله تجارياً وصناعياً . وهذه هي غاية كل نظام استعماري(١).

وقدفرضت فرنسامعاهدة الحماية التي صيغت بنودها من قبل على السلطان المغربي المولى عبد الحفيظ في ظروف تجمل الآمر لايخرج عن إنه إنتزاع لتوقيعه عليها بالقوة وفي ظل التهديد والعنف .

فقد وصل رينو Regnault إلى فاس في ع مارس وكافت الجيوش الفرنسية قد احتلت فاس كما ذكر نا منذ ١١ ما يو ١٩١١ م - وهو يحمل في جعبته مواد الإتفاقية المزمع عقدها ، ويبدو أن السلطان عبد الحفيظ أبدى منذ البداية معارضتة للمعاهدة ، وأعلن أنه يفضل التنازل عن الحسكم عن تخليه عن سيادة بلاده - لكن فرئسا لم تعدم الوسائل الارهابية لإنتزاع توقيع السلطان على هذه المعاهدة - وقد تم ذلك في ٣٠ مارس ١٩١٢ م .

وكان لإعلان الحماية رد فعل بين مختلف طبقات الشعب المغرب فلم يكد خبر التوقيع على المعاهدة يذاع حتى اشتدت المقاومة واشتعلت فيرانها فى كل مكان .

أما المولى عبد الحفيظ نفسه فلم يستطع أن يجابه الموقف ـ وأصر على التنازل عن العرش وغادر العاصمة فاس فى ٦ يوليه سنة ١٩١٢ م متوجها الى الرباط. وفى الرباط أنهى إجراءات تنازله رسمياً فى ٢ أغسطس ١٩١٢ م وغادر الرباط فى نفس اليوم على بارجة فرنسية متوجها إلى فرنسا حيث قضى بقية حياته حتى وفاته فى ١٩٢٨ م .

وتولى المولى يوسف الآمر في هذه الظروف .. وهكذا ظفر الفرنسيون

Ayach, A.: Le Maroc ( Paris 1956 ) p. 82

يتمرقيع السلطان المغربي على وثيقة الحاية واستبقوه مكرها هذه الفترة إلى أن تهدأ النفوس بعض الشيء ويأخذ الوضع الجديد في الاستقرار .

وقد صيفت شروط هذه المعاهدة في تسع مواد<sup>(1)</sup>.

أشير في المادة الآولى منها إلى أن فرنسا والسلطان المفربي انفقا على إجراء اصلاحات إدارية وقضائية وإقتصادية ومالية وعسكرية شاملة ترى الحكومة الفرنسية من المفيد إدخالها بالقطر المغربي .

لكن التزمت فرنسا بالمحافظة على الحالة الدينية فى البلاد وعلى المؤسسات الدينية وخاصة الاوقاف ، وكذلك تعهدت بإحترام السلطان .

وأشير أيضاً في هذه المادة إلى أن فرنسا ستتفاوض مع أسبانيا بخصوص المصالح الاسبانية في الشاطىء المغرب المواجه لاسبانيا ـ كما نص على أن تحتفظ ( طنجة ) بوضعها الخاص .

أما المادة الثانية . فقد أقرت قيام فرئسا بإحتلال الآماكن التى تراها صرورية في المغرب للمحافظة على النظام والآمن ولسلامة التجارة ، هذا بالإضافه إلى أعمال الشرطة في الدر وفي المياه المغربية .

وفى المادة الثالثة تتمهد فرنسا بتعضيد السلطان ومساندته ضدأى خطر يهدد شخصه أو عرشه أو بلاده ، وينسحب نفس الشيء على خلفائه .

وتختص المادة الرابعة بالتدابير والتشريعات الجديدة التي يقتضيها نظام الحماية الجديدة ـ فقد تقرر أن يصدر السلطان هذه التشريعات بناء على إقتراح الحكومة الفرنسيه .

والمادة الخامسة .... تتعلق بممثل فرنسا في المغرب (المقيم العام) وهو

<sup>(</sup>١) انظر نم الماهدة ف:

Lazrak, Rachid : Op. cit. p. p. 418—420 . . وكذلك ملحق هذا الكتاب .

المسكلف بتنفيذ هذه المعاهدة، وقد منحته بلاده كل السلطات فيما يتعلق بالمغرب ومنها سلطة المصادقة على ما يصدره السلطان من مراسيم - كا أن المقيم العام الفرنسى سيكون الوسيط الوحيد السلطان لدى الممثلين الاجانب .

و بمقتضى المادة السادسة يكلف موظفو فرنسا الدبلوماسيون وقناصلها بتمثيل وحماية رعايا المغرب ومصالحهم في الخارج .

وتشير المادة السابعة إلى أن الحكومتين الفرنسية والمغربية ستتفقان على أسس تنظيم الشؤون المالية بحيث تحترم حقوق أصحاب سندات القروض ، بينما تمنع المادة الثامنة السلطان المغربي من إبرام أي قرض مستقبلا بدون إذن الحكومة الفرنسية .

أما المادة التاسعة والاخيرة فهى خاصة بتقديم هذه المعاهدة للمصادقه من طرف الحكومة الفرنسية .

وقد وقع على هذه المعاهدة في فاس كل من المولى عبد الحفيظ ـ ورينو وذلك في يوم ٣٠ مارس ١٩١٢ ( ١١ ربيع ١٣٣٠ ه ) .

ومن نظرة سريعة على مواد هذه المعاهدة يتضح لنا الملاحظات التالية :

١ ــ أن الحكومة الفرنسية قد سليت الحكومة المغربية كافة سلطاتها فهى التى تقدّر الاصلاحات اللازمة فى المجالات الادارية والقضائية والاقتصادية والمالية والعسكرية.

٢ ـــ وتمنح المعاهدة الحكومة الفرنسية حق إحتلال المناطق التي تراها
 ضرورية للمحافظة على النظام والآمن في المغرب .

٣ -- منح المقيم العام الفرنسى سلطات كاملة بحيث أصبح الوسيط الوحيد
 بين السلطان المغربي والممثلين الاجانب

ع ــ كما حرمت المغرب من المظهر الرسمى الأساسي للدولة المستقلة الذي

يتمثل فى أن يكون لها مثلوها الدبلوماسيون والقنصليون، فقد تكفلت فرنسا ومثلوها عنها مهدا العمل.

و ــ ومن الناحية للمالية لم تترك السلطان حرية تصريف شؤون دولته فى في هذا المجال بل نص على أن الدولتين ستتفقان على تنظيم مالى جديد، كما حرم على السلطان المفرق عقد أى قرض في المستقبل دور آذن الحكومة الفرنسية.

وهكذا جردت هذه المعاهدة السلطان المغربى وحكومته من كل سلطات الدولة المستقلة ــ والحقيقة فهى لاتخرج عن كونها صورة من الصور الى اتبعتها الدول الإستعارية لبسط سلطانها على الدول والشعوب التي رأت مصلحتها فى مد نفوذها إليها .

# ٧ ــ الاتفاق الفرنسي الأسباني (٢٧ نوفبر ١٩١٢ م ) :

كانت فرنسا تعلم أنها بموجب اتفاقاتها السابقة سواء مع بريطانيا ( أبريل ١٩٠٤ م )أو معأسبانيا ذاتها ( أكتوبر ١٩٠٤ م )-أو بموجب إتفاق الجزيرة عام ( ١٩٠٣ )، وحتى بموجب معاهدة الحماية الفرنسية ( ٣٠ مارس ١٩١٣ م ) يلزم أن تتفاهم مع أسبانيا قبل أن تباشر تنظيم حايتها على المغرب .

وبالطبع شجع الإتفاق الآلمانى الفرنسى (٤ نوفمبر ١٩١١م) فرنسا على أن تحاول الوصول لإتفاق مع أسبانيا يحدد بموجبه وضع كل من الدولتين في المغرب ـ لكن اختلاف وجهات نظر الدولتين وشعور فرنسا بأن موقفها في المغرب أصبح قوياً بعد إتفاقها مع معظم خصومها ، وبعد دخول جيشها (فاس) العاصمة المغربية ـ جعل شقة الحلاف بين وجهتى نظر الدولتين ترداد بعداً . فني الوقت الذي كانت ترغب أسانيا فيه أن يكون لها في منطقة نفوذها

فى المغرب حقوق مشابهة لحقوق فرنسا ـ كانت فرنسا تصر على وحدة السلطنة المغربية بحيث تستمر كافة حقوق السلطان فى المنطقة الاسبانية لكنه يفوض خليفه عنه فى هذه المبقعة فى مزاولة هذه الحقوق .

و بتوسط انجاترا بين فرنسا وأسبانيا وصلت الدولتان في ٢٧ نوفمبر ١٩١٢ إلى توقيع إتفاق في مدريد من ٢٠ مادة ألحق به بير وتوكول خاص بسكة حديد (فاس ـ طنجة)نص فيه على تسليم الخط إلى شركه موحدة تقوم بدراسة وإقامة الخط وإستغلاله، ورأسال هذه الشركة الموحدة يكون بسبة ٢٠٪ فرنسي ، ٤٠٪ أسباني (١١).

#### وأهم ماتضمنته بنود هذا الإتفاق :

١ ــ تعترف الحكومة الفرنسية بنفوذ أسبانيا فى المنطقة الشمالية من المغرب التى عرفت بأسم (المنطقة الخليفية) كما تعترف بأس من شأن أسبانيا فى منطقة نفوذها أن تسهر على طمأنينة البلاد وراحة سكانها . وأن تساعد الحكومة المغربية على إدخال كل الإصلاحات الضروريه فى مجالات الإقتصاد والإدارة، والمالية ، والتشريع ، والعسكرية .

٢ ــ تعتبر منطقة النفوذ الاسبان هذه بجميع مرافقها تحت السيادة المدنية والدينية لسلطان المغرب ــ لكن ينوب عنه مندوب يسمى ( الخليفة ) يتمتع جميع إمتيازات السلطان ويحافظ على جميع حقوقه .

ب يقيم الخليفة في مدينة ( تطوان ) عاصمة المنطقة الاسبانية ويشكل حكومة خليفية على غرار حكومة السلطان ، كل وزرائها مغاربة إلا وزارة النخارجية فيمارس أعمالها المندوب السامي الاسباني .

ع ــ تعين الحكومة الاسبانية ( مندوباً سامياً ) عثلها لدى سمو الخليفة

Lazrak, Rachid . Op. Cit.

انطرنس الاتفاق :

ويسهر على تنفيذ هذه الإتفاقية ، ويكون الواسطة بين الحكومة الخليفية والسلك الاجنبي ، وله الحق في مراقبة أعمال الحكومة الخليفية والمصادقة عليها .

و يلاحظ على الاتفاق الفرنسي الاسباني وعلى الاسلوب الذي اتبعته أسبانيا في تنفيذه ما يلي :

ا حفصلت الاتفاقية بين المنطقتين الفرنسية والاسبانية من حيث الضرائب والامور المالية ، وجعلت لاسبانيا حق تمثيل سكان المنطقة الشمالية في الخارج هذا في الوقت الذي حرصت فيه فرنسا على وحدة السلطنة ، فنص على أن مطقة النموذ الاسبانية تعتبر تحت السيادة المدنية والدينية لجلالة السلطان ، وينوب عن جلالة فيها مندوب مفوض يسمى و خليفة ).

٢ ــ ميزت الاتفاقية من حيث الوضع القانونى بين قسمين في منطقة النفوذ الاسبانية:

(۱) القسم الذي يشمل (سبته، ومليله، وإفنى) وهي المناطق التي كانت تحتلها أسبانيا من زمن طويل ـ وكانت تنظر إليها على أنها أرض أسبانية تنبع حكومة مدريد مياشرة .

(ب) القسم الثانى \_ وهو يشمل المناطق التى تستمد أسبانيا وجودها فيها من معاهدة الحماية بين فرنسا والسلطان \_ فوضعها فيها يشه وضع (المستأجر من الباطن) \_ إذ لم يعقد معاهدة بين أسبانيا والسلطان بشأنها ، وتبلغ مساحتها عشر مساحة المغرب كله(١).

٣ ــــ عوجب هذه الاتفاقيات أصبح المغرب مقسماً إلى ثلاث مناطق .
 (١) منطقة الحاية الفرنسية والمتطقة السلطانية ، وتقدر مساحتها بـ ٢٠٠٠ كيلو متراً مربعاً تقريراً .

 <sup>(</sup>۱) المقاد ، صلاح : المفرب العربي ( القاهرة ۱۹۹۳ ) ص ۲۹۷ (م ۲۲ \_ المغرب )

(ب) منطقة الحمايه الاسبانية . المنطقة الخليفية، وتقدر مساحتها بـ.... ٢٣٠٠ كيلو متراً مربعاً تقريباً .

( ج ) منطقة طنجة الدولية ـ وتندر مساحتها بـ ٣٥ كيلو متراً مربعاً .

وكان قد نص في معاهدة الحماية على أنها ستحتفظ بصبغتها الخاصة ، لكن تقرر في إتفاقيات تألية نظامها الدولى مع الاعتراف بسيادة سلطان المغرب عليها و عادثات وانفاقات إباريس ١٩٢٣ م ، ١٩٢٥ م ، ١٩٣٨ م بين إنجلترا و فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . .

### تطور الاحداث في المغرب بعد توقيع عقد الحماية والاتفاق الفرنسي الاساني

كان السلطان عبد الحفيظ ـ كا ذكرنا ـ قد تعرض لضغيط عنيفة من الفرنسيين ، وكان كلما ضاق مطالبهم هددبالتنازل عن عرشه ـ وقد عبر السلطان للمقيم الفرنسى عن ضيقه مهذه الصغوط من فرنسا بقوله ، لقد أخطأت فرنسا في تشددها في إنفاقية الحماية ـ فإن إنجلترا تتمتع بكل امتيازاتها في مصر ولم تنطق مهذه الكلمة ، (۱) .

ولما استنب الامر للفرنسيين وحصاوا على توقيع السلطان عبدالحفيظ وبدأت الامور فى المغرب تنظم حسب الوضع الجديد ـ قبلوا إستقالة السلطان عبدالحفيظ فتولى الأمر و المولى يوسف ، ، بينما ولى الخلافة عنه فى المنطقة الخليفة المولى و المهدى بن اسماعيل ،

وكان عهد المولى يوسف عهد العمل من قبل الدولتين المستعمرتين ، فرنسا وأسبانيا ، لتثبيت أركان النظام الجديد . لكن لم يتم ذلك بيسر فقد جابهت الدولتان مقاومة عنيفة من المغاربة في السهول والجبال ـ سواء في منطقة الحماية الفرنسية أو في منطقة الحماية الإسبانية .

Maurois, A.: Lyautey ( paris 1935 ) p. 203

وقد عينت فرنسا الجنرال ليوتى Lautey (1) أول مقيم عام لها فى المغرب وقد أظهر كفاءة عسكرية وإدارية خاصة فى معالجه الامور فى منطقسة الحدود الجزائرية المغربية ، لكنه واجه موجات عنيفة من المقاومة حتى أنه وصل فى بعض الاحيال لدرجة اليأس ، فكاذكر ، إنه فى بعض الاحيال نتيجة عنف المقاومة كاد يحرق جميع الوثائق الى يحملها معه ويدبر أمر الانسحاب مع من معه من القوات ، (7) .

فقد غشى البلاد طرفان من الإضطرابات ضد الفرنسيين والذين يتعاونون معهم ، وقد أجهد الجنود الفرنسيون إلى درجة كبيرة ، فقد كانوا يرابطون فى أرض معادية . وتجددت البواعث القديمة المثورة ، فزادت الموقف اشتعالاً ، وأصبحت الوسائل السياسية عديمة الجدوى مع القبائل التي حملت لواء المقاومة ضد المحتلين وأعوانهم في البلاد (٢٦) .

وقد صب الثائرون من الجنود والأهالى بار غضبهم على الضباط العرفسيين، بالإضافة إلى المفاربة الذين أتهموا بالتعاون مع جيوش الإحتلال ، والذين قبلوا

<sup>(</sup>۱) اختير (ليوتى) كذيم عام - لأبه يتميز بأنه عسكرى ودبلوماسى ، وكان قد سبق أن خدم في الهند الصينية ، ومدغشقر (مالاجاش حالياً) ، وفي الجزائر كفائد لنطقة (عين الصفراء) ثم لنطقة وهران - وكان من مادئه أن يلوح بالفوة لكن لايستخدمها بلا عند الضرورة ، وقد بقى في المغرب حتى عام ١٩٢٥ ولذا إفترن اسمه بأسوا مطاهر الاستعمار ، وهو الذي رسم سياسة فرنسا الاستمارية في المرب ، وواجه ثورات القمب المغرى ضد المستعمرين الفرنسين، ورسم المعلط الإخضاعها، والدهائه ومكره وحنكته برجم ما حققته فرنسا في هذا المحال، وقد أوسى بأن يدس في المرب بعد وقامه ، ووالبد الدى خدم أوطنه فيه زهرة سبى حيامه ، وقملا معد وقامه في عام ١٩٣٤ م على الى المفرب ودفن في الرباط - لكن حين استقل المغرب (١٩٥٦ م) لم تر حكومة المفرب مايدر وحود قبره في البلاد بالأنه يعيد للاذهان ذكرى هذه الفترة الألبمة من تاريخه فعللت من الحكومة قبره في البلاد بالأنه يعيد للاذهان ذكرى هذه الفترة الألبمة من تاريخه فعللت من الحكومة الفرسة نقل إليها عام ١٩٦١ م

<sup>-</sup> الدراسة التفصيلية لتاريخ حياه ليونى انظر:

Hardi, Cr.: Portrait de Lautey (Paris 1934)

<sup>(</sup>٢) ابن حاول ، عبد الجيد : هذه مراكش ( القاهر ، ١٩٤٩ ) س ١٧٢ -

Catroux, G.: Lautey. Le Marocain (Paris 1952,) (\*) p. 132

حمل النياشين والرتب التي منحتها لهم فرنسا - فني ١٧ أبريل ( ١٩١٢ م ) ثار الجنود المغاربة في ( فاس ) وقتلوا قائدهم الفرنسي بالإضافة إلى ثمانية وستين ضابطاً مغربيداً كانوا محملون أعلى الرتب في الجيش الفرنسي ، وترك الجيش ما يقرب من ٥٠٠٠٠ جندي مغرف انتشروا في صفوف القبائل الثائرة مزودين بأسلحتهم الجيدة وأصبحوا في كل بحوعة من مجموعات الثوار بمثابة نواة لقوة نظامية مدربة ومسلحة . و بجح الثوار في عزل فاس عن بقية المغرب عولا تاماً ولم تهدأ الثورة إلا بعد أن جاءت نجدة من القوات الفرنسية المرابطة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة فاس - وقد خاصت هذه القوات معارك حامية مع الثوار وانتهى الامر باستسلام ثوار مدينة فاس () .

ولم يلبث الفرنسيون أن واجهوا ثورة قبائل (الشرارة) المرابطة على الأطراف الشرقية لمدينة فاس ، هذا بالإضافة إلى القبائل القاطنـة فى جنوبى ( مكناس ) .

و فى الجنوب فى سوس — هب البربر وعلى رأسهم الهبية إبن الشيخ ماء العينين، وزحف هو ورجاله صوب ( مراكش ) واستولوا عليها فى ١٨ أغسطس ( ١٩١٢م ) وبدأوا يستعدون الرحف صوب منطقة الشاوية ، كما تمكن أحد أتباع الهيبه من إحتلال (أكادير ) — وشعر الفرنسيون أن عليهم أن يحاربوا فى أكثر من جبهة وهو الامر الذى حاول ليوتى تجنبه .

وقد تفاقمت حركة الهيبة خاصة بعد تنازل المولى عبد الحفيظ سـ حيث إليه الانظار وتكتلت حوله النهوس الوطنية ــ ولجأ الفرنسيون لسلاح خطير لإضعاف قوة الهيبة ولفض القبائل من حوله ، فأشاعوا الشكوك حول نواياه وأهدافه واستغلوا في ذلك بعض الموالين لهم من المضاربة فنشروا مين

<sup>(</sup>١) بن جلون ، عبد المجيد : مرجع سايق – س ١٧٢.

ملاحظة : كأن الفرنسيون قد وضعوا مغطاماً يقوم على تأليف جيش مفرس يقوده ضباط درنسيون يستخدمونه مى السيطرة على الفرب وهو ماعير عنه قوادهم بـ (احتلال المفرب بواسطة المفاربة).

أتباعه إنه يدعو لنفسه بدلا من السلطان الشرعى ، وأدت هذه البلبلة لإيجساد ثمرة فى صفوف أتبساعه ونجمح الفرنسيوں فى ٧ سبتمبر ١٩١٢ م فى إحراز إنتصار حاسم على قوات الهيبة وتابعوا سيرهم حتى دخلوا مراكش وأحتلوها، ونجح الفرنسيوں فى تأمين خطوط مواصلاتهم بين فاس ومكناس والرباط.

لكن كان على العرفسيين أيضاً أن يواجهوا ثوار قبائل غبائة ومر إنضم إليها في ( تازا ) برعامة ( عبد الملك الجوائرى ) حميد الآمير عبد القادر (۱) ، وكذا قبائل زيان برعامة ( مح و حو ) وكان هذا الزعيم قوى المراس استطاع أن يوجه الفرنسيين ضربات قوية وأن يهدد خطوط مواصلاتهم بين مكناس والرباط ، وبين فاس ومر اكش ، وكان يتخد مدينة (خنيفره) مركزاً لعملياته ، وقد و حه إليه الفرنسيون الحلة ثلو الآخرى فكان يهزمها ، وإن كانوا قد نححوا في يوفيو ( ١٩١٤م ) في أن يحتلوا خنيفرة – لكن استطاع الزعيم الزياني ( مح و حو ) أن ينسحب إلى الجبال وأن يوقع هزائم بقوات الفرنسيين منتهزاً فرصة سحب فرف الجزء كبير من قواتها لحاجتها إليهم في الميدان الأوروبي بعد إعلان الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٨ م ) .

وقد كانت خطة ليوتي التي رحمها لمواجهة الموقف أثناء الحرب هي المحافظة على المناطق المحتلة و مهادنة الثوار و بحابهة الدعاية الآلمانية القوية فى المغرب خاصة بعد أن دخلت تركيا ـــ الدولة الإسلامية ـــ في صف ألمانيا ، وسعت ألمانيا للإنصال بالثوار وتهريب الاسلحة لهم لإثارة المتاعب للفرنسيين ٢٦٠ .

مكذا دافع المغاربة عن كل شبر من أرض بلادهم ، ورغم الفارق الكبير في نوعية السلاح وإمكانيات كل طرف من الطرفين ــ فقد كبد الثوار

(1)

Catroux: Op. cit. p. 156

<sup>(</sup>۱) ولد عبد الملك في سورية أثناء إقامة جده في المنق، وقد جاء المغرب عام ١٩٠٢م ويقال إنه كان يعمل في عام ١٩١٤ م لحساب ألمانيا ــ وقد هرب بعد دلك إلى تجبل الريف حيث أعلى الحرب ضد الفرنسين .

المستممر خمائر فادحة فى الارواح والعتاد ،وإعترف القواد الفرنسيون بذلك فذكر الجنرال جيروم Jerome الدى لعب دوراً كبيراً فى حملات قمع الثورة المغربية :

ر إن أى قبيلة لم تستسلم دون مقاومة ، مل إن بعضها لم يلق سلاحه حتى استنفذ كل وسائل المقاومة ، ولم تقدم أى قبيله ولامها لنا إلا بعد أن هزمناها بأسلحتنا ، فاتسمت كل مراحل تقدمنا بالقتال ، وكلها توقفنا أنشأ المغاربة جبهة جديدة ، واحتفظوا بها بواسطة سلسلة من التحصينات أرغمت قواتنا سنوات طويلة على أن تقف موقف اليقظة والحذر ، فقد كانت معرضة للإخطار في كل وقت، (1)

ولم تقم مقاومة المغاربة على المتاوشات العشوائية دون تخطيط ، فقد عشر الفرنسيون بعد معاركهم ضد قو ات الثوار في ( فاس ) على خريطة عسكرية حددت فيها بدقة تامة مواقع الجيش الفرنسي ، ووضعت بها علامات تدل على أن هناك خططاً عسكرية دقيقة مرسومة للكفاح ضد جيش الإحتلال (٢) .

وفى القسم الأسبانى من المغرب (٣) لقى الأسبان مقاومة عنيفة من الوطنيين المفاربة ، ونشبت عدة معارك ظهرت فيها بطولات وطنية . ومن الشخصيات التي برزت في مجال السكفاح ضد الأسبان (أحمد بن محمد ريسولى) . وقد ظهر

<sup>(</sup>۱) لاندو ، روم : أزمة المغرب الاقسى .. ترجة اسماعيل على، وحسين الحوت (القاهرة ، ١٩٦١ م) س ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) القاسى ، علال : الحركات الإستقلالية في المغرب العربي ( القاهره ١٩٤٨ م ) ص ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) يطلق بمن المؤرخين على هذه الجمات من المغرب اسم ( الرق ) والريف كلمة تمن الحافة أو الجرف أو الأرض الزروعة المصبة ، فهى تعنى الساحل البحرى الشالى ، وقد استعملت لأول مرة ق الغرن العاشر ، ثم شاع إستخدامها منذ الغرن الرابع حيث عرف (عبد الحق الباديسي ) تقلا عن (داود القرطبي ) الريف بأنه يمتد من المنطقة المحيطة (بسبته ) عرباً حتى حدود الجزائر شرقاً .

<sup>--</sup> انظر -- فورنو ، روبرت : مرجم سابق س ۸ -

فى منطقة(جبالا) بشهال المغرب واجتمعت حوله جماعة قوية من أنصاره وأصبح يمثل القوة الحقيقية في هذه المنطقه(١) .

وحين أخذ الاسبان ينزلون جيوشهم في (العرائش) عقب إنفاقهم مع الفرنسيين في عام ١٩١٢ م على مناطق نفوذ الدولتين في المغرب — كان طبيعياً أن يصطدموا بقوة ريسولى الذي يصفه قائد حملة الغزو الاسباني — فبرناندو سيلفستر Fernandus Silvister بزعيم عصابة اللصوص، وحين تقدمت القوات الاسبانية في فبراير (١٩١٣ م) من سبته إلى تطوان واحتلتها هب ريسولي ورجاله لمواجهتهم \_ فأضطرت أسبانيا لإرسال تعزيزات قوية لقواتها من أسبانيا حتى وصلت القوات الموجودة في المنطقة إلى .... وجل لكن أضطرت الحكومة الاسبانية إلى مهادنة ريسولي فأرسلت إلى المفوص رجل لكن أضطرت الحكومة الاسبانية إلى مهادنة ريسولي فأرسلت إلى المفوص السامي الاسباني الذي عينته لمنطقة نفوذهافي المغرب (المركبودي فالنزويلا) بتعليات لمحاولة عقد صلح مع ريسولي . وتم ذلك واعترفت أسبانيا بحكمه لاقلم جبالا(۲) .

وقد شنت أسبانيا في عام ١٩١٩م ـ حرباً ضد ريسولي بقصد القضاء على سطوته، واستطاعت القوات الاسبانية تطويق منطقـة جبالا \_ لـكن

<sup>(</sup>۱) يعطينا ولتر هاريس ( W. ) الصحفى الإنجابزى ومراسل التايس في المغرب — وكان قد بدأ نشاطه بالفرب منذ ۱۹۸۷ م — في عام ۱۹۷۹ م مطومات تفصيلية عن تاريخ حياة ريسولى قبل أن يصطدم بالأسبان — فيذكر إنه درس في شبابه القانون لكنه انحرف واستسلم لحياة المغامرة والتبذير وحكان هو وأتباعه يسرقون الماشية ثم يرد ونها لأصحا بها مقابل دية تدفع لهم ، وقد قبض عليه مراراً وسجن وعذب ، وقامهو وأتباعه في عام ۱۹۷۷ باختطاف بعض رجال الأعمال الأجانب في طنجة و لم يفرج عنهم الابعد دفع فدية كبيرة — وقد قويت شوكته ونفوذه بين قبائل (جبالا) حتى أن السلطان عمد المفيظ عينه باشا على قبائل جبالا .

حين ظهر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي (١) كقوة خطيرة تهدد وجود الاسبان في البلاد ـ رأت الحكومة الاسبانية أن من الحكمة أن تتفاوض مع ريسولي لإستمالته إليها المتعاون معاً على مقاتلة عبد الكريم الخطابي ـ وفعلا بدأت المفاوضات بين الطرفين وجلا الاسبان عن منطقة نفوذ ريسولي ، وقبلوا دفع تعويض له عما أتلفته جيوشهم أثناء عملياتها الحربية .

ويستحق محمد عبد الكريم الخطابي اللقب الذي أطلق عليه ( بطل الريف ) أو ( أمير الريف ) ـ فقد تزعم حركة المقاومة المسلحة ضد المستعمرين الآسبان وسيطر لفقرة غير قصيرة على الآقاليم الشهالية من المغرب ، بل إن حركته تجاوزت الحدود القبلية والإقليمية فنادى بالجهاد ضد الاستعمار عامة حتى شعرت فرنسا بخطور ته على وجودها الإستعارى في المغرب كله .

وينتهى محمد عبد الكريم لاسرة الخطاف من قبائل ( بنى ورياغل ) . ولد فى ( أجدير ) عام ١٨٨٢ م ، وكان أبوه عبد الكريم القاضى المحلى لها ، ونهل محمد عبد السكريم من مناهل العلم فى مدينة تطوان ثم فى قاس فى جامعة القرويين ، وتخرج فى عام ١٩٥٩م ، كما أتيحت له فرصة التعليم فى أسبانيه وأتاح له ذلك فرصة التعرف على اتجاهات الإستعار الاسبانى .

وكانت بلاد المغرب حينئذ تمر بمرحلة حاسمة فى تاريخها فقد كانت المؤامرات تحاك حوله ، والدول الإستعارية تمقد الاتفاقات فيها بينها لضمان عدم اصطدام مصالحها وأطهاعها .

وقد اندفع محمد عبد الكريم الخطاف في التيار الوطني واستنكر التعاهل مع الآجاءب ومنحهم حقوق التنقيب عن المناجم في جبل (ويكش) وكانت هذه المشكلة مثار تنافس بين الدول الإستعارية في ذلك الوقت . رحين أحست

<sup>(</sup>١) عبد الكريم هو اسم والد الزعيم ، وكان قاضياً ق (أجدير)، وقد أعطى الابن لقب عبد الكريم المذى اشتهر به كعادة أهل الربف في ذلك الوقت في أن يعطى إلابن البكر اسم أبيه . أما لقب العائلة فهو ( الحطابي ) .

<sup>-</sup> اطر - فور او ، روبرت : مرجع سابق م ۳۰ .

السلطات الاسبانية بخطره حاولت إرهابه بالقوة فأحرق دار الاسرة في أجدير، ثم سعى الاسبان لإغرائه بالمناصب فعين في عام ١٩١٣ م مستشاراً لدى محكمة الجنايات ثم رفع بعد سنتين إلى منصب رئيس العدل().

وأتاحت له هذه الظروف والمناصب فرص الإحتكاك مع الرسميين الاسبان من جهة ومع مهندس المناجم من جهة أخرى ، وكان بعضهم من الالمان من عثلى (مانيسان أخوان) المؤسسة الالمائية التي تعاقدت على حفر المناجم في ويكش، كما كان بعض هؤلاء من عملاء المخابرات الالمائية التي فشطت بعد ذلك خاصة في أثناء الحرب العظمى الاولى لخلق المتاعب الفرنسيين في شهال أفريقيا .

وبرز الاب (عبد الكريم الخطاف) في الكفاح ضد الاسباب الذين كانوا يحتلون (مليله) من زمن طويل، ويحاولون التقدم منها غرباً ، بينا كان الجرال (دامسكو بير نجر) المهوض السامي الاسباني يعمل جاهداً لتثبيت دعائم النهوذ الاسباني و توسيعه عن طريق التغلغل السلمي بيخب القبائل القوية إلى جانبهم و بالتخلص من العناصر المعاندة بويقال إنه في نهاية عام ١٩١٩ م حين كان الاب (عبد الكريم الخطابي) يتجول في الريف و يعقد الإجتماعات منها قومه إلى أهداف الاسبان و مراميهم بالشخيف من قبل أحد رعماء القبائل (عبد السلام التفرسيتي) الذي قدم له طعاماً مسموماً تنفيذاً لأو امر تلقاها من الاسبان وقضي الرجل نحبه في سبتمبر ١٩٥٠م ، فخلفه ابنه (محد عبد الكريم) في زعامة القبيلة ، وفي قيادة حركة الكفاح ضد المستعمرين الاسبان . وكان في ذياك الوقت يشغل وظيفة قاصي مدينة مليلة (٢٠) . وظهرت بطولات محمد

<sup>(</sup>١) فور نو ، رو برت : مرجم سابق ص ٣٩٠٠

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق س ٤٤ ــ ٤٦ .

عبد الكريم الخطابي لأول مرة في معركة أنوال في يوليو ١٩٢١. وقصة هذه المعركة الحاسمة .

وكان الجنرال سيلفستر ( F. Silvister ) قائد حامية ( مليلة ) متحساً لغزو الريف والقضاء على كل مقاومة فيه للنفوذ الآسبانی، وكان يزدری بقوة أهل الريف، ويرعم أنه سيسحقهم قبل أن يتمكنوا من تعبئة أنفسهم ـ وكان يلتى تأييداً خفياً من الماك الآسباني الفونس، بعكس الجنرال ( بيرنجر ) المفوض السامى الآسباني الذي كانت حركاته تنسم بالبطء والحذر .

وشهد شهر مايو ١٩٢١م تقدم الجنرال سيلفستر في الدروب الجبلية بجبال الريف كما شهدت قدم (إبران) و (أغريبين) التي تشرف على الوادى صراعاً مريراً بين قوة الريفيين الصغيرة المدعمة محاس المدافعين عن بلادهم وقوة الاسبان الصخمة المدعمة بأسلحتها الحديثة .

وكان إستيلاء الريفيين على قمة إبران أول صدمة ومنى بها الجيش الاسبانى ، كما نجح الريفيون فى قطع الطريق بين (أغريبين) و (أنوال) فأصبحت القوة الاسبانية فى (أغريبين) الواقعة على بعد خمسة أميال جنوبى أنوال ـ عاجزة عن الوصول لمجارى المياه فى الاخدود.

وفى ٣١ يوليو ١٩٢١ م تقدم الآسبان من (أنوال) بقوات هائلة اختلفت المراحع اختلافاً بينا فى تقدير عددها ــ بهدف سحق قوات الريفيين ــ وأخذت مدافعهم تلتى بقذائفها على الحنادق التى كان يختبىء فيها الريفيون ، ولم يرد

<sup>(</sup>١) ملاحظة: تعددت الراجم التي عالجت كفاح عبد السكريم ضد المستعمرين لذكر منها :

ا - روبرت ، فورنو : عبد الكريم أمير الريف (ترجية فؤاد أيوب ( دمشق د . ت ) .

ب -- محمود كامل فريد: انتصار عبد السكربم ( مطبعة التقدم -- القاهرة ١٩٧٥) - -- محمود كامل فريد: حوادث الأمير محمد عبد السكريم الزعيم الريني للشهور بالمغرب الأقصى ( مطبعة التقدم -- د . ت )

د - عبر أبو النصر : بطل الريف، الأمير محمد بن عبد السكريم ( دمين ١٩٣٤ )

الريفيون حتى أصبح الآسبان على مقربة وعندئذ أطلقوا خلال دقائق قليلة كل الدخيرة التي كانت معهم ، وانجلى القتال عن معركة (أم درمان مقلوبه ) على حد تمبير شقيق عيد الكريم(١).

وحاول الاسبان المراجع أحو أنوال بعد أن ألقوا بنادقهم وذخيرتهم فأ نقض عليهم الريفيون بما غندوه من ذخيرة ، أما الجنرال سيلفستر فقد وجدت جثته عند الجسر القريب من ميدان المعركة ، وتزعم المراجع الاسبانية أنه انتحر - وتولى الجنرال ( الفارو ) الامر وأخذ على عاتقه مهمة الإنسحاب وأعمل رجال قبيلة ( بني سعبد ) القتل في الهاربين واستولوا على الحصون التي كان الاسبان قد أقاموها أثناء تقدمهم بعد أن قصوا على رجالها - وحين استسلم الجنرال نافارو ( Padro Navarro ) في ٢ أغسطس ١٩٢١ لم يكن قد بق على قيد الحياة من القوة الاسبانية سوى ٤٠٠ رجل ، بيها تقدر خسائرهم بحوالي على قيد الحياة من القوة الاسبانية سوى ٤٠٠ ربحل ، بيها تقدر خسائرهم بحوالي المدروبية والمتولى الريفيون على كيات ضخمة من الاسلحة المختلفة ١٠٤١.

وفى تقييم السير تشارلز بنزى لنتائج كارثة أنوال بالنسبة لاسبانيا ذكر:
( إن هذه الحكارثة قيض لهاأن تؤثر فى تاريخ أسبانيا الحديث تأثيراً بالغ العمق فلو أن هـــذه الحكارثة لم تقع لما قامت الدكتاتورية فى أسبانيا ، ولو أن الدكتاتورية لم تقم لما قامت الجمهورية الثانية ، وبالتالى ماوقعت بها الحرب الاهلية )(٣).

<sup>(</sup>١) دورنو ، روبرت : مرجع سابق س ٦٤ .

Julien, Ch. André: Histoire de L'Afrique du Nord (Y) pp. 514-515

**<sup>(</sup>۳) انظر فورنو س ٦٧** 

ملاحظة : هُزَتُ أُخْيار هذه الهُزائم الثمب الأسباني وفضح دور الملك و هذه المأساة وعينت لجنة تحقيق برئاسة (بيكاسو) لمرفة أسباب السكارئة — ومرت أسبانيا بأزمة صديدة بعد تشر تقرير اللجنة ، ووقع اندلاب تولى على إثره الجنرال (برعودى ربهيرا) السلطة في ١٣ سبتمبر ١٩٢٣ — المكن أنهارت دكتاتورية (برعودى ربهيرا) عام ١٩٣٩ م فهرب إلى باريس حيث قضى نحبه في ١٩٣٠ م ولحق به الملك الفونسوق المنفى – وهمكلت حكومة دستورية في أسبانيا واستمرت حتى ١٩٣٩ حين قابها (فرنكو) بعد أربع سنوات من المرب الأهلية ، وكان جيشه يتألف إلى درجة كبيرة من القوات المغربية التي كان في عدادها كثيرون من أهل الريف — وظل فرن كو يحم أسبانيا حتى وفاته في شهاية عام ١٩٧٥ نعادت الملككية إلى أسبانيا بحدكم الملك (أخوان كارلوس) ملك أسبانيا المالي .

وقد كتبت الصحف الاسبانية وغيرها من الصحف الاوروبية عن معركة ( نو ال مشبهة إياها بمعركة عدوه سنة ١٨٩٦ بين الاحباش والإيطاليين .

لقد أصبح الطريق فى إنجاه ( مليلة ) معتوحاً أمام الريفيين ، وأصبحت حامية المدينة التى كان الاسبان قد استولوا عليها من زمن بعيد تنتظر بقلق مصيرها المحتوم ، بينها ركب آلاف من سكانها المراكب التى كانت بمرفأ للدينه فى إنتظار الفرار ـ وحاصر الريفيون فعلا المدينة من جهة البر ، وكانت تقارير المستولين الاسبان فى ( نطوان ) و ( مليلة ) كلها تشير إلى أن المدينة على وشك السقوط .

وأنعقد بحلس خارج مليله لتقرير الخطوة التالية حضره عبد الكريم بعد أن انتهى من تدبير موقف الاسرى وجمع الذخائر بعد الإنتصار الذى أحرزه أتباعه، وكان قرار عبد الكريم الذى أعلنه لانصاره يقضى بعدم الإقدام على إقتحام المدينة المحاصرة.

واقد اختلفت التبريرات التى ذكرت فيما بعد لهذا القرار العجيب الذى اعترف عبد الكربم نفسه فى السنوات التالية بأنه ربماكان هذا القرار هو السبب فى خسرانه الحرب كليالا).

وعاقيل فى تبرير هذا التقصير عن إحتلال هذا الميناء الهام مباشرة بمد النصر الساحق الذى حققه الريفيون:

١ - إن عبد الكريم كان بدرك أن رجاله كانوا فى ذاك الوقت مفتقرين إلى الإنضاط، تقاب عليهم صفاتهم القبلية من حيث الثار والإنتقام وأنهم سوف يقضون لا محالة على المدنيين الاسبان فى مليله، وأن العالم كله سوف يصدم بهذه الاعمال فى وقت كانوا هم فيه يحتاجون - لكسب إستقلالهم - إلى تأييد إنجلترا، والولايات المتحدة وغيرهما من دول العالم المتحضر.

<sup>(</sup>١) فوراو ، رويرت : مرجع سايق .. س ٧١ .

۲ — كان عبد الكريم يتوقع بعد انتصاره الساحق فى أنوال أن يقبل الاسبان بلا تردد شروط الصلح التى سيعرضها ، وكان يفضل أن يعترفوا بإستقلال الريف فى مقابل ضمان إمتيازات اقتصادية لهم دون إراقة مزيد من الدماء ، وسنرى أن مخاولاته فى هذا الشأن باءت بالفشل .

٣ — كان يرى إنه فى حاجة لتنظيم جيشه وإقامة أسس جديدة لإدارته
 قبل أن يقدم على خطوة أخرى .

على كل مهما تكن الاسباب التي أدت لعدم إستغلال الريفيين لهذا النصر فإن الاحداث التالية قد تعطى فرصة أفضل لتقييم الموقف كله .

فبعد عودته إلى (أجدير) اجتمع عبد الكريم مع عثلى القبائل الريفية ، وقرروا فى سبتمبر ١٩٢١م تأليف حكومة وطنية تدير شؤوں البلاد و (جمية وطنية) لوضع ميثاق قومى و تنظيم الكفاح المسلح . وأعلنت الجمعية الوطنية الميثاق وهو يقضى بما يلى(١):

١ – الإعتراف بالإستقلال التام للدولة الريفيه الممتدة من خط الحدود
 مع مراكش حتى البحر المتوسط .

٢ – إعلان قيام حكومة جهورية في الريف .

٣ — إنشاء علاقات ودية مع جميع الدول بلا تميير ، والإستمداد لعقد معامدات تجارية معها .

٤ -- دءوة جميع الدول إلى إقامة خدمات قنصلية ودبلوماسية لها في مركو .
 حكومة الريف الحالى في (أجدير ) .

<sup>(</sup>۱) ثابت ، كريم خليل ، عبد السكريم والمرب الريفية ( القادرة ١٩٢٥ ) ص ٣٠ وانطر البيان الذي أصدره عبد السكريم باسم ( حسكومة جهورية الريف ) لمل جميع الأمم .

واتخذ عبد الكريم علماً أحمر قان طرزت عليه فجمة بيضاء و هلال أخضر رمواً للدولة الريفية .

ولقب عبد الكريم نفسه ( بأمير الريف ) ورفض لقب ( سلطان ) .

وقد احتفظ عبد الكريم ببساطته فرفضأن ينشى ( بلاطاً ) ، وظل يقطن فى منازل ريفية ـــ لكنه أحاط نفسه بأقربائه وأصدقائه لا بهم هم الذين كانوا موضع ثقته .

فقد جمل أخاه قائداً للجيش النظامي فرضع نظاماً لتوفير جيش دائم مدرب بجهز بأسلحة بما أستولى عليه الريفيون من الاسبان. وتلك الاسلحة التي استطاعوا شراءها من الفرنسيين قبل دخولهم في الحرب معهم.

وعهد عبد الـكريم للمقربين اليه ــ وموضع ثقته ــ بالشؤون الخارجية ، والمالية .

ووضع نظاماً لجباية الصرائب ، كما وضع قوانين جديدة متعلقة بملكية الارض ، وتوزيع المياه وغير ذلك .

ولعل القانون الجديد .. الذى حل محل العرف والذى وضع السلطة فى يد الدولة وأبطل عادات كانت سائدة كالثأر يعتبر من أبجد انجازاته (١١٠.

وبعد تردد قبلت الحكومة الأسبانية إفتدا. الباقين على قيد الحياة من الأسبان عبلغ كبير ، وقد أثار هذا العمل الضوضاء في أسبانيا . لأن الجيش الأسباني زعم أن الحكومة بهذا التصرف تكون قد مولت عبد السكريم ليتمكن من مواصلة المقاومة (١٠).

۱۹ مورنو: مرجع سابق س ۲۹ - ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ص ٨٤ .

واستخدم عبد الكريم هذه الإعتبادات بالعملة الاجنبية فعلا في شراء أسلحة وأجهزة حديثة للإتصال .

ولم تقع خلال الفترة من ١٩٢٢ إلى ١٩٢٤م حروب حاسمة بين الطرفين فقد كانت القوات الاسبانية حيسة فى ( تطوان ) و ( مليلة )، وإتخذ الاسبان خطة الدفاع .

وجرت اتصالات في هذه الاثناء بين الطرفين المتنازعين.فقد إقترح الآسبان نوعاً منى (الحسكم الذاتى) في الريف لكن رفضاً باتاً معلناً أن عرب الريف الذين اختاروه أميراً عليهم لن يرضوا بإستقلال بلادهم بديلا .

وحين علم عبد الكريم بنية الآسبان أن يفسحبوا من داخل منطقتهم في سبتمبر 1978 م وأن يتجمعوا حول تطوان ومليله \_ أسرع بإعداد جيشه ووضع تخطيطه ليحول هذا الإنسحاب إلى هزيمة ساحقة . ولما كان يقدر أن الصدام بينه وبين الآسبان سيكون في جبهتين \_ جبهة مليله ، وجبهة شفيشاون تطوان \_ فقد نظم قواته على هدذا الآساس وعين قائداً عن يثق بهم لكل جبهة . وقد أتت الخطة الحكمة عمارها فتحولت عملية الإنسحاب الآسبانية إلى هريمة لاتقل عن هزيمة أنوال .

هذا وقد ترك الاسبان بإنسحابهم من جبالا حليفهم (ريسولى) تحت رحمة الريميين ، وكانوا قد عرضوا عليه أن ينسحب إلى مواقع أكثر أماناً لكنه أصر على البقاء و (تأزروت) و قلب جبالا ـ ظاناً أنه في موضع حصين يصعب على الريفين إقتحامه ـ ورفض (ريسولى) ماعرضه عليه الريفيون من الإنضمام إلى عبد الكريم ـ وأنتهى الأمر تقصف الريفيين المفامة التي كان يتحصن بها فإستسلم وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر تقريباً سعين عاماً ، وكان لا يستطيع الحركة بيسر ـ فحل أميراً إلى الريف حتى قضى نحبه بعد بعدة أشهر من أسره .

و هكذا أصبح عبد الكريم الحاكم غير المنازع للريف من أبواب (مليله) حتى حدود ( تطوان ) .

لكن هذه الإنتصارات المتتالية ونجاحه فى خلق دولة ريمية مستقلة على حدود مناطق الحاية الفرنسية فى المغرب ـ أقلق الفرنسيين أيما قلق ـ وقد عبر عن ذلك الماريشال ليوتى (Lautey) المقيم العام الفرنسى فى المغرب فى رسالة بعث بها من الرباط لحكومته فى باريس يقول فيها:

, لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ بالنسبة إلى نظامنا من إقامة دولة إسلامية مستقلة على هذا القرب من فاس دولة تجعل من كريم مركز جذب ليس بالنسبة إلى حميع تلك العناصر المغربية، أو على الآخص الشبان منهم الذين أخذت تهزهم الآحداث الجديدة في الشرق، والدين نشأت في أذهانهم مطامح قائمة على بغض الاجنبي، (1).

وكان هذا عثابة حفر لهمم الفرنسيين وتوجيه الحكومة الفرنسية المتدخل لمساندة الاسبان المنهزمين في صراعهم ضد حركة المقاومة فى شمال المغرب.

على أن الامر الذى بدعو إلى النساؤل هو لماذا تورط عبد الكريم فى الحرب مع الفرنسيين، وقد كان يدرك أنه من الصعب عليه أن يحارب فى ميدانين ، وكان دائماً يعلن إنه لايضمر عداءاً الفرنسيين ؟

يرجع تورطه فى هذه الحرب مع فرنسا إلى تمسكه بالتقاليد الريفية ، و بما يمليه عليه الشرف من احترام هذه التقاليد . فقد استنجدت قبيلة بنى وروال الدين يقطنون إحدى المقاطعات الواقعة جنوب الريف عند الضفة الشمالية لنهر ( ورعا ) به ضد الفرنسيين الذين اجتازوا النهر وصاروا يبنون القلاع على سفوح التلال الواقعة على الحدود، وكانت هذه القبلة فى تحالف مع عبدالكريم

<sup>(</sup>١) لامدو روم : تاريخ المفرب في القرق المشرين ( ترجمة نيقولا زياده ـ بيروت ١٩٦٣ ) س٠٠٠ .

وسبق أن قدمت له العون ، ولذ! فقد وجد عبد الكريم إنه مازم يساندة هذه القبيلة رغم تقديره لعواقب هدا الآمر . ويقال إنه حين طلب منه مندو بو القبيلة هذا الآمر التفت إلى مستشاريه وقال لهم ولسوف أرتك حاقة لكن لابد لى من إرتكها، (۱).

لقد أعطى عد الكريم بإقدامه على مساندة هذه القيلة للمتهورين من القادة المرنسيين ـ المرصة لمهاجمته مدعين إنه بدأ ينفذ مخططه ضد الفرنسيين بعد أن فرغ من حربه ضد الاسبان ـ والحقيقة مهما كان الدافع لعبد الكريم فإن المرء لايستطيع أن يدرك كيف سمح لنفسه بالوقوع في هذا الشرك الذي لم يحف عليه إنه يعرض كل إنتصاراته السابقة للخطر .

لقد كان الفرنسيون في نهاية عام ١٩٢٤ م يستعدون على الحدود بإقامة التحصينات ودفع المويد من قواتهم إلى هذه الجهات ـ لكن كان عبد الكريم يعلم أن هناك ما يمنع فرنسا من التقدم لبسط سلطانها على المنطقة الشهالية المحددة في اتفاقاتها السابقة مع انجلترا ومع أسبانيا بأنها منطقة نفوذا سباني ـ فكانت الحكمة تقتضى ألا يعطى العسكريين الفرنسيين المتهورين الفرصة للإيقاع به .

ويبدو أن أهداف عبد الكريم من إقدامه على محاربة الفرنسيين كانت عدودة ، اذ أن غرضه الوحدكان مساعدة القبائل المحلية المستنجدة به على طرد الفرنسيين الى ما وراء نهر ورغلا حيث مكانهم المشروع في اعتقاده . لكن فيما بعد وحين أحرز بعض الانتصارات الاولية بدأ له إنه في الإمكان تحقيق أغراض أكثر اتساعاً .

( م ۲۲ – المرب

<sup>(</sup>۱) فور او \_ مرجم سابق ص ۱٤۴ .

ملاحظة : ترحم أهمية هذا المرجم إلى أن المؤلف حصل على معلوماته بالإصافة إلى المراجم المنشورة ... من أحى الأمير عبد الكريم وأينائه وأقربائه الاخرين، ومن الباقين أحماء من حرب الاستقلال الريفية . وقد ترجم له ( سعيد الخطابي ) ... الذي كان دليله لرياراته لمسرح الأحداث بشال أفريقيا . كتاب والدهم غير المنشور ( قصة حربنا ) .

فحين تمكنت قوات عبد السكريم في شهرى ما يو و يونيو عام ١٩٢٠ من مهاجمة المراكز الفرنسية المتنائرة على مدى قوس عربض بين الشرق الى الغرب على طول الحدود الريفية و حين نجح في أن يستولى على الأقل على خمسين مركزاً من هذه المراكز و بدل خطته وأمر بهجوم عام و لكن الخطا الثاني الجسيم الذي ارتكبه عبد الكريم هو عدم انتهازه فرصة الإضطراب الذي ساد خطوط الفرنسيين وقبل أن تصلهم التعزيرات التي ينتظرونها و فيحاول الإستيلاء على فاس و تازه وبذا كان يقطع الطريق الموصلة الى الجزائر والتي تصلهم النجدات الى الفرنسيين.

وقد أشار إدريس بن عبد الكريم الى ذلك فى حديثه مع فررنو فقال له إن والده كان يؤمن انه لو أمر قواته فى شهر ما يو بالهجوم على فاس و تازه فقد كان فى مقدوره احتلالها ومن بعد المغرب بأسره وهو يعتقد أن تقصيره عن اتحاذ مثل هذا الآمر هو احدى كبريات أخطائه (1).

على أن هذا لا يعنى أن عبد الكريم كان يطمع فى أن يحكم المغرب كله أو أن ذلك كان في استطاعته \_ لكن تحقيقه هذا النصر كان يعنى أنه سيكون في مركز قوى في بجال المساومة للوصول الى استقلال الريف وطرد الاسبان من شمال المغرب وهو هدفه الأول والاخير . ولو كانت لعبد الكريم حنكة سياسية أكثر لادراك أن الفرنسيين لابد . بعد أن يعودوا الى رشدهم من الصدمة الأولى التي أصابهم بطرده على الأولى التي أصابهم بطرده على الأقل من الاماكن التي كانت تحتلها قواتهم \_ ان لم يكن تصفية الخطر الدى أصبح وجوده يمثله نهائياً .

وإدراكه لهذه الحقيقة كان كفيلا بأن يجعله يتردد أكثر من مرة في الإقدام على محاربة الفرنسيين مها كان الدافع.

<sup>(</sup>١) فورنو: المرجم السابق ص ١٧٥ .

وفي يونيو ١٩٢٥ م أعلنت هدنة مؤقتة بين الطرفين وقابل مبعوث فرنسي هو غابريلي (Gabrieli) (1) عبد المكريم للتفاوض في شروط الوصول الى اتفاق مع فرنسا ـ لكن في هذه الاثناء كان الدبلوماسيون الفرنسيون والاسبانيون يجتمعون في مدريد لوضع أساس تماون الدولتين للوقوف في وجه قوات عبد الكريم . وقد رفض عبد المكريم طوال عام ١٩٢٥ م والشهور الأولى من عام ١٩٢٦ م جميد عبد الشروط التي عرضتها عليه الحكومتان الفرنسية والاسبانية لانها كانت لاتتفق وهدفه في ضهان استقلال الربف . ولانه كان يعتقد ـ كا يبدو ـ أنه ما زال قادراً على ربح الحرب ضدد الاسبانيين والفرنسيين ـ الامر الدي سيمكنه من إملاء شروطه الخاصة .

لكن إخفاق الريفيين فى خط الوسط ، وروال الخطر الموجه إلى فاس وتازا \_ وإرسال الحكومة الفرنسية الجبرال (بيتان) ليتولى القيادة فى المغرب وإمداده بقوات وصلت إلىضعف ماكان يطالب به سلفه \_ ليوتى دون طائل ، هذا بالإضافة إلى العامل الرئيسي وهو التعاون الفرنسي الاسباني بشكل حاسم ضد قوات الريف \_ كل هذه حسمت الموقف .

وكانت أسبانيا قد وضعت خطه لاتزال جنودها فى خليج الحسيمة والرحف صوب (أجدير) عاصمة عبدالكريم ولم تكن هذه الخطة خافية عن عبد الكريم، ولم تخط أسبانيا هذه الخطوة إلا بعد موافقة الاركان العامة الفرنسية على الخطة.

وكان عبد الكريم يحتفظ بجزء كبير من قواته فى الشرق لمنع الاسبان من الإندفاع من مليلة ، كما كان لابد من الاحتفاظ بجيش آخر فى المغرب لمحاصرة ( تطوان )، وكانت القلعة الاسبانية فى الجزيرة مثل خنجراً موجها لقلب الريف.

<sup>(</sup>١) انظر كتابه الهام عن أحداث حرب الربف:

Gabrielli, L.: Abd el-Krim, et Les événements du Rif (Casablanca 1953).

قد علل عبد الكريم فيها بعد ــ سر عدم استيلائه على مــذه القلعة لعوامل انية تتعلق بوجود أعداد غفيرة من النساء والاطفال الاسبان فيها (١) .

وقد ظهر الاسطول الاسبانى عند خليج الحسيمة فى السابع من سبتمبر ١٩٢٥ م وكان من ١٩١١ مركباً \_ وقد أخفق عبد الكريم فى تعيين الموقع الحقيق للإنوال والذى سيبدأ منه العدو عملية الغزو الجديدة . ولم يكن يملك ما يكنى من القوات لحماية ساحل الخليج الطويل كله \_ كما أنه أخطأ حين أتاح فرصة للاسبان للإستيلاء على الرتمعات التى تشرف على الاقاليم الداخلية .

ونجحت القوات الآسبانية بمعاونة البحرية الفرنسية والقوة الجوية التي لم تسكف عن إلقاء قنابل الغاز السام — في أن تستولى على الجبال التي تشرف على (أجدير)، وأضطر الريفيون إلى الجلاء عن المدينة وتقهقروا نحو الجنوب واستولت القوات الآسبانية على (أجدير) وانتشرت أنباء سقوط عاصمة الجمهورية الريفية في أرجاء الريف، وأصدر الآسبان بياناً باللغة العربية وزع على نطاق واسع بواسطة الطيران يمنح الريفيين ثلاثة أيام للإستسلام ويعدون العفو عن جميع الذين يلقون السلاح.

وقد جرت عدة إتصالات بهدف عقد الصلح عن طريق المفاوضات . وفي البريل ١٩٢٦م أعلنت هدنة والتقى مندوء الطرفين في (وجده) التباحث في شروط الصلح ، ورفض عبد الكريم طلب الجانب الآسباني الفرنسي القاضي بإطلاق سراح الآسري قبل المفاوضة في الصلح لرغبته في الإحتفاظ بسلاحقوى المساومة ـ وقد انتهى المؤتمر إلى دروب مسدودة بشأن الإختلاف في معنى عبارة (الحكم الذاتي) ومضمونها ـ التي وعد بها الريفيون . ويعتقد عبد الكريم أن أعداءه قد دعوا إلى هذا المؤتمر لجرد كسب الوقت إنتظاراً لنها بة فصل

<sup>(</sup>۱) ملاحظة : وصف Water B. Hartrs مراسل جريدة التيمس Timea الديطانية والذي قضى في المفرف في هذه الأثناء فترة طوطة من حياته ــ الأمير عبد السكريم بالإضافة إلى مواقف أخرى سنعلماله مراسلون آخرون ننى عنه هذه التهمة

الامطار. ولذلك فقد فضل الريفيونأن يقاتلوا بالاحرى من أن يفقدوا أرضهم وشرفهم على حد سواء. وأن الاسبانيين إذا ما نزعوا سلاح القبائل كما كانوا يطالبون فى شروطهم ـ سيحنثون بسكلمتهم . ولذا فيفضسل أن يسقط هو والريفيون والسلاح فى أيديهم ـ قد يخسرون الحرب . . لكنهم سيحتفظون بشرفهم (۱) .

وهكذا إنفرط ( مؤتمر وجده ) في ٦ مايو واستؤنفت الحرب – وكان الأمير قد اتخذ ( ثارجيست ) مقرآ لقيادته بعد سقوط ، أجدير ، .

وضيقت القوات الاسبانية والفرنسية الحناق على الامير والقلة المخلصة الباقية معه من رجاله . فبينها انطلق الاسبانيون جنوباً من الحسيمة ـ اندفع العرنسيون شمالا . وفي ٢٣ مايو ( ١٩٢٦ م ) أحتلت الطلائع الفرنسية الهضاب المجاورة للحصن ـ وانطلق عبد الكريم على صهوة جواده يرافقه إثنا وعشرون فارساً هم الباقون أحياء من جماعته ، إلى قرية ( سنادا ) حيث طلبوا الحاية من شريفها ( سيدى حيدو ) الذى نصحهم بالإستسلام للفرنسيين .

وفى يوم٢٧ مايو ١٩٢٦م استسلم الأمير عبد الكريم وأخوه القائد العرنسى (كوراب) (٢) وباستسلام عبد الكريم إنهارت المقاومة فى الريف - فكما يقول ولتر هاريس (٢) . إن القبائل تشتت بعد إختفاء زعيمها ، .

وفى مؤتمر عقد فى باريس فى 1 يونيو ١٩٢٦م- تقرر تفى عبدالكريم وأخيه وأمهما وخالهما عبد السلام مع عائلاتهم (يبلغون خمساً وعشرين نسمة) إلى جزيرة ريونيون فى المحيط الهندى ـ ونقلوا أولا إلى مارسيليا ثم إلى المنفى. وقد قضت والدته نحيها فى عام ١٩٢٧م، وفى عام ١٩٤٧م سمع لعبد الكريم

<sup>(</sup>١) فورنو \_ مرجم سابق م ٢٢٦ ( نقلا عن مذكرات عبد الكريم )

 <sup>(</sup>٢) اشتهر فيا بعد في الحرب العطمى الثانية فقد كان قائداً الحجيش الفرنسي التاسم الذي
 حزمه الألمان في عام ( ١٩٤٠ م ) في موقعة سيدان الشهيرة .

<sup>(</sup>٣) الصحمي البريطاني السابق الإشارة إليه والذي كان شاهداً لهذه الأحداث •

وأسرته بالإقامة فى فرنسا ، وفى ٣١ مايو ١٩٤٧م كانت الباخرة التى تقل الريفيين (كان عددهم قد وصل الى إثنين وأربعين ) ترسو فى ميناء بور سعيد وهبط منها الامير وأتباعه ولم يعودا ، فقد طلبوا اللجوء السياسى فى مصر ، وقد رحبت بهم مصر وجعلت للامير ولاخيه مرتباً لمعيشتهما \_ وظل الامير عصر حتى وفاته فى ٣ فبرا بر ١٩٦٣م وهو فى الواحدة والثانين من العمر .

على أن المغاربة لم يلبثوا أن هبوا للكفاح فى سبيل إستقلال بلادهم — وشهدت هذه الفترة ألواناً جديدة من الكفاح ، فبدأت تظهر الاحزاب التي تطالب بالإصلاحات الإجتماعية ، والاحزاب السياسية التي تتزعم حركة مقاومة الإستعار . وهذه الصفحة الرائمة من تاريخ المغرب المعاصر تحشاج لدراسة منفصلة ، ولكننا نشير هنا لبعض المعالم الهامة فيها .

فقد تألفت فى عام ١٩٢٦ كتلة العمل الوطنى، وأصدرت بعض الصحف والنشرات المطالبة بالإصلاح ولتوجيه الرأى العام المغربى فى طريق الكفاح الجديد .

ولما نشبت الحرب الاهلية في أسبانيا - وعد ( الجنرال فرانكو ) المغاربة بالنظر بعين العطف لمطالبهم إذا تعاونت قواتهم مع قواته في القتال ضد قوات حكومة الجهورية في برشلونه - لكن الوطنيين المغاربة كانوا يريدون تصريحاً واضحاً وصريحاً بالإستقلال(١) .

وقد حاول الفرنسيون ممارسة السياسة الإستعارية المعروفة ( فرق تسد ) فأصدروا في 1 مايو ١٩٣٠ ما عرف ( بالظهير البربرى ) بهدف إيجاد التفرقة بين سكان جبال الاطلس وسكان السهول في الإدارة والتشريع وغير ذلك بدعوى أن الاولين بربر والاخرين عرب ، ولما ضيقوا الحناق على كتلة العمل الوطني ، انجه الوطنيون إلى تكوين ( الحزب الوطني ) الذي أصبح يمثل شوكة حقيقية في جنب الإستعار حياصة بعد أن تعددت فروعه في أقالم المغرب

<sup>(</sup>١) العقاد صلاح: المغرب العربي ( القاهرة ١٩٦٦ ) ص ٣٩١ .

المختلفة وأصبح يهاجم الإستعار علناً — حتى أن فرنسا أضطرت سنة ١٩٣٧م إلى القبض على رئيس الحوب الاستاذ علال الفاسى وأبعدته إلى الجابون ، بينها قبض على الياروين من أعضائه وأودعوا السجون والمعتقلات .

وأثناء الحرب العظمى الثانيسة ( ١٩٣٦ – ١٩٤٥ م ) أضطرت فرنسة لإطلاق سراح المعتقلين ، وكانت وعود الدول المتحاربة أثناء الحرب والخاصة بحقوق أبناء المستعمرات فى تقرير مصيرهم بأنفسهم ـ وذلك بهدف جذبهمالممل فى صفوف القوات المتحاربة ـ مشجعة للمطالبة بالإستقلال .

وبعد الحرب لجأت أسبانيا لمهادنة العناصر الوطنية في الريف للتقرب من الدول العربية . ويبدو أن أسبانيا وجدت نفسها بعد هذه الحرب في عزلةسياسية بسبب موقفها أثناء الحرب ، ونظامها في الحسكم المطلق، فأرادت أن تثبت للدول الغربية وللولايات المتحدة الامريكية أنها تستطيع أن تخدم مصالحهم في البلاد المربية بنفوذها وثقة العرب فيها .

وانتهن الوطنيون المغاربة الفرصة فأعلنوا عن تأليف (حرب الإستقلال) وتقدموا بعريضة بمطالب الامة لجلالة الملك محمد الخامس<sup>(۱)</sup> . وكانت هـذه المطالب تتلخص فى إستقلال المغرب ووحدة ترابه وذلك فى ظل ملكية دستورية .

ولعب الملك محمد الخامس دوراً سياسياً هاما في صف الحركة الوطنية ــ فأعان مساندته وتأييده للمطالب العادلة التي يطالب بها الشعب .

وقد هال الفرنسيين ما لمسوء من إجمـــاع الشعب والملك على المطالبة بالإستقلال الكامل فألقوا التبعة على الأمير العام لحزب الإستقلال والبارزين منه واتهموهم بإنصالهم بدول المحور ، وزادت أعمال القمع هذه من إشتعال نار

<sup>(</sup>۱) بويم في ۲۳ جمادي الأولى ۱۳٤٦هـ/ ۱۸ نوممر ۱۹۲۷ ( بعد وداه المولى. يوسف بن الحسن).

الشورة ، وظهر تخبط فرنسا فى كثرة تغيير وتبديل عثليها فى المغرب ( المقيم الفرنسى ) .

وراد غضب فرنسا إثر زيادة الملك محمد الخامس لطنجه في عام (١٩٤٧م)، والحطاب الذي ألقاء بها مؤكداً التمسك بوحدة المغرب الجغرافية وبحقه في الحرية والاستقلال، ومشيداً بحامعة الدول العربية، وإعلانه أن بلاده جزء من الوطن العربي الكبير ـ فسحبت المقيم الفرنسي بالمغرب وعينت الجنرال جوان Josn لينفذ السياسة الصارمة التي اختطتها لمواجهة هذا المرقف.

وسافر الملك محمد الخامس إلى باريس وعرض القضية المغربية على حكومة فرنسا موضحاً حقوق بلاده العادلة لكن لم يجد إستعدادا لدى الفرنسيين لتقبل وجهة النظر المغربية فعاد لبلاده ليستمر في مساندته للحركة الوطنية .

وعبثاً حاول المقيم الفرنسي (الجنرال جوان) حمل الملك على التخلى عن مساندته (لحزب الاستقلال) والوطنيين المطالبين بالاستقلال، وإعلان أنهم مثيرو شغب، ومرة أخرى عزلت فرسا مقيمها بالمغرب الجنرال (جوان) بعد أن فشلت سياسته في قمع الحركة الوطنية.

ولما أقدمت فرنسا في ٢٠ أغسطس ١٩٥٢ م على خلع الملك محد الخامس من عرشه وأحلت ( محمد بن عرفه ) مكانه ـ ثارت ثائرة المغاربة ، واتجبت المقاومة اتجاها جديداً ـ فقد بدأت تظهر حركة المقاومةالمسلحة بواسطة ( جيش التحرير المغربي ) وأدركت فرنسا أنها ستنورط في حرب يخشى أن تدلع نارها في كل شهال أفريقيا الحاضع لسلطانها ـ فأسرعت في عام ١٩٥٦ م بإعادة الملك محمد الحنامس إلى بلده لكنه اشترط أن تعترف فرنسا بحق المغرب في الاستقلال وأن يشكل حكومة تدخل مع فرنسا في مفاوضات لتحقيق هذا الهدف ولتحديد وأن يشكل حكومة مغربية جديدة في ١٩٥٢ وسافر وفد مغربي إلى باريس للتفاوض مع الفرنسيين . وسافر الملك بنفسه إلى باريس ليفتنح هذه المفاوضات التي انتهت بالتصريح

المشترك الذي أعلن في ٣ مارس ١٩٥٦ متضمناً الاعتراف السكامل باستقلال المغرب وحريته ووحدة ترابه وحقه في التمتع بسيادته السكاملة ، وأن عقد الحاية المبرم في ٣٠ مارس ١٩١٦ لم يعد بتلامم ومقتضيات الحياة العصرية ، وأنة لا يمكن من الآن فصاعداً للعلاقات الفرنسية المغربية أن تبقى خاضعة لمقتضيات بنوده (١) .

وأعلن الملك للشعب المغرب وضع هذا الإتفاق موضع التنفيد بتحرير السلطة التشريعية بما كانت مقيدة به ، و تـكوين جيش مغربي وطنى ، و تخليص النمثيل الدبلوماسي المغربي من سيطرة المستعمر الاجنى .

وبعد التسليم الفرنسي المغرب أصبح مركز أسبانيا حرجاً ـ فقد كان وضعها في المغرب مرتبطاً بمعاهدات وإنفاقات مع فرنسا فأضطرت الخضوع الأمر الواقع، فأستدعت الملك المغربي السفر لمدريد لنفس الغاية . وفي بح أبريل صدر الماف محد الحامس على رأس وفد لمدريد ، وفي به أبريل صدر تصريح مغرف أسباني مشترك متضمناً نفس المبادىء التي تضمنها التصريح المغربي الفرنسي . وعاد الملك إلى ( تطوان ) ليعلن من قاعدة المملكة في الشمال ـ كا سبق أن أعلن من ( الرباط ) ـ وحدة التراب المغربي ، وأن الملاقات بين المغرب وأسبانيا تقوم على أساس المساواة الكاملة واحتماظ كل من الدولتين بسيادتها على أن يقوم التماون بينهما في نطاق المصالح المشتركة مع ضمان حقوق الاسبان المقيمين بالمغرب .

وأعلن الملك محمد الخامس في ١٧ أبريل ١٩٥٦ م عن تأسيس وزارة للمخارجية المغربية ، كما أعلن عن تأسيس جيش مغربي وطني لحماية الوطن وصيانة حدوده وشهد المواطنون في ١٥ مايو من نفس العام أول إستعراض لهذا الجيش الوطني .

الله التصريح بملحق المكتاب .

وفى ٢٩ أكتوبر عام ١٩٥٦ م أعلنت الدول التي كانت تتولى إدارة منطقة طنجه ـــ وهي ( بلجيكا ، وإسبانيا ،والولايات المتحدة الامريكية ، وفرنسا، وإيطاليا ، وهولنده، والبرتفال، والمملكة المتحدة ) إلغاء نظامها الدولى ووضعها تحت سيادة المغرب على أن يمارس هذه السيادة إبتداء من أول يناير ١٩٥٧م (١١)،

وانضم المغرب بعد استقلاله مباشرة لعضويه هيئة الامم المتحدة .

وهكذا طويت هذه الصفحة من الإستعار الفرنسي الاسباني للمغرب العربي.

<sup>(</sup>٣) عودة ، عبد الملك : السيادة والحسكم في أفريقبا ( القاهره ٩ ه ١٩ ) ص ٣٧٥ .

الباب الرابع

ليبيا والاطماع الاستعمارية

أنواع التعليم الحديث شهيماً ، وكانت خالية من أسباب الثروة إلا قليـلا من الوراعة على المطر ، وبعض الحيوانات ، وشجر النخل ، والزيتون مع خصب أرضها واستعدادها للإنبات وتربية الحيوانات، وكانت خالية من الجنود وآلات الحرب وجميع وسائل الدفاع (۱) .

ويشارك د . خدورى في إعطاء صورة دقيقة عن الأوضاع في ليبيا قبيل الاستعار الإيطالي لها فيذكر وإن الحكم العثماني في ليبيا لم يمكن محبوباً ، وما أكثر ما تحدث الناس عن ظلامات سوء الإدارة العثمانية . وبسبب نأثر الليبيين بالدعوة الإسلامية الإصلاحية الني دعا البها جال الدين الأفغاني ، والشيخ محد عبده من جهة ، والدعوة القومية التي حمل لواءها مصطفى كامل زعيم الحوب الوطني في مصر ، والصحافة المصرية من جهة ثانية \_ ظل الليبيون على ولا ثهم الوحدة العثمانية \_ لكنهم مثل غيرهم من رعايا الإمبر اطورية المخلصين \_ كانوا بشعرون شعوراً عميقا بالحاجة الماسة الى إصلاح الإدارة الحكومية وتحسينها \_ ولذا فإنهم رضوا بالانقلاب العثماني الذي قامت به تركيا الفتاء سنة قاومتا أولئك الذين دعوا إلى الانفصال عن الوحدة العثمانية ، وترتب على هذا أن الحركة القومية في ليبيا وغيرها من أقطار شهال أفريقيا لم تسكن رد فعل ضد السيادة العثمانية على نحو ما تم في العالم العربي إلى الشرق من مصر \_ بل كانت متسقة تماماً مع السلطة العثمانية ومتعاونة معها (٢٠) . .

وبعد أن أصبحت الجزائر وتونس ومصر تسيطر عليها دول أوروبية مسيحية \_ فإن دعاة الجامة الإسلامية والقوميين على السواء لم يروا في الباب العالى خصماً ـ بل بالعكس رأوا فيه نصيراً للحركات القومية في شال أفريقية \_ وهكذا كان الدين من أقوى الدعائم في ظهور القومية وتطورها في هذه المنطقة من العالم العربي . وكثيراً ماكان دعاة القومية في شال أفريقية يستنجدون بسلطة السلطان الخليفة المقدسة لدعم القومية ومقاومة المناهضين والمعتدين عليها.

<sup>(</sup>١) الراوى ، الظاهر أحد - مرجم سابق س س ٢٩ - ٣٠

<sup>(</sup>٧) عبد، خدورى: لبيبا الحديثة (ترجمة نيقولا زياده، مراحمة ناصر الدين الأسد- ١٩٦٣) ص ١٩ - ٢٠٠٠ .

أما من الناحية المسكرية فقد كانت القوة الدفاعية فى ليبيا قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف - وإذا كانت الدولة المثانية قد سارعت بعد إحتلال الفرنسيين لتونس بإرسال ١٠٥٠٠٠ جندى إلى ليبيا لحمايتها عا أصاب تونس عما أضطر الإيطاليين فعلا لآن يؤجلوا إتخاذ الخطوة الحاسمة التى كانوا يرسمون لحا - فإن الدولة العثمانية عادت فسحبت معظم قواتها من ليبيا القضاء على ثورة اليمن . حدث هذا قبيل الغزو الإيطالي اليبيا بفترة قصيرة .

ويذكر الامير شكيب أن الباب العالى حين فكر فى سحب قواته من ليبيا لإرسالها إلى اليمن سأل حقى باشا الذىكان فى ذلك الوقت سفيراً للدولة العثمانية فى روما ــ هل هناك خوف من إيطاليا على طرابلس؟ ــ هأ جاب بالنفى ، وأنه يمكن للدولة أن تأخذ ما تشاء من حامية طرابلس لنجدة اليمن دون أن تخاف من الطليان أى ضرر .

وكان فى ذلك الوقت فى طراباس ٢٠٠٠٠ ( بندقية ) من نوع قديم فاسترجعتها الحكومة العثمانية على وعد بأن ترسل بدلا منها من النوع الحديث ( موزر ) لكنها لم ترسل شيئاً ،كما أخلت القلاع من المدافع والحرس فلم يبق فى كل قلعة سوى ثلاثة من الجنود من غير ضباط بعد أن كان في كل قلعة ١٥ جندياً وضابطاً - ولم يبق فى القطر الليبي كله إلا ألفاً جندى بعد أن كان فيه نجو عشرين ألفاً (١) .

هكذا تخلى الآثراك العثمانيون عن واجيهم الآول فى أن يسكفلوا الثورة والقدرة على المقاومة فى هذه الولاية التابعة لهم خاصة أن الخطر الذى تتعرض له لم يكن خافياً على أحد . فرجل الشارع فى طرابلس كان يدرك أن التيارات الإستعارية التى هبت على منطقة الشهال الآفريقى فأقتلعت أسباب الإطمئنان والحرية فى الجزائر وتونس فى طريقها إلى ليبيا أيضاً .

<sup>(</sup>۱) الزاوى: مرجم سابق س ٤٨ -- ٤٩.

وكان على السنوسية ـ الحركة الدينية الفتية التى كانت ـ كما شرحنا فى فصل سابق ـ قد أخذت تنتشر فى رقة وغيرها من أمحاء ليبيا بل وخارج حدودها ـ أن تواجه هذا الخطر الاوروبي الإستمارى ـ باعتبار أن مواجهة هذا الخطر والتصدى له فى هذه الظروف كان دوراً من أدوار الجهاد المفروضة على المسلم .

#### إيطاليا تمهد لإستعارها في ليبيا:

أما من جهة إيطاليا فقد كانت على العسكس - تمهد منذ زمن لتثبيت أقدامها في لمدا .

وعلاقة إيطاليا بشمال أفريقيا لم تكن جديدة : فهى ترجع إلى العصور القديمة حين مد الرومان نفوذهم إلى أفريقيا الشمالية حتى أن البحر المتوسط كان ينظر إليه على أنه محيرة رومانية .

لكن مند ظهور العرب كقوة فى القرن السابع الميلادى ــ نجحوا فى مد نفرذهم إلى الشمال الآفريقى ، ورأينا فى الفصول السابقة أن الآمر لم يقتصر على النفوذ السياسى فحسب بل حدث تغيير جذرى ترتب عليه صبسغ الشمال الآفريقى كله بالصيغة العربية .

ولم تنقطع صلة إيطاليا بشمال أفريقيا خلال تلك الفترة ـ فقد قامت خلال العصور الوسطى ، وأوائل العصور الحديثة ـ علاقات قوية بين بيزا ، وجنوه ، والبندقية ،وغيرها من الولايات الإبطالية التي نشطت في تلك العصور في ميدان الملاحة التجارية ـ وبين المدن الساحلية بالشمال الافريقي ، وكان لجور البحر المتوسط القريبة لصقلية وسردينيا أيضاً خلال تلك العصور والعصور التالية نشاط واضح مع البلدان المطلة على البحر المتوسط .

وكان طبيعياً بحكم موقع إبطاليا وباعتبارها دولة من دول البحر المتوسط أن تتأثر بالتيارات المختلفة التي اجتاحت هذا البحر عبر العصور ، وأن تكون للاحداث الهامة التي تعرضت لها دول الشمال الافريقي في تاريخها الحديث والتي تعرضنا لها في دراساننا السابقة في هذا الكتاب ـ صداها في إيطاليا \_ ومشاركتها الفعلية في هذه الاحداث .

وحين اتجهت أنظار الدول الإستعارية للشال الأفريقى منذ بداية العصور الحديثة كانت إيطاليا بالطبع تقطلع لآن تلعب هى الآخرى دوراً فى هذا للميدان بحكم موقعها الجغرافى وبحكم صلتها القديمة التي أشرنا إليها بالمنطقة .

لكن ظروف إيطاليا تركت المحال لفيرها من الدول المنافسة لهـا في شمال أفريقيا لتسبقها في تحقيق وحدتها (١) .

وكان إحتلال الفرنسيين لتونس في عام ١٨٨١ م عميق الآثر في إيطاليا ـــ فقد أعتبر ضربة قوية لمصالح الإيطاليين في البحر المتوسط ، وأدى لشمور بخيبة الآمل في إيطاليا(١) .

ولعل هذا الشعور كان من أقوى العوامل التي دفعت الإيطاليين للعمل على بسط نفوذهم في منطقة البحر المتوسط وشرق أفريقيا، مما ترتب عليه قيام مستعمرة ( إرتريا ) و ( الصومال الإيطالي ) و اتجاه الاطهاع الإيطالية إلى إثيوبيسا ، ولم يوقفها عند حدها إلا هزيمتها العنيفة في موقعة عدوه في مارس ١٨٩٦ (٢٠) .

ولعل السؤال الذي يفرص نفسه علينا هو \_ لماذا لم تتخذ إيطاليا خطوة حاسمة في ذلك الوقت لإحتلال ليبيا بعد إحتلال الفرنسيين لتونس مباشرة واتجه الإيطاليون لشرق أفريقيا لمهارسة نشاطهم الإستعارى وأجلوا \_ إلى حين \_ إتخاذ الخطوة النهائية في ليبها .

لعل عدة أسباب هي التي دعت إيطاليا لأن تتجه هذا الإتجاء. منها ما ذكرناه

<sup>(</sup>١) نودى بالملك فسكتور عمانوأيل (Victor Emmaouel) مدكما على ايطاليا الموحدة في فعراير عام ١٨٦١ م ، ولم تصم البندقية وروما إلى هده المملك إلا ويا بد — فلم تسكتمل الوحدة الايطالية الاعام ١٨٧١ م .

Safwat, M.: Tunis and the Great powers (1943) (Y) P. 124.

<sup>(</sup>۳) لمن يربد التوسع في دراسة دور إبطاليا في شرق أدريقيا وإتيوبيا يرحم إلى : شوقي الجل : تاريح كشف أدريقيا واستمارها ( القاهره ١٩٧٠ ) — ص ص ت ٢٤٣ — ٣٦٨ -

سابقاً من أن الدولة العثمانية بادرت بعد اعتداء قرفسا على تونس بإرسال تعزيزات إلى ليبيا ـ فرأت إيطاليا أن تشميل إلى أن يحين الوقت المناسب حتى لا تصطدم مع الدولة العثمانية ـ خاصة أن هذا كان رأى حليفتها إنجاترا فى ذلك الوقت .

والدليل على صحة هذا الرأى أن كريسي Francesco Crisp1 رئيس وزراء إيطاليا أرسل بعد إحتلال فرفسا لتونس عدة رسائل إلى دول أوروبا ومنها رسالة إلى اللورد سالسبورى Salisbnry في إنحارا . ويقال إن اللورد سالسبورى ــ رد عليه مقرآ بأن طرابلس الغرب ستكون بلا شك من نصيب إيطاليا ، لكن يجب أن يتمثل بذلك الصياد الماهر الذي يتحين العرص ليتمكن من إصابة فريسته ولا تفلت منه ولو كانت بجروحة (۱).

ومن الاسباب الاخرى أن ظروف مصر وأملاكها في السودان وعلى سواحل البحر الاحمر ، وتطور العلاقات بين الدول الإستعارية التي كانت لها أطباع في هذه المناطق في أفريقيا وفي مقدمتها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا سجعت إيطاليا على الإنجاه اشرق أفريقيا ، فقد كان نشاطها هناك يلقى تأبيدا من إنجلترا التي رأت مصلحتها في أن تساند إيطاليا وتؤيد نشاطها في هذه الجهات وبذلك يمكن أن تتخذها حليفاً لها في المسألة المصرية. فقد كان الفرنسيون يضغطون على إنجلترا منذ احتلالها لمصر عام ١٨٨٢ م ويحرجونها المجلاء أو لتحدد تاريخا معيناً لذلك حوظل الامر كذلك حتى عقد الاتفاق الودى بين الدرلتين معيناً لذلك حوظل الامر كذلك حتى عقد الاتفاق الودى بين الدرلتين أوردنا نصوصه في ملحق هذا الكتاب . هذا بالإضافة إلى أن وجود إيطاليا في هده المناطق بشرق القارة يمكن أن يكون درعاً لمقاومة توسع حكومة في هده المناطق بشرق القارة يمكن أن يكون درعاً لمقاومة توسع حكومة الدراويش بالسودان ، بالإضافة إلى تحقيق هدف آخر هو وقوف إيطاليا في وحه الاطماع الفرنسية في شرق أفريقيا (١٢) .

على أن اتجاه إيطاليا هذا كان مجرد تأجيل للخطوة المترقبة في ليبيا. إذ أن إيطاليا

<sup>(</sup>۱) ااراوی: مرحم سابق س ۲۷ .

Hollis, Christopher: Italy in Africa (London 1941) (v) P. 21

كانت ترى فى شال أفريقيا - وليس فى شرقها - المجال المناسب لتوسعها، ورأت فى التقارب بين ساستى إلى المغارر اوفرنسا واتفاقهما على تفاضى كل منهما عن الآخرى فيها يتعلق بمصر والمغرب الآفصى - مايضمن عدم معارضة أى من الدولتين لنشاط إيطاليا فى ليبها - ووصات إيطاليا إلى اتفاق مع روسيا (١٩٠٩م) تعهدت هيه إيطاليا بمساددة طلب روسيا الإعتراف بحق سفنها فى المرور من البوسفور والدردنيل دون أى قيد فى مقابل مساندة روسيا للاطاع الإيطالية فى طرابلس - أما ألمانيا فلم تكن لها أطماع فى ليبها وكانت ترحب بتحقيق إيطاليا لاهدافها هناك وهكذا كانت إيطاليا قد مهدت المناخ الدولى لقيامها بعمل حاسم فى ليبها .

أما فى ليبيا ذاتها فقد كان الإبطاليون يعملون بنشاط للتمه. لبسط نفوذهم متغلغلهم فى الحياة الإقتصادية برالعمرانية فيها .

ففى عام ١٩٠٥ م أسس فى طرابلس فرع له (بنك روما) وقد حاول رجب باشا والى طرابلس (تولى الولاية ١٩٠٤م و بقى فى منصبه نحو ست سنوات) معارضة تأسيسه لآنه أدرك أن منلهذه المشروعات الإفتصادية ماهى إلاوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أخرى لكن حكومة الاسيتانة أوعزت إليه بعدم التشدد خوفا من القلاقل السياسية فأفشى البنك رغم أنفه وبدون إستصدار مرسوم من حكومة الاسيتانة أو موافقة الحكومة الحلية بواتخذ الايطاليون منه مركزاً للدعاية ، وأسندوا إدارته إلى (براشياني) أحد دهاة السياسة . وكان رئيس النك كثير التجول فى ليبا لبث الدعاية المفرضة وللإطلاع على أحوال البلاد ، وكان يبذل المال عن سعة ، وفى كل مناسة ، ويتصل بالاعيان يتخذ منهم أصدقاء وسهاراً .

كذلك أذنت الحكومة العثمانية الطليان فى إنشاء مكاتب للبريد الايطالى وكانت هذه الممكانب منتديات بجتمع فيها سياسيو دنك روما لتدبير الحيل التعجيل بإحتلال طراطس.

وفى عام ١٩٠٦ سمحت الحكومة العثمانية لإيطاليا بإرسال بعثة عسكرية من عدة ضباط تحت شعار إنها بعثة علمية للبحث عن الآثار ، وكانت المهمة الحقيقية لهذه البعثة أن تضع الخرائط الحربية لجيسم المناطق الهامة التي تمر مها .

هذا وقد و جد عدد كبير من أصحاب النهوذ في طرايلس ـ وظائف في بنك روما وأصبحوا ياخذون مرتبات منه حسبما يقدمونه من خدمات ضد وطنهم وهكذا أصبحت لايطاليا شبكة من الانصار في جميع مصالح الحكومة الحيوية كالتلعراف والتليفون والبريد، وكان إذا استغنت حكومة طرابلس عن بعض الموظفين لخطأ حسيم ارتكبوه في حق بلدهم أو لتصرف يتنافى مع الامانة في العمل وما يجب أن يلتزم به الموظف من الدقة والحرص على عدم إفشاء أى أسرار تتملق بعمله تمس سلامة وطنه ـ يسرع بنك روما بتوظيفهم حتى أصبح كثير من الموظفين اللبيين يتصفون بعدم المبالاة إنكالا على حماية القنصلية الإيطالية (1).

و أنشا البنك مطبعة و جريدتين تتحدثان باسمه (ايكودى تريبلي) و (استيلا) • ( Stela ) و ( Echo de Tripoll )

وأنشات الحكومة الإيطالية المدارس فى طرابلس، وكانت تقبل التلامية بالمجان، وكانت المدارس التركية تطرد بعض التلاميد، إما لقلة الأمكنة أو لعجزه عن دفع المصاريف فكانت المدارس الايطالية تتلقاهم بالترحيب - ولم يكن هذا بالطبع غيرة على أبناء ايبيا بل مخططا عكماً لتحقيق أطاع إيطاليا التى أصبح تفوذها ولفتها يتغلغان فى ليبيا بشكل ملفت الانظار (٢).

وكان نشاط إيطاليا كبيراً في المشروعات الإقتصادية المعدنية وغيرها . فقد أنشئت شركة إيطاليا لاستغلال الفوسفات والتنقيب عن المعادن في ليبيا . ونبهت الجرائد المحلية التركية والعربية مراراً مثل (تعميم جريت )التركية،

<sup>(</sup>۱) الراوى : مرحم سابق ص ۳۱ -- ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) عارس الوالى الحمد راسم باشا معارضه شديدة وإنشاء المدارس الايطالية ، ومع ذلك وقد شحرج عدد كبير من هده المدارس مهم البهود وغيرهم ، وصار عدد منهم تجارأ يربطون معاملاتهم التحارية مع ايطاليا ، وونهم الموظفون — وأصبح تعلم اللغة الإيطالية يفتح المجال الدمل والثراء ، وقدر عدد المتسكلهين بالإيطالية في طرابلس قبل الاحتلال الايطالية بسر سمكانها ببنا لم يرد عدد المتسكلهين بالفركية عن ٥ ٪ .

و . الترقى ، و . المرصاد ، و . أبوقشه ، العربية \_ إلى الاخطار المترتبة على ترك النفوذ الايطالى يتغلغل و ينتشر فى البلاد بهذا الشكل \_ دون جدوى .

ووصل الامر إلى أن الحكومة الايطالية كانت تتدخل لمول الولاة الذين حاولوا الوقوف في وجه الاطاع الإيطالية .

فين أظهر إبراهيم أدمم باشا والذى تولى أمر الولاية فى عام ١٩٠٩م ، -اتبجاها إلى اصلاح الاحوال وطالب تركيا بإرسال كميات من السلاح ليدعم قوة ليبيا الدفاعية ، ووقف فى وجه نفوذ بنك روما فى طرابلس وتشعب نشاطه ـ طلبت إيطاليا عوله فعزل فى سبتمبر ١٩١١م .

وأرسلت إيطاليا في هذا العام بالذات ، ١٩١١ م، بعثة عسكرية - من بين أعضائها ضباط من هيئة أركان حرب الجيش الايطالي كانوا يرتدون الملابس المدنية وذلك لعمل الخرائط والصور اللازمة - وقد قبل إن البعثة بجرد بعثة جغرافية، وعال تجوالها في عناف أنحاء البلاد بهذا الستار العلى - وظلت هذه البعثة تتجول في ليبياحي قامت الحرب ، وكان من بين أعضائها الكونت و سفورزا Sforza الذي اشترك فيها بعد في عام ١٩١٣ م في المفاوضات مع الزعماء الطرابلسيين - وقد قبض على بعض أعضاء هذه "بعثة في أوائل الحرب في مارس ١٩١٤ م .

هكذا مهدت ايطاليا دولياً بانفاقها مع الدول التي بهمها الامر وداخلياً بدراسة الاوضاع في ليبيا ، والانتشار في مختلف الميادين والإرتباط بالعديد من الشخصيات الليبية الهامسة ، فلم يكن أمام ايطاليا إلا أن تختار الوقت لمتضرب ضربتها .

# الحرب اللبية الإيطاليـــة والمقــاومة الوطنيـة

تسلم حقى باشا رئيس الوزارة في سبتمبر ١٩١١م من سفير ايطاليا ودي مارتينو ، عدة مطالب تقدمت بها ايطاليا منها ما يلي :

١ ـــ خروج العساكر العثمانية من طرابلس ، وبني غازي ، ودرنه -

- ٢ تشكيل و جندرمة ، في هذه البلاد تحت قيادة ضباط من الطليان .
  - ٣ ــ أن تـكمو ل إدارة الجارك بأيدى موظفين من الطليان .
  - الايتمين وال الطرابلس إلا برضا ايطاليا وموافقتها.

وبعد ذلك تقدم السفير الإيطالي ف ٢٧ سبتمبر ١٩١١ م بإندار موقع عليه من (سان جوليانو) وزير الخارجية الإيطالية موجه إلى رئيس الوزارة المثمانية يعلى فيه أن إيطاليا قررت إحتلال طراباس وبني غاوى إحتلالا عسكرياً، وأنه ينتظر ألا تصادف إيطاليا في احتلالها هدا أية معارضة من الحكومة العثمانية وبني هذا الإجراء على أن الحكومة العثمانية أهملت إتخاذ الإجراءات لوضع حد لسوء النظام في طراباس، مما أضر مصالح إيطاليا الواقعة على مسافة قصيرة من الشواطيء الليبية، ولآن إيطاليا طالبت مراراً بمنحها إمتيازات اقتصادية فلم تستجب الحكومة العثمانية بل بالعكس وردت أخبار إلى الحكومة الإيطالية من قنصليتها في طراباس وبني غازى تفيد بسوء وضع الرعايا الإيطاليين وسائر الآجانب،حتى أن عدداً كبها منهم هجر ليبياً.أضف الرعايا الإيطاليين وسائر الآجانب،حتى أن عدداً كبها منهم هجر ليبياً.أضف إلى ذلك الوضع الذي ترتب على عمل تركيا على إرسال تعويزات عسكرية إلى ليبياً ورغم أن الحكومة الإيطالية ونبحت الحكومة العثمانية إلى النتائج الله ليبياً ورغم أن الحكومة الإيطالية ورغمة المتاتبة الله ليبياً ورغم أن الحكومة الإيطالية وبعت الحكومة العثمانية إلى النتائج السيئة لذلك .

وطالب وزير الخارجية الإيطاليـــة رداً على الإنذار في أربع وعشرين ساعة (۱).

والنظرة السريعة الإنذار الايطالى تثير الدهشة ولا يكاد الإنسان يجد سبباً واحداً معقولا ما ذكر في الإنذار يدعو لهذا العمل العدائى من قبل إيطاليا ـ وحتى الاسباب الشكلية التي قد تبدو لاول وهلة مرراً لعمل عسكرى من هذا القبيل لم تجهد إيطاليا نفسها لتضمها إنذارها.

فهي تعتمد على أسانيد غريبه . فمن الدي يستسيغ أن من حق إيطاليا أن

<sup>(</sup>١) أسار نس الإنذار في ماحق الـكتاب .

تحتل عسكرياً المدن الليبية لآن الدولة المسئولة عنها لم تعمل للنهوس بهذه البلاد، أو لانها لم تمنح إيطاليا إمتيازات إقتصادية أو غيرها، أو لآن الحكومة المسئولة عن حماية البلاد وحفظ النظام بها أرسلت تعزيزات عسكرية عائم لما الهدف. والعجيب أن الإعتراض على إرسال تعزيزات عسكرية عائمانية يتعارض مع الإدعاء الإيطالي الوحيد المتصل محماية رعاياها وحفظ النظام . وعلى كل فلسنا في حاجة لآن مجهد أنفسنا في تحليل هذا الإندار ومدى جديته ، فهو ولا شك من قبيل الاعمال التعسفية التي تقوم بها القوى الإستعارية دون مراعاة لاية قوانبن دولية أو عرف أو ما شابه ذلك . فهي شريعة الغاب يفرض فيها القوى نفوذه وسيطرته على الضعيف .

ولم تجد استفائة تركيا بالدول الكرى للتوسط بينها وبين إيطاليا لتوافق على قبول حل وسط يسون كرامة تركبا وتمنح إيطاليا بموجبة إمتيازات هامة فى الولاية التركية ، فأخذت إيطاليا توجه ضرباتها للاراضى اديبية منذ ٢٩ مسبتمبر ١٩١١م مبينها بدأ الاسطول الإيطالي قي ٢ أكتوبر ١٩١١م سيناء (طراباس إيذاناً ببدء الحرب الليبية الإيطالية .

ويمكن إجمالًا تقسيم الحرب إلى دورين رئيسيين :

الأول ... من عام ١٩١١م الى عام ١٩١٧م.

الثانى ــ من عام ١٩٢٣م الى ١٩٣٢م٠

أما الفترة بينهما ( ١٩١٧ -- ١٩٢٣ م ) فقد كانت فترة هدنة واتفاقات ومعاهدات ــ فرضتها الظروف الدولية .

أولا ــ الفترة من ١٩١١ الى عام ١٩١٧ م

كانت الحملة الإيطالية على ليبيا تتألف من ٣٠٠٠ جندى من المشاة، مرسر ٣٤ من الفرسان، ٤٨ مدوع ميدان، ٢٤ مدفع جبلى، ولم يكن يتجاوز

عدد القوات المبية . . . و رجل في طرابلس ، ٢٠٠ في برقة (١١) .

ومن هذا يتضح أن عبء الدفاع عن البلاد قد وقع منذ البداية على كاهل السكان الذين حولوا الحرب من حرب مع دولة استعمارية تريد التوسع على حساب امبر اطورية هرمة ـ الى حرب عصابات لقى فيها الجيش الغازى مقاومة عنيفة لم يكن يتوقعها (٢).

وقد استطاعت القوات الإيطالية إحتلال طرابلس ، وطبرق ، ودرنه ، وبنى غازى . والمحمس ، ولم يكن هذا الإحتلال سهلا فقد كلف الإيطاليين الكثير من التضحيات.

ويبدو أن الإيطاليين كانوا يعتقدون أن السنوسيين ليسوا على وفاق مع الدولة العثمانيه ، ولذا فسوف يكونون بعيدين عن المعارك ــ لـكنهم دهشوا حين و جدوهم يندفدون لتتالهم غير مبالين بالموت في سبيل الدفاع عن البلاد .

وقد انتظم أمر الدفاع عن برقة فى أربعة معسكرات ، فتولى قيادة المعسكر الفربى و عزيز بك المصرى ، ومعسكر طبرق و أدهم باشا الحلبى ، ، ومعسكر درنة مصطفى كال و أتاتورك ، ، ومعسكر الجيل و عبد القادر الفناى ، .

وقد خاص المجاهدون معارك طاحنة ضد الإيطاليين نذكر منها على سبيل المثال ومعركة الضبط ، قرب بنى غازى و ومعركة الكويفية ، قرب بنى غازى أيضاً .

و فى طرابلس أضطر الايطاليون لان يخوضوا معارك حامية عند وبير طبراس، و قرقارش، وغيرها من المواقع (٢).

pritchard, Evans: The Sanusi of Cyrenaica (Oxford (1) 1949) p. 108

ملاحطة : بذكر نيقولا زيادة أن القوة المثانية لم تنمد ٢١٠ ٣ ٣ جندياً ٠

<sup>--</sup> انظر نبقولا زيادة : مرحم سابق س ٨١ .

وهذا الاختلاف في المدد لاينيرمن الحقيقة وهي أن عبه الدفاع وتم على الأهالي ، وكما سبرى أن المثمانين انسجوا نهائياً من الموقف

<sup>(</sup>٢) الشنيطي ، محمود : قضية أيهيا ( القاهرة ١٩٥١ ) ص ٤٨

<sup>(</sup>٣) شكرى ، فؤاد : السنوسية وميلاد دولة ص ١٢٥ – ١٢٩ .

لكن أضطرت تركيا للإنسجاب من الميدان لإشتمال الحرب البلقانية ، فأضظرت فى أكتوبر ١٩١٢ م لعقد معاهدة أوشى , لوزان ، مع ايطاليا وبناء عليها (١) :

١ -- تقرر أو توقف تركيا وإيطاليا القتال ، وتسحب الجنود والضباط
 الاتراك من ميدان القتال في طرابلس ويرقة .

٢ -- صرح جلالة السلطان العثانى « محمد الحامس ، بتنازله عن حقوقه في طرا بلس و برقة لا علها ، ومنحهم استقلالا داخلياً مطلقاً تاماً ، على أن يعين عثلا له « بلقب نائب السلطان ، يقوم بحماية المصالح العثمانية .

٣ ــ أصدر ملك إيطاليا بدوره منشوراً إلى أهالى ليبيا يذكر فيه أن يلادهم أصبحت خاضعة خضوعاً تاماً للسبادة الملكية الإيطاليه ــ ويعفو فيه عن الميبيين الذين يخلدون للهدوء، ويعدهم بالمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية، ويسمح لهم بذكر إسم السلطان في الصلوات العامة بصفته خليفة المسلمين.

وهكذا خرجت تركيا من ميدان القتال وصارت الوعامة السنوسية هى كل شيء فى مقاومة المستعمرين الإيطاليين ـ والحقيقة إنه بهذه المعاهدة ينتهى الشطر الأول من الحرب الليبية الإيطالية ـ وقد تمكن فيه الإيطاليون كما ذكرنا من إحتلال المدن الساحلية وبقوا محصورين فيها (١٢).

وترتبت على هذه المعاهدة عدة نتائج :

١ – كان للصلح تأثير سبىء على الليبيين، فقد كانت القوة المعنوية للحرب تعتمد على وجود الترك والعرب متساندين – وكانت الآمال مازالت معقودة على دولة الخلافة.

<sup>(</sup>١) ألحق بالمعاهدة ثلاث ملاحق ، وانفان سرى - انظر ملحق الـكتاب •

<sup>(</sup>٢) ملاحظة : أحاط الأيطالبون طرابلس بسور وبقوا داخل هذا السور •

بنبعية عدة دول أوروبية بالإعتراف بنبعية طرابلس ورقة للطليان<sup>(۱)</sup>.

به ــ لم تحترم الدول إعتراف السلطان ـ بعد تنازله عن حقوقه الشرعية فى
 البلاد ـ بحق الطرابلسيين في بلادهم ، وتسابقت كلها كما قلنا في الإعتراف بحق
 إيطاليا في طرابلس .

ع — كان لتعهد تركبا في المعاهدة بسحب كل قواتها المسلحة من ليبيا في نظير أن يسلم الإيطاليون إلى تركيا جزر الدود يكانيز ( Dodecanese ) التي احتلتها إيطاليا أثناء الحرب — أثر الصاعقة على الليبيين لانهم أدركوا أن الدولة للمثمانية قد تخلت عنهم دون أن تعطيهم فرصة للإستعداد ، فكان عليهم أن يو اجهوا المغتصب لبلادهم بأنفسهم وبقوتهم الذاتية .

م لم يعترف الوطنيون بما تعنيه المعاهدة من إنتقال السيادة في البلاد من أيدى المتمانيين إلى أيدى الإيطاليين . فالولاء المسلطان العثماني كان قائماً على روابط دينية أكثر من أي شيء آخر .

وعلى الدكس إعتبر السنوسيون أن هذا التنازل من السلطان عن سلطانه يعطيهم الحق فى الإستقلال، ولذا اعتبروا توقيع هذه المعاهدة بمثابة إعلان الإستقلال للإمارة السنوسية (١٢٠. وترتب على هذه المعاهدة أن أصبحت قل ليبيا قيادتان : الأولى - في برقة وفزان - يتولاها السنوسيون ، والثانية فى طراباس يتولاها سليمان الباروف.

وقد استؤنفت الحرب فى رقة بين السنوسيين والقوات الإيطالية - ونجحت هذه القوات فى احتلال عدة مواضع ( بنيئة ، بو مريم ، الابيار ، طوكره ، جردس العبيد ، البرج ، ومرسى سوسه ) لكنها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة حرب العصابات التى لجأ إليها السنوسيون .

<sup>(</sup>۱) اعترات بها انجلمرا فی ۱۹ أكتوبر ۱۹۱۷ ، وفرساق ۲۱ مه ، وروما با فی ۴۳ منه و تلتها عدة دول .

<sup>(</sup>٢) الدابل على ذلك إنه ما كان يصدر عن الجفموب بعد هذه المعاهدة - كان بحنم ه بحاتم الحكومة السنوسية »

وشن الإيطاليون فى أوائل عام ١٩١٤م هجوماً شاملاً على السنوسيين فى الجبل الاخضر واحتلوا عدة أماكن أخرى (العرقوب،أم شخنب، الزويتية، إجدابيسة ) .

و تعرضت برقة لموجة من الجفاف والقحط .وهاجم الجراد المزارع فانتشر الجوع والاوبئة بين السكان مما أدى لإرتفاع نسبة الوفيات بشكل رهيب(١).

أما فى فران ـ فقد احتل الإيطاليون (مرزق) العاصمه لـكنهم أضطروا . لإحتلالها تحت ضغط هجهات المحاهدين ، واندبجت قيادة فزان بعد ذلك مع قيادة برقة تحت سلطان السنوسيين (۲).

أما فى طرابلس فقد أعان الوطنيون استقلالها وقيام حكومة وطنية فيها برعامة (سليهان البارونى)، لسكن لم با تطع البارونى أن يصمد كثيراً أمام الإيطاليين فغادر البلاد إلى الاسيتانه فى نهاية عام ١٩١٣م (٢).

وحين نشبت الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٨ م ) اشتركت فيها إيطاليا إلى جانب الحلفاء ـ واشتركت تركيا بحانب المحور (٤).

وأضطرت بريطانيا مراعاة لحليفتها إيطاليا حصار السواحل الليبية ومنع وصول أية إمدادات المجاهدين الليبيين من مصر. وهكذا وجد الاتراك أنفسهم مرة أخرى في حرب رسمية ضد إيطاليا. وأصبح الاتراك لايخشون إمداد أحمد الشريف بالذخائر الحربية التي كان محاجة ماسة إليها هو وأتباعه ، كا كانت الغواصات الالمانية تمدون أحمد الشريف وأتباعه محاجتهم من المؤن والذخيرة .

<sup>(</sup>١) تذكر بعض المصادر أرقاماً كبيره لعدد الونيات تصل الى ثلثى سكان برقة - ا ـ كن لانستطيم أن المحقق من صحة دلك .

Pritchard : Dp. Clt. P. 120 - i

 <sup>(</sup>٣) نقولا زيادة : مرجم سابق ص ٨٤ - ٨٦

<sup>(</sup>۳) الزاوى : مرجم سابق س ۱۷۹

<sup>(</sup>٤) الصمحت اليطالياً لملى الحلماء في توفعبر ١٩١٥ ، وانضمت تركيا لمل المانيا في ديسمير من نفس العام .

وأهم المعارك الحربية الليبية التي وقعت في هذه الفترة :

أولا ـــ واقعة القرضابية .

ثانياً ـــ الحلة السنوسية على مصر .

#### واقعة القرضابية (١):

أراد القائد الإيطالى السكولونيل (إميانى) أن يتأر من هوائم الإيطاليين فى فزان وأن يؤمن المراكز الساحلية التى كانت تشعرض لهجات الثوار - فأعد جيشاً قيل إنه وصل إلى أربعة عشر ألف مقاتل - وكان مع الجيش الإيطالى بعض العرب الذين إنضموا للإيطاليين منهم، (رمضان السويحلى) زعيم مصراته.

وجرت معاوضات بين الوطنيين الذين تجمعت جموعهم قرب (سرت) وبين الإيطاليين الذين كانوا يريدون أن ينسحب الوطنيون إلى الداخل تاركين المدن الساحلية للإيطاليين ليأمنوا على وجودهم بها ورفض الوطنيون شروط الصلح، ووقعت الموقعة في ١٥ جمادى الآخرة ١٩٣٣ هـ ١٩ أبر بلسنة ١٩١٥، وقد تقرر مصير الممركة حين انقلب ورمضان السويحلي ، ورجاله على الإيطاليين ، وكان يدبر لهذا الآمر ، وانجلي الموقف عن هزيمة مروعة للجيش الابطالي فلم ينج منه إلا . . ه جندى . وجرح والكولونيل إمياني ، نفسه وفر إلى وسرت ، تاركا كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد \_ وانتقم امياني من زعماء العرب في سرت بأن أصدر أمره بقتلهم ، فأعمل جنوده فيهم قتلا وأرسل الباقون أسرى الى روما (٢).

وكانت لهذه الممركة آثار عميقة دفعت فى المقاومة الوطنية فى ليبا روحاً جديدة وأمدتها بشحنة ترتب عليها أن استمرت المقاومة ضد الوجود الإيطالى بمدذلك اسنوات ـــ وبعد هده الممركة أضظر الايطاليون الى الجلاء عن

<sup>(</sup>١) القرضابية ـ بئر تقم شرقى قصر سرت الطر النفاصيل الدقيقة الدوقمة ـ مي:

الراوى: مرجع سابق ص ۲۰۷ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الأمير شكيب: حاضر العالم الإسلامي ح ٢ ص ١٥٠ ـ

. مصراته ، فى ه أغسطس ١٩١٥ م بعد أن ضيق رمضان السويحلي الحناق عليهم يها ـــ وألف السويحلي إدارة خاصة لحسكم مصراته .

#### الحملة السنوسية على مصر :

برجع السبب فى هذه الحملة الى أن تركيا وألمانيا أرادتا استغلال نموذ السيد أحمد الشريف فى برقة وحركة الجهاد القائمة فيها فى إحداث ثورة على حدود مصرالفربية ضد الانجليز لشغل أكبر عدد بمكن من الجيوش الانجليزية وذلك مهدف إنجاح حملة تريد الدولتان القيام بها على قناة السويس فأرسلت تركيا وألمانيافى سنة ١٩١٥ بعض رجالها للإتصال بالسيد أحدالشريف والمجاهدين فى برقة ، وكان ضمن من أرسل لهذا الغرض ، نورى بك ، أخو أنور باشا ، وسليمان البارونى وعبد الرحن عزام .

وقد أرسل السلطان حسين كامل فى سبتمبر ١٩١٥ م الى السيد / أحمد الشريف وفداً على رأسه السيد محمد الشريف الادريس ينصحه بعدم الانولاق فى الإنضام للاتراك والآلمان ، وكذلك حل هذا الوفد معه كتابا ، ن السير ، هنرى مكاهون ، نائب ملك انجلترا فى مصر ، ومن قائد جيش الاحتلال الانجليزى ما يعدانه ـ اذا التزم الحياد ـ بالتدخل المتوفيق بين الليبيين والايطاليين والمساعده على أن تنال ليبيا استقلالها 111.

ويبدو أن السيد أحمد الشريف تورط فى هذه الحرب التى استنفذت طاءات المجاهدين المبيين دون طائل .

وفى ١١ ديسمبر ١٩١٥ م استولى المهاجمون من السنوسيين وغيرهم على السلوم ثم مرسى مطروح.

لكن ظهر عجز الدنوسيين عر الحصول على ما يحتاجونه من طعام ومؤن ، وبدأ الإنجليز يضيقون عليهم الحناق . فلم يلبث أن استرد الإنجليز مرسى

<sup>(</sup>۱) الزاوى : مرحم سابق س ۲۰۸.

مطروح . وفي ٢٩ فبراير ١٩١٦م حدثت معركة فاصلة انجلت عن هزيمة السنوسيين ، واحتل الإنجليو سيدى برانى ، ثم استردوا السلوم في ١٤ مارس ١٩١٦م ـــ وأنتقل السيد أحمد الشريف مع بعض رفاقه الى سيوه . وفي ٨ فبراير سنة ١٩١٧م ضيق عليه الانجليز الخناق فأضطر للهرب مع رجاله الى الجغبوب .

وقد أدى تورط السيد أحمد الشريف فى هذه الحملة الفائلة الى وقوع خلاف بينه وبين ابن عمه ، ادريس السنوسى ، الذى كان يميل الى مصادقة الانجليو ـ وتنازل له أحمد الشريف عن القيادة السياسية والعسكرية للسنوسية مكتفياً بالرعامة الدينية .

وأضطر أحدالشريف ـ نحت ضغط الإنجليز الدين هددوا بمهاجمة الجغبوب إن بقي بها ـ الى أن يغادرها الى طرابلس الغرب ، ومنها نقلته غواصة ألمانية الى الاسيتانة . ومنها سافر الى الججاز حيث وافته المنية بها فى عام ١٩٣٣ م .

ئانياً ــ فترة المفاوضات بين السنوسيين والايطاليين والبريطانيين

< 1977 - 191V =

### إتفاقية الزويتينه ، ومعاهدة عكرمة :

كانت ايطاليا فى هذه الفترة قد انهكتها الحرب ، كما كانت تعانى من الإضظر ابات الداخلية ، ولذلك فقد كان يهمها أن نصل الى اتفاق مع السنوسيين يكفل لها الهدوء فى ليبيا ، بينها كانت الجلتر احريصة على أن تصفى المشاكل على حدود مصر الغربية ليمكنها نقل قواتها من هذه الحدود الى أماكن أخرى .

أما إدريس السنوسى فقد كان يرجو فتح ميناء السلوم الذى كانت تأتى عن طريقة المؤن المسنوسيين وسكان برقة عامة ، وان كانت الغواصات الألمانية تنجح بين حين وآخر في إمداده ببعض ما كان بحاحة إليه بهدف تشجيعه على الإستمرار في مقاومه الإيطاليين .

وجرت مكاتبات بين السيد ادريس السنوسى والإنجليز والطليان وبناء عليها تهيأ الجو للمفاوضات .

جرت المفاوضات فى الزويتينية بين السيد ادريس والوقد الإيطالى ، بينها كان الوفد الإنجليزى ومعه أحمد حسنين بك يقوم بمهمة الثوفيق بين الطرفين . وأستمرت المفاوضات حتى أواخر سنة ١٩١٦م .

وأستؤنفت المفاوضات في أوائل سنة ١٩١٧ م في عكرمه وبالقرب من طبرق وأنتهت بمعاهده , عكرمة ، التي وقعت في ١٤ أبربل سنة ١٩١٧ م (١١) :

و بموجب هذه المعاهدة :

١ -- اتفق السيد ادريس مع الوفسد الإيطالي على إنهاء حالة الحرب مين الطرفين.

اعترف الايطاليون بالإمارة السنوسية للسيد ادريس على أن تشمل
 جالو ، وأوجلة ، والكفرة ، والجنبوب ،

٣ - يحتفظ الإيطاليون بما بأيديهم من مدن برقة وقراها، ومن الاراضى
 الساحلة .

٤ -- لا يعتدى طرف على حدود الطرف الآخر ، ولا ينشىء أحد من الطرفين مراكز حربية جديدة .

ه - تعاد الزوايا السنوسية وعملكاتها إلى أصحابها ، ويدفع الإيطاليون
 مرتبات شيوخ الزوايا المرجودة في منطقتهم .

تجرد القبائل من السلاح في فترة اقصاها العام ، وتحل المعسكرات الساوسية في تاريخ يحدد فيها بعد.

Pritchard : Op. cit p. 131

<sup>(</sup>۱) وقع على المعاهدة كل من الاميرالاي دوبتا ، والـكوماندتور لويجي بنتبور ،ومحمد إدريس المهدى السنوسي ــ انظر .

ــ الراوى مرحم سابق ص ٢٦٨ ــ ٢٧٢ . ----

ولم يكن من الصعب الوصول لإتفاق بين السنوسيين والإنجليز بعد ذلك فقد قبل السيد إدريس إعادة الاسرى جميعهم إليهم ، وتقرر استثناف العلاقات التجارية بطريق الساحل المصرى ، ولم يسمح بإقامة زوايا سنوسية في مصر . لكن الزكاة كاثت تجمع من أتباع السنوسيين المقيمين في مصر . وعهد إلى السيد إدريس بإدارة واحة الجغبوب ، مع أنها كانت واحة مصرية .

# اتفاقية الرجمة ( ٢٥ أكتوبر ١٩٢٠ م ):

خرجت إيطاليا من الحرب العالمية الأولى حسم منهوكة القوى فى الداخل وعاجزة عن إرسال قوات إضافية لتأكيد سيطرتها الفعلية على ليبيا حوادا فكرت في أن تعدل سياستها في ليبيا بحيث تتمشى مع السياسة الجديده و مع ما أعلنه ولسن من حق الشعوب فى اختيار الحكم الذى ترتضيه ، والإرضاء الليبيين المطالبين بالحكم الذاتى و بهذا يمكن حكم اعتقدت إيطاليا ح أن تحكم ليبيا دون اللجرء الى القوة .

وقد عبرعن ذلك وزير خارجية ايطاليا - كارلو شائزر Carlo Schenzer بقوله بدا لحكومتنا أن الوقت قد حان لتجربة التعاون المباشر مع أبناء البلاد يعطون حقوقاً سياسية ومدنية كانت من قبل محدودة برأى الحكومتين المركزية والحلية (۱) .

وتنفيذاً لهذه السياسة أعد في ٣١ أكتوبر ١٩١٩ م قانونان أساسيان مختلفان أحدهما لبرقة ، والآخر لمنطقة طرابلس .

ه حكال لدكل ولاية منهما برلمانها الخاص، وبحلس حكومتها، وبحالسها المحلية. وفيما يتعلق ببرقة كان برلمانها من ستين عضواً أكثرهم من زعاء القبائل الذين أنتخبهم أتباعهم، بالإضافة الى ثلاثة أعضاء يثلون الجالية الإيطالية . وكان هذا البرلمان ينظر في الضرائب المباشرة، ويبحث في المنافع العامة، ويناقش

Schanzer, Carlo: Italian colonial Policy in North Africa (1)
Vol.1 1924 P. 45

الإدارة الايطاليه في المسائل الإدارية ، وكانت تعرض عليه اللوائح التي تتعلق بتطبيق القانون الأساسي لكن في الفقرة من أبريل ١٩٢١م حتى مارس ١٩٢٢م . حين حل هذا البرلمان بعد قطع ايطاليا علاقاتها مع السيد ادريس ، لم يعقد هذا البرلمان سوى خمس جاسات (1).

وبناء على هذه العلاقات الجديدة بين الايطاليين والسنوسيين عقدت إتفاقية جديدة لتحدد بدقة العلاقات السياسية والحربية بين الطرفين . وهذه الاتفاقية هي \_ اتفاقية الرجمة التي عقدت في ٢٥ أكتوبر ١٩٢٠م . وعوجب هذه الاتفاقية (٢):

۱ — منح السيد اديس لقب (أمير) بحيث يكون وراثياً فى أسرته ، وأعترف به رئيساً لحكومة ذات استقلال ذاتى تدير الاجزاء الداخلية من برقة التى تشمل (واحات الجغبوب ، وأوجله ، وجالو ، والكفرة ) على أن يتخذ ( اجدابية ) مقرآ لحكومته .

۲ — خصصت السيد ادريس علاوة شهرية شخصية وعلاوة الاسرته .
 وأصبح له حق أن يكون له علم خاص به وحق استعمال باخرة رسمية ، ووعد عساعدات مالية تغطى نفقاته وأخرى لشيوخ القبائل .

تدفع الطاليا مرتبات جميع الموظفين الوطنين والقضاة وغيرهم من
 الذبن بقو مون بأعمال مختلفة .

٤ ـــ يسمح السنوسيين بالإحتفاظ بسلاحهم ، وأن ينتخبوا من يمثلهم فى البرلمان المحلى ، وأعفيت أراضيهم من الضرائب .

 هـ يقتصر الجيش السنوسى على ألف من الرجال على أن يصفى السيد ادريس في خلال ثمانية شهور ـ الادوار السنوسية ، وجميع المنظمات العسكرية والسياسية المتعلقة بها في المناطق الواقعة خارج حكومته .

٦ ــ صرح للسيد السنوسي بجمع الركاة من أتباعه .

<sup>(</sup>۱) ضروری مرجم سلبق ص ۲۹ ·

۲۷۸ – ۲۷۲ مرحم سابق ص ۲۷۲ – ۲۷۸ .

ويلاحظ أن هذه الانفاقية مع أنها اعترفت بالميد السنوسي كحاكم مدنى بالاضافة الى زعامته الدينية \_ فإن ايطاليا لم تقصد بالطبع وضع السلطة بيده أو الاعتراف به سياسياً \_ بل إن كثيرين يرون في الاتفاقية محاولة من أيطاليا لشراء الهدوء وصمت السنوسيين بما تقدمه من أمرال بالاضافة الى أن المعاهدة تمنى اعتراف الامر السنوسي بفصل برقة عن طرابلس ، ولذا كان قبوله لها موضع نقد الكثيرين .

وبدأت المشكلات بين الطرفين حين لم ينفذ السنوسيون ما تعهدوا به من حل (الأدوار) في غضرن المدة المحددة. وتذرع السيد إدريس بأن المجافظة على النظام في منطقته الإبقاء على الادوار .. وقد حاول الحاكم الإيطالي دى ، مارتينو حل الإشكال فعقد إتفاقية أخرى (اتفاقية بومريم) في ١١ نوفير ١٩٣١م مع السنوسيين اتفق عرجها أن تدار الادوار بالمشاركة إلى أن يتم تصفية هذه المسكرات (أي وجود جيش مشترك) في هذه الجهات .

وقد ظل الوضع بين السنرسيين والإيطاليين هكذا حتى تولى ( موسوليني ) السلطة فوضع حداً لسياسة التقرب مع السنوسيين ومحاولة إسترضائهم وأعلن إفرار السلام عن طربق الفتح العسكرى. وبناء على ذلك حل الإيطاليون ( في ٢ مارس ١٩٢٣) الجيش المشترك وأسروا الجنود السنوسيين فيه ، وعين موسوليني حاكماً جديداً في ليبيا هو لويجي بنجيوفايي وأعلن أن جميع الإتفافيات التي قامت بين إيطاليا والسيد أدريس أصبحت ملغاة .

وبهذا فتحت صفحة جديدة من الكفاح بين الليبيين والإيطاليين •

# قيام الجمهورية الطرابلسية:

وفيها يتعلق بطرابلس ــ. كان سليان البارونى قد عاد فى عام ١٩١٥ بوصفه حاكماً جديداً لبلاده وأستأنف الجهاد ضد إيطاليا وظل كذلك إلى نهاية الحرب.

وفى نوفمبر ١٩١٨ م عقد فى ( مسلانه ) اجتماع وطى أعلن على أثره عن قيام الجهورية الطرابلسية ، وأختير أربعة أعضاء لتولى الآمر ( البارونى ، السويحلى ، بلخبير ، عبد الرحمن عوام ) إذ لم يتفق المجتمعون على رئيس واحد للدولة .

وقد وافقت ايطاليا ـــ انباعاً لسياسة المسالمة فى ذلك الوقت ــ على الاعتراف بنظام الحكم الجديد فى طرابلس، وأن تحكم البلاد بالتعاون مع السلطات الوطنية فيها فى ظل القانون الاساسى لطرابلس الذى أصبح لها بموجبه برلمان خاص كيرلمان برقة . (١)

# مۇ ىمر غريان :

كان الطرابلسيون برون أن إنفاق السيد إدريس مع الإيطاليين الذي بموجبه أصبح أميراً على برقة . . بل على أجواء بسيطة منها ـ يعنى توجيه ضربة قاصمة لوحدة القطر الليبي ـ ولذا عقدو! مؤتمرا في (غريان) اتخذوا فيه قرراً هاما وهو : «إن الحالة التي آلت إليها البلاد لايمكن تحسينها إلا بإقامة حكومة قادرة ، ومؤسسة على ما يحقق الشرع الاسلامي ، برعامة رجل مسلم ينشخب من الامة ، ولا يعزل الا بحجة شرعية وإقرار مجلس النواب ـ وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكرية بأكلها بموجب دستور تقره الأمة بواسطة نوابها ، وأن يشمل حكمه جميع البلاد بحذودها المعروفة ـ من حدود مصر شرقاً إلى حدود تونس عرباً . ، (٢)

واعتزم الطرابلسيون أن يحققوا هذه الوحدة وأن يجعلوا الطليان أمام الأمر الواقع ،فاتفقوا على إمارة السيد إدريس ، فأرسلوا إليه وفداً يدعوه إلى طرابلس ليبايعوه الامارة ـ فأظهر الامير تردداً لماكان بينه وبين الطليان من علاقات حسنة ـ فماكان منهم الاأن كتبوا وثيقة اليمة بالإمارة بتاريخ ٢٨

<sup>(</sup>۱) صروری : مرجم سابق س ۳۲ ـ ۳۴ -

<sup>(</sup>۲) الزاوی مرجم سَا ق ص ۲۸۶ ، ص ۲۲ ومایدها .

يوليو ١٩٢٢ م، وأرسلوها الىالسيدادريس فى (اجدابيه) مع بمثلهيئة الاصلاح المركزية وهى التي كانت تدير شؤون المجاهدين ـ فقبلها ووعد بتنفيذ ماجاءفيها من شروط الوحدة ، والشورى ، ومواجهة العدو صفا واحداً فى طرابلس ويرقة (١) .

ولم يلبث السيد إدريس بعد ذلك أن غادر البلاد فى ديسمبر ١٩٢٢ م متمللا بسوء حالته الصحية برفقة قافلة إلى القاهرة عن طريق الجغبوب وتبعه عدد من زعماء القيائل البارزين ، وقد بقى بعضهم معه فى المنفى حتى تحررت البلاد .

#### ثالثاً ـ الفترة من ١٩٣٣ ألى ١٩٣٢ م:

منذ أن تقلد موسوليني زمام الامور في ايطاليا ـ في نهاية أكتوبر ١٩٢٢ م، اتجه ـ كما ذكرنا ـ الى اختاع ليبيا بقوة السلاح. ولتحقيق هذا استولى الايطاليون في 7 مارس ١٩٢٣ م على المعسكرات المختلطة .

وفى أول مامو ١٩٢٣م ـ أعلن الحاكم الإيطالى الجديد بونجوفانى Bongiovanni بطلانكل معاهدات الصلح والاتفاقيات المعقودة مع السنوسيين ـ وكان هذا بمثابة إعلان لبداية حرب جديدة بين الطرقين .

كانت ايطاليا فى ذلك الوقت قد ثبتت أقدامها فى المدن الهامة ، كا أنها كانت فى سلام مع العالم ، وكان فى مقدورها أن تبعث الى ليبيا بقوات كبيرة موردة بأسلحة حديثة \_ لكن المجاهدين الليبيين وجدوا زعيماً قديراً \_ بعد رحيل السيد إدريس إلى مصر \_ استطاع أن يقودهم فى حرب عصابات أنهكت الإيطاليين بحق وكبدتهم خسائر فادحة \_ هو ، عر الختار ، .(\*)

<sup>(</sup>۱) الشنيطي ، محود : مرجم سابق س ۹٤ ، ٥٥ ، ، صروري س ٣٤.

وتمن خطاك السِئَّة ورد الأميرُ عليه موجود في :

الراوى: س ٤٧٥ ــ ٤٦١ -

<sup>(</sup>٢) ولد عمر المحار و عرقة عام ١٨٠٢ م من أسرة ( فرحان ) التي تنتمي إلى قبيلة المنفة ، وتام في الروايا الدرسة ، وعلى تحت إمرة السيد أحمد الشريف واشترك منذ ١٩٠١ م في قنال الإيطاليس ، وكان عمره رحين نولى القبادة العامة للحركة سبب عاماً تقريباً .

انظر حدودی : مرجع سابق س . ۲۲ .

وكان قد تبع السيد إدر بس الى القاهرة ـ لـكنه لم يلبث أن عاد ـ ويبدو أن ذلك كان بالاتفاق مع السيد لتولى فيادة حركة المقاومة ضد الغزو الايطالى .

و ترتب على حرب العصابات ، وحرص المحاهدين على عدم الدخول مع الايطاليين في معركة حاسمة أن شعر الايطاليون أنهم يحاربون شعبا بأسره وليس جيشاً \_ وقد عبر القائد الايطالي تيروزي Terruzi عن ذلك بقوله :

« إننا نحارب عدواً ليس له شكل متماسك ، بما جعلتا على أهبة الدفاع باستمرار ، وكان الثوار مثل النار يمكن أن يظهروا اليوم في مكان وغداً على بعد خمسين كم منه ، واليوم الذى يليه على بعد مائة مترا وهكذا .. ولذلك فإن خمسة أو عشرة آلاف من جنوهنا غير كافين ضد مائتين أو خمسائة من الثوار ، (1) .

وكان هجوم الثوار عادة بالليل حيث كانوا يفاجئون عدوهم فى أرض وعرة يعرفون مسالسكهاكل المعرفة ـ حتى أن بعض الكتاب ذكروا أنه كانت فى هذه الفترة فى ليبيا سلطتان هما سلطة الإيطاليين فى النهار ، وسلطة السنوسيين ليلا .

رقد نظم عمر المختار المجاهدين معه على حسب قبائلهم ، فجعل لكل قبيلة فرقة باسمها يساعدها عدد من الإخوان وعلى رأس كل فرقة قائد ، وقائد قام الشئون المدينة ، رقاض الشئون الدينية والقانونية ولها علم سنوسى (٣) .

وإذا كان الإيطاليون قدميزوا بين سكان السواحل الذين تظاهروا بالخضوع لهم وبين الثوار الذين ناصبوهم العداء في الواقع للم على قال جرازيانى نفسه Graziani و إن جميع الآمالي في ليبيا اشتركوا بطريق مباشراً و غير مباشر في الورة لله كان لعمر المختار عملاء في كل مركز إيطالي (٢) .

ملاحظة . عين تيروزي حاكما لبرقه في عام ١٩٢٧ . (٢) الشنيدي محمود : مرجم سابق س ١٥٤ .

ولذا فكثيراً ما تعرضت البيوت والمتاجر ومضارب القبائل وغيرها للتعتيش حتى فى المناطق الهادئة ، وكان الإيطاليون بنزلوں العقاب الشديد بكل من يشبت أن له صلة بالثوار .

وكان السيد عمر المختار على إتصال دائم مع السيد محمد إدريس في مصر ، وكان يتلقى منه الذخائر والسلاح والمؤن والمعونات بقدر ما تسمح به ، الاحوال فقدكان بوسع إيطاليا أن تبث عيونها ورجالها لتحول دون وصول أية إمدادت المثوار .

ولجأت إيطاليا في هذه المرحلة من الحرب إلى أعمال الإبادة والقتل ، وحرق المضارب ، وإتلاف الغلال ، وقتل المواشى أو مصادرتها بدون تميير . واستخدمت في ذلك الطائرات لضرب الاهالى من الجو . ونجح الإيطاليون في الحتلال الحديد من المدن الصغيرة والمتفرقة سواء في الجبل الاختصر أو طعرق أو غيرهما ولكن في الواقع ظلت سلطتهم الانتمدى المراكز التي يقيم فها الجند .

وفى فبراير عام ١٩٢٦ م نجحت إيطاليا فى إحتلال (الجغبوب) رامية من وراء ذلك لم يزدهم الا تصميماً على القتال (۱) .

وحين عين بادوليو Badolio في عام ١٩٢٨ حاكماً عاماً لليبيا أعلن لأهل لبيبا , إنه يخيرهم بين الإستسلام التام دون قيد أو شرط و دين أربي يبادوا عن بكرة أبيهم ، وعقدت هدنة بين عمر المختار والإيطالبين رغبة في الوصول إلى صلح دون جدوى. ووجد عرالختار ألا مفر من مواصلة الحرب المانياية ، ولذا وجه نداءه المشهور بيحث فيه المجاهدين على مضاعفة المجيد . (٢)

<sup>(</sup>١) نقولاً ، زيادة: مرحم سابق س ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) نشرته بعض الصحف المصرية في ٢ يناير ١٩٣٩ .

وحين وصل جرازيافي Graziani إلى برفة في مارس ١٩٣٠م بدأت صفحة جديدة من الحرب الديبة الإيطالية . فقد كان مصمما على وضع حد المقاومة الوطنية . ولتحقيق هدفه عد إلى أن يحول دوز وصول أية إمدادات المحاهدين من بقية السكار أو من الحارج . ولذا وزع على البند البرقاوى المامل مع الإيطاليين نوعاً مغايراً ويميزا من البنادق، وكان يلقى القبض على كل من يعرف أنه ساعد أحد المجاهدين ، وأوجد ماأطاق عليه اسم ( المحكمة العائرة ) وهي محكمة عسكرية ينتقل أعضاؤها بالطائرة لمحاكمة من يلقى عليه القبض بتهمه التعاون مع الثوار .

وأغلق جرازيانى الزوايا السنوسية وصادر أملاكها ، وملا معسكرات الإعتقال بمن يشك فى انتمائهم أو عطفهم على الثوار، وأقام حاجزاً من الاسلاك الشائكة المكرربة بيز مصر ولبيا بطول ثلاثمائة كياو متراً يبدأ من البحر شمالا الم الجغيوب جنوبا لمنع تسرب أية أسلحة من مصر للمجاهدين .

وفى يناير ١٩٣١ م سقطت (الكفرة) فى يده ورفع العلم الإبطالى على القبة حيث يوجد نعش السيد المهدى السنوسى فكان فى ذلك الذلالا مروجهة نظره السنوسيين ما بعده إذلال موفر عدد كبير من سكان الكفرة إلى واحة سيوه والسودان المصرى والعوينات وغيرها.

ورغم أن الإمدادات أخذت تقل وينضب معينها ويندر ورودها السنوسيين - فقد استمر عمر المختار في جهاده حتى وقع أسيراً في يد الجنود الإيطاليين على مقربة من سيدى رافع ، (الزاويه البيضاء) في ١١ سبتمبر ١٩٣١م . فأودع السجن ، وحين بلغ النبأ جرازياني وهو في إيطاليا ــ أسرع بالمودة ، وأمر المحكمة الطائرة بالانعقاد في ١٥ سبتمبر ١٩٣١ وعقدت المحكمة جلسة استمرت ساعة وربع ساعة ، وأصدرت بعدها حكما على عمر المختار بالإعدام ــ فأعدم

رغم شيخوخته ، ورغم أنه كان جريحاً في الساعة التاسعة من صباح يوم ١٦ سبتمبر ١٩٣١ م . وكا ، ذلك إبذانا بإنتهاء المقاومة إلى حبن . (١)

انهارت المقاومة الوطنية بعد قتل عمر المختار وخضعت البلاد كلها للإيطاليين لمكن هاجر عدد كبير من الليبيين إلى تونس ومصر وسورية ولبنان . وقد تأسست في سوريا برئاسة بشير السعداوي (جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي بالشام) ... وقد وضعت هذه الجمية ما أطلق عليه اسم (الميثان الوطني) .

كما أن نشاط الليبيين في مصر تمركز حول السيد محمد إدريس ـ وإن اقتصر الجهد في البداية على الكتابة في الصحف حول القضية الليبية .

لكن لما أعلنت الحرب العالمية الثانية، ودخلت إيطاليا الحرب ضد الحلفاء بدأ العمل الجدى. وقد دعا الآمير محمد إرديس إلى اجتماع عقد في أغسطس ١٩٤٠ م بالقا عرة وأصدر المجتمعون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم ( الجمعية الوطنية الليبية) بيانا أعلنوا فيه وضع ثقتهم في بريطانيا العظمى، وخوض الحرب ضد إيطاليا بجانب جيوشها \_ وإعلان الثقة بالآمير محمد إدريس المهدى المبايع له بالامارة على برقة وطرا لمس، وتعيين هيئة تجنيد، وحكومة سنوسية مؤقتة، على أن يتصل الآمير بالحكومة البريطانية لطلب المخصصات اللازمة للتجند و لادارة الحكومة (٢١).

وأقيم معسكر للثدريب في ( إمبابة ) بمصر تدرب فيه الكثيرون وساهموا مع جيوش الحلماء .

وفى فبراير ١٩٤٣ م ــ أخرج الحلفاء الإيطاليين نهائياً من ليبياً .

<sup>(</sup>١) نقولا رياده مرجم سابق س : ١١١٠

أورد جراربانی می كتابه ( برقة التی نجحت می تهدئتها ) الحوار الذی دار بینه و بس عمر المحتار بعد أن التقی بعد أن التقی به بعد القبضة علیه .

انظر شکری: السنوسیة دین ودولة س ۳۱۶ — ۳۱۶.

وكذلك رواية الدكتور المنبيري عن محاكمة المخار مر ٣١٨ \_ ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر نص القرار في :

قولا رياده: مرحم سابق ١١١، ١٢٠٠

وأعقب ذلك إقامة ثلاث إدارات فيها هى :إدارة برقة ، وإدارة طرابلس وإدارة الفوان ـ وتولت بريطانيا إدارة الاقليمين الاولين ، بينها عهد لفرنسا بإدارة الإقليم الثالث .

وبمد إجتلال الحلفاء للبلاد نشطت الحركة السياسية ـــ وأخذت الاحزاب السياسية تظهر مطالبة بالاستقلال ووحدة البلاد .

و تسجل هذه الفترة ــ صفحة جديدة من كفاح الليبين في سبيل الإستقلال لها مميزاتها ومعالمها الخاصة . وقد أسفرت هذه المرحلة عن قرارين صادرين من الجمعية العمومية للامم المتحدة بتاريخ ٢١ نوفبر ١٩٤٩ م ، ١٧ نوفبر ١٩٥٠ نص فهما على أن ليبيا المؤلفة من برقه ، وطرابلس . وفزان ستصير دولة مستقلة ذات سيادة بمجرد أن تتم الإجراءات المبينة بالقرارين المذكورين لسكى يصير إستقلال ليبيا نافذاً .

وفعلا صدر أمر ملكى بريطانى أنهى السلطة البريطانية فى طرابلس وبرقة وصدر فى فزان أمر ألغى جميع سلطات فرنسا . وفى ٢٤ ديسمبر ١٩٥١ م أعلن الملك السيد محمد ادريس السنوسى أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة ذات سادة .

على أن هذه الصفحة الجديدة من كفاح ليبيا في سبيل الاستقلال ـ بعد تخلصها من الإيطاليين ـ تحتاج لدراسة مستقلة و نرجو أن نتناول بالتحليل هذه المرحلة من الكفاح الوطنى في ليبيا في الدراسة التي سنخصصها بإذن الله التاريخ المعاصر المعرب العربي .

الخاعة

### خاتميه

فى هذه الدراسة حاولنا إلقاء الاضواء على تاريخ الشبال الافريقى فى العصر الحديث .

وقد رأينا أنه منذ أو اثل القرن الخامس عشر تمرضت هذه البلاد لحلات إستعمارية متنالية . فتاريخها الحديث فى جملته يتمثل فى المحاولات من جانب الدول الإستعمارية لبسط نفوذها على هذه البلاد ، تقابلها حركات المقاومة البطولية من الوطنيين فى سبيل الدفاع عن حقهم فى بلادهم وحريتهم .

وقد امتلات صفحات هذا التاريخ ببطولات رائعة وبأمثلة لقيادات ناجحة استطاعت أن تتقدم الصفوف وأن تقود شعوبها فى طريق الكفاح والجهاد والصمود -

وقد حاولت الدول الاستعمارية أن تستفيد من عوامل الضعف والتفتيت والتفتيت والتفتيت والتفتيت أقدامها والبلاد .

وهذه الفترة من تاريخ المغرب العربي مليئة بالدروس والعبر ، فالوسائل استخدمها المستعدر لإخضاع البلاد لحكمه ، والاتفاقات والمعاهدات بين الدول الكبرى لتقسيم هذه المناطق فيم بينها لضمان عدم بشوب الخلافات ، وعدم وضع العراقيل من إحداها في طريق الآخرى \_ وتبادل هذه الدول لمناطق النفوذ هنا \_ كما كانت تتبادل السلع التجارية \_ دون أى اعتبار لاصحاب البلاد الاصلين \_ والاساليب التي أتبعها المستعمر ليرسخ أفدامه باستخدام القوة حيناً والملاينة و محاولات الإتفاق مع القوى الوطنية أحياناً أخرى إلى أن تتاح له الفرصة لتحقيق أهدافه \_ كل هذه وغيرها عاحفل به تاريخ المنطقة في هذه الحقية تمثل دروساً حة قوية .

وإذا كانت بلاد المغرب قد حصات أخيراً على استقلالها ـ فقد كلفها هذا ثمناً باهظاً من أرواح شهدا مها ، ومن جهود أبنائها .

كما أن سنوات الإستعمار الطويلة هذه خلفت وراءها العديد من المشكلات الإفتصادية والإجتماعية والثقافية ومشكلات الحدود بينها .

ويحتاج علاج هذه المشكلات لجهود لا تقل عما بذل فى سبيل الاستقلال ذاته ـ فقد تعمقت جذور المشكلات بحيث أصبح إقتلاعها يحتاج الكثير من الصدر والروية والآناة والحكمة.

وإذا كان الكفاح السياسي ومقاومة المستعمر هدفاً محدداً واضحاً أمام شعوب المنطقة ، والهدف فيه مائل في الغالب أمام الانظار ـ فإن الكفاح اليوم في سبيل البناء الاقتصادى والاجتماعي والثقاف، وفي سبيل حل المشكلات المتوارئة المترسبة من عصر الاستعمار بين دول المنطقة ـ يختلف بأن الرؤية فيه قد لا تكون بنفس الوضوح والتحديد.

لذلك يتطلب الأمر ـكما قلنا ـ حكمة وروية ودراسة ـ ويتطلب قبل كل شيء، أن نعى دروس الماضى ونتعلم منها ـ ولعل ذلك يضيء لنا الطريق فى الحاضر ويحدد الهدف للمستقبل.

والامل كبير فى أن يحرز المغرب المستقل اليوم فى ظل حكوماته الوطنية من النقدم والنهضة فى مختلف الميادين ما يكفل له ولابنــائه مستقبلا زاهراً يتناسب مع موقع هذه البلاد وتاريخها وحضارتها الغابرة.

هذا بالإضافة إلى ما تكشفت عنه أراضيها من ثروات طبيعية يمكن أن تسهم في بناء المستقبل.

والله المعين .

تم محمد الله

الملاحق

# ملاحق الكتاب

## تشتمل على :

- (١) نصوص الإتفاقات والمعاهدات المامة.
  - (ب) جداول تاريخية للأسر الحاكة .
- (ج) خرائط للمراحل التاريخية التي مرت بها النطقة.
  - (د) المراجع مرتبة حسب أبواب الكتاب.
  - ( ه ) فهارس أبجدية للأعلام الواردة بالكتاب .

ا \_ نصوص المعاهدات والإتفاقات الهامة

### أولا \_\_الجزائر \_\_\_\_

- **1** -

المعاهدة الموقعة بين قائد العسكر الفرنساوى الجنرال بورمون وبين حسين باشا — داى الحزائر

( في الثالث عشر من محرم سنة ١٧٤٦ هـ - ٥ يولية ١٨٣٠ )

- أولا كافة القلاع الخاصة عدينة الجزائر، وأبواب للدينة تسلم للمساكر الفرنساوية في صباح السادس من يوليه الساعة العاشرة.
- ثانيا يتعمد القائد العمومي الفرنساوي أن يترك للباشا أمواله المختصة به.
- ثالثا يكون لحضرة الباشا الحرية بأن يتوجه مع عائلته وأمواله إلى المحل الذي يرعبه ، وفي مدة إقامته في مدينة الجزائر يكون هو وعائلته تحت حماية الفائد العمومي الفرنساوي ، ويكون الباشا وعائلته تحت حاس مخصوص .
- رابعا يمنح القائد العمومي هده الحماية المعطاة لحضرة الباشا لـكافة قواد العساكر الجزائرية .
- خامسا تعطى الحرية للديانة المحمدية ، وللمكاتب الأهلية ولديانتهم ولأملا كهم ولتجاربهم ولصنائعهم ، وأن لا يعارضوا في ذلك ، وتكون نساءهم محفوظات معتبرات .
- سادسا تكون مبادلة هده المعاهدة في الساعة العاشرة من صباح الفد ( السادس من يوليه ، والثالث عشر من الحرم من سنة ١٣٤٦ هـ ) وعقب ذلك يدخل المماكر قلعة القصبة ويقيمون في قلاع المدينة والشطوط البحرية .

انظ : عفة الزائر ( اسكندرية ١٩٠٣ )

### \_ 7 \_

### الاتفاق المعقود

## بين الجغرال دى ميشيل — والأمير عبد القادر ( في ٢٨ فبرابر سنة ١٨٣٤ )

إن قائد الجيش الفرنساوى المقيم فى وهران الجنرال دى ميشيل، والأمير عبد القادر بن محيى الدين — اعتمدا واتفقا على ما يأتى ذكر، من الأمور:

منذ يوم تحريره يصهر ترك الحروب والخصومات بين الفرنساويين والعرب، وكل من الجنرال دى ميشيل، والأمير عبد القادر يجتهد فى إبقاء الألفة بين شعبين اقتضت الإرادة الآلهية أن لايكونا تحت سلطة واحدنه.

أولا — ولأجل ذلك يتمهن وكلاء من الأمير عبد القسمادر في وهران ، ومستفانم ، وارزيوكي لا تقع الخصومة بين القرنساوية والعرب ، كما أنه يقام وكيلا عن فرنسا ضابط فرنساوى في ممسكر الثاني .

ثانياً -- يصير احترام ديانة الإسلام وعوائدهم.

الثا - يازم رد الأسرى من الفريقين .

رابعاً - يصير إعطاء الحرية الكاملة للتجارة .

خامسا - يلتزم العرب بإرجاع كل من يفر إليهم من المسكر الفرنساوى ، ويلتزم الفرنساويون بتسليم كل من يفر إليهم من أهل الجرائم الماريين من القصاص إلى وكلاء الأمير في المدن الثلاث.

سادساً - من أراد من الأوربيين أن يسافر إلى داخلية البلاد بجب أن

يكون مصحوبا بتذكرة تكون عليها علامة وكلاء الأمير ويصححها الجنرال ، وبذلك يحصل على الحاية فى جميع الأقليم . حرر فى وهران فى السايع عشر من شوال سنة ١٧٤٩ هـ ٢٨٠ فبراير سنة ١٨٣٤ م

إمضاء

الأمير جنرال عبد القادر بن محيى الدين دى ميشيل الجزائرى

عن: تحفة الزائر ( الاسكندريه ١٠٣ ) ص ١٠٠ ، ١٠٦

ثانیا ــ تونس

**- 4** -

نص منشور (عهد الأمان ) الذي أعلن في ٢٠ محرم فاتح ١٢٧٤ هـ (١٨٥٧م)

الحمد لله الذي أوضح سبيلا ، وجمل نظام العالم كفيلا ، نزل الأحكام على قدر المصالح، ووعد العادل وتوعدالجائر، ومن أحسن من الله قيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي مدحه في كتابه بالرؤوف الرحيم وفضله تفضيلا وبعثه بالحنفية السمحاء تبينا وفصلها تفصيلا، ورتبها كما أمره ربه إباحة وندياً. وتحريما وتحليلاً ، فلن نجد لسنته تبديلاً ولن تحد لسنة الله تحويلاً ، وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا علىممالم الهدى علماً لمن اقتدى ودليلا، وفهموا الشريعة نصا وتأويلا، وأبقوا سيرتهم الفاضلة وأحكامهم العادلة أماناً جليلا، ونستوهب منك اللهم توفيقاً يوصل إل الاسماد برضاك توصيلا، وعومًا على أمور الإمارة التي من حملها فقد حمل عبئًا تقيلًا ، فقد توكلنا عليك والتجأنا إليك وكني بالله وكيلا. أما بعد فإن هذا الأمر الذي قلدنا الله منه ماقلده ، وأسند إلينا من أمور خلقه بهذا القطر ماأسنده ، ألزمنا فيه حقوقا واجبة ، وفروضا لازمة راتبة ، لاتستطاع إلا بإعانته التي عليها الاعتماد، ولولاها فمن يقوم بحق الله وحق العباد، فمحصنا النصيحة لله في عباده وأرضه وبلاده والأملأن لانبقي فيهم ظلما ولاهضما ، ولانحرم لهم في إقامة حقوقهم نظما ونقضى بتصريف عن هذا القصد بعملهونيته،من يعلم أنالله لايظلممثقال ذرة ولايحب الظالم في بريته فقد قال لنبيه المعصوم الأواب : « يادوود إن جملناك خليفة في الأرض فاحكم

بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذات شديد بما نسوا يوم الحساب » .

والله يرى أنى آثرت فى قبول هذا الأمر ، على خطره، مصلحة الوطنعلى ذاتى، وعمرت بخدمته الفكرية والبدنية غالب أوقاتى ، وقدمت من التخفيفات فى الجباية ماعلم خبره ، وظهر بعون الله أثره ، فانتشرت الآمال ، وتشوقت النفوس إلى ثمرات الأعمال ، وانقضت عن التمدى أيدى العمال ، واستقصاء المصالح يقتضى تقديم أجمال ، ومن رامها جملة فقد عرضها ، بسبب التهذر للالإهال

ورأينا غالب أهل القطر لم نحصل لهم الأمنية ، باجراء ماعقدنا عليه النية وجرت عادة الله أن العمران لا يقع من نوع الإنسان ، الا إذا علم أن تراءته هي الأمن له والأمان وتحقق أن العدل يدفع عنه خوف العدوان، وأن لا وصول لهتك ستر من حرماته الا بقوة الدليل ووضوح البرهان ، ولا يكني لتحقيقه الواحد والإثنان فاذا رأى الجاني تعدد الأنظار علط ، إن كان منصفا ، حدسة وقال: « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » .

وقد رأينا سلطة الإسلام ، والدول العظام ، الذين سياستهم الدنيوية إعمال الإعلام في النقض والإبرام ، يؤكدون الأمان من أنفسهم للرعية ، ويرونه من الحقوق المرعية، وهو أمر يستحسنه العقل والطبع ، وإذا اعتبرت مصلحته فهو مما يشهد باعتباره الشرع لأن الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن داعية الموى، ومن البزم العدل وأقسم عليه فهو للتقوى ، وبالأمن تطمئن القلوب وتقوى .

وقبل هذا كاتبنا علماء الملة الأركان ، وبعص الأعيان بعزمنا على ترتيب

مجالس ذات أركان للنظر فى أحوال الجنايات من نوع الإنسان والمتاجر التى بها ثروة البلدان، وشرعنا فى فصوله السياسية، بما لايصادم إن شاء الله القواعد الشرعية.

هذا وأحكام الشريمة أعزها الله جارية مطاعة والله يديم العمل بها إلى قيام الساعة .

وهذا القانون السياسي يستدعى زمنا لتحرير ترتيبه وتدوينه وتهذيبه ، وأرجو الذى ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرئاسة ، ولايخالفه مما ورد عن السلف الصالح من اعتبار السياسة . وإن العبد الفقير أعجل لمرضاة ربى بما تطمئن إليه النفوس ، وتكون منزلتة في منزلة المشاهد المحسوس وتأسيسه على قواعد :

الأولى: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة. وأموالهم المحرمة، وأعراضهم المحترمة الإبحق يوجبه نظر الحجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ، ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن ، أو الإذن باعادة النظر .

الثانية: تساوى الناس فى أصل قانون الأداء المرتب أو مايترتب ولو إن اختلف باختلاف الكمية ، محيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ويحط على الحقير لحقارته مايأتي بيانه موضحاً .

الثالثة: النسوية بين المسلم وغيره من سكان الإياله فى استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه الملك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف. والعدل فى الارض هو الميزان المستوى يؤخذ به للحق من البطل وللضعيف من القوى .

الرابعة : إن الذى من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينة ولا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته ، ولا يمتهن مجامعهم ، وبكون لها الأمان من الإذاية والامتهان لان ذمتهم تقتضى أن لهم مالنا وعليهم ماعلينا .

الخامسة: لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع، ومصلحته تعم الجموع ولا بد للا إنسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهلد فلانأخد العسكر إلا بترتيب وقرعة، ولا يبقى العسكرى في الخدمة أكثر من مدة معلومة كا تحرره في قانون العسكر.

السادسة: إن مجلس النظر فى الجنابات إذا كان الحكم فيه عقوبة على أحد من أهل الذمة \_ يلزم أن يحضره من تعينه من كبرائهم تأنيسا لنفوسهم ودفعا لهم يتوقعونه من الحيف والشريعة توصى بهم خيراً.

السابعة: أن نجعل مجلسا للتجارة برئيس وكاتب وأعضاء من المسلمين وغيرهم من رعايا أحبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات، وبعد الإتفاق مع أحبانا الدول العظام في كيفية دخول رعاياهم تحت حكم الحجلس كا بأنى إيضاح تقصيله قطعاً لتشعب الخصام.

والثامنة: أن سائر رعيتنا من للسلمين وغيرهم لهم المساواة في الأمور المرقية والقوانين الحكمية ـ لأفضل لأحدهم على الآخر في ذلك .

التاسمة: تسريح المتجر من إختصاص أحد به ، بل يكون مباحاً لكل أحد، ولاتتاجر الدولة بتجارة ولاتمنع غيرها منها ، وتـكون العناية بإعانة عموم المتجر ومنع أسباب تعطيله.

الماشرة: إن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا ساثر الصنائع والخدم، بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن أن تترتب مثل سائر أهل البلاد الافضل الاحدم على الآخر، بعد انفاقنا مع دولهم في كيفية دحولهم تحت ذلك ، كما يأتي بيانه .

الحادية عشرة: إن الوافدين على إيالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن يشتروا سائر مايملك من الدور والاجنة والارضين مثل سائر أهل البلاد ، بشرط أن يتبعوا القوانين الموتبة والتي تقرتب من غير امتناع ولافرق في أدنى شيء من قوانين البلاد . ونبين بعد هذا كيفية السكني بحيث أن المالك يكون عالما بذلك ، داخلاً على اعتباره بعد الإنفاق مع أحبابنا الدول .

فعلى عهد الله وميناقه أن تجرى هذه الأصول التى سطرناها على نحو ما بيناها ووراءها البيان لمعناها واشهد الله وهذا الجمع العظيم المرموق بعين التعظيم فى حق نفسى ومن يكون من بعدى أن لا يتم له أمر إلا بالمين على هدا الأمان الذى بدلت فيه جهدى ، وجعلت فيه سائر الحاضر بن من ثواب الدول العظام وأعيان رعيتنا شهداء على عهدى . والله يعلم أن هذا القصدالذي أظهرته وجمعت له هؤلاء الأعيان واشهرته وهو ماأودعه الله فى نيتى ، وإجراء أصوله وفروعه فوراً \_ اعظم أمنيتى والمره مطلوب بجهده ، ومن عاهمد د الله لزمه الوفاء بعهده ، والحق هو العروة الوثتى والآخرة خير وأبقى .

انطر ... أحمد بن أبى الضياف : آنحاف أحل الرمان بأحبار ملوك توس وعهد الأمان ( تونس ١٩٦٣ )

#### - 1 -

# نص معاهده باردو المنعقده فی ۱۲ ما بو ۱۸۸۱

إن دولة الجمورية الفرنسية ودولة سموباى تونس، لما كان من غرضهما أن يمنعا إلى ألابد حدوث قلاقل كالتي حصلت أخيراً على حدود الدولتين وبسواحل الملكة التونسية، وأن يحكما علاقات ودهما القديم وروابط حسن الجوار — قد اتفققا على عقد معاهدة من شأبها تحقيق مصالح كلا الجابين الساميين المتعاقدين . وبناء على ذلك فإن فخامة رئيس الجمورية الفرنسية قد عين جناب الجغرال باروار نائبا مفوضاً من طرفه ، فاتفق جنابه مع سمو الباى المعظم على البنود الآتية :

### البند الأول

إن مماهدة الصابح والودة والتجارة وجميع المعاهدات الأخرى الموجودة الآن بين الجمهورية الفرنسية وسمو باى توس قد وقع تأكيدها وتجديدها.

### البند الثاني

لأجل تسهيل القيام بالإجراءات التي يتحتم على دولة الجمهورية الفرنسية اتخاذها للوصول للفرض الذي يقصده الجانبان العاليان المتعاقدان، فقد رضى سمروبأي تونس أن تحتل القوات الفرنسية العسكرية المراكز التي تراها صالحة لإستتباب النظام والأمن بالحدود والسواحل. ويزول هذا الإحتلال عندما تتفق السلطتان الفرنسية والتونسية وتقرران معا بأن الإدارة المحلية قد أصبحت قادرة على المحافظة على إستتباب الأمن العام والنظام.

### البند الثالت

تقمهد دولة الجمهورية الفرنسية ببذل مساعدتها المستمرة لسمو البساى وحمايته من كل خطر يمكن أن يهدد ذانه وعائلته أو يعبث بأمن مملسكته .

### البند الرابع

تضمن الدولة الفرنسية تنفيذ جميع المعاهدات المعقودة بين الدولة التونسية ومختلف الدول الأوربية .

#### البند الخامس

يمثل الدولة الفرنسية لدى سمو الباى وزير مقيم عام تسكون وظيفته السهر على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ويكون هو الواسطة بين فرنسا والسلطات التونسية فى جميع القضايا التي تهم الجانبين .

#### اليند السادس

يكلف المثلون الدبلوماسيون والقنصليون لفرنسا في البلاد الأجنبية بحماية رعايا الملكة التونسية ومصالحها وفي مقابل ذلك يلتزم سمو الباى بألا يمقد أي عقد ذي صفة دولية دون إعلام الدولة الفرنسية بذلك والحصول على موافقتها مقدماً.

### البند السابع

تحتفظ دولة الجمهورية الفرنسية ودولة سمو الباى لنفسهما بحق الإتفاق على وضع نظام للملكة التونسيه من شأنه الوفاء بواجبات الدين العام وضان حقوق دائني الملكة.

#### اليند الثامن

تفرض عرامة حربية على القبائل العاصية بالحدود والسواحل وبحدد

قيمة هذه الغرامة وطرق جبايتها اتفاق يعقد فيا بعد ، وتكون حكومة الباى هي المسئولة عن تنفيذ هذا الإتفاق .

### البند التاسع

لأجل صيانة ممتلكات الجمهورية الفرنسية بالقطر الجزائرى من تهريب الأسلحة والذخائر فإن دولة سمو الباى يتمهد بأن يمنع قطما إدخال السلاح والذخائر الحربية لجزيرة جربة ومرسى قابس والمراسى الأخرى بالملكة التونسية .

## البند العاشر " ع

سيقع عرض هذه المعاهدة على دولة الجمهورية الفرنسية للمصادقة عليها وتسلم الوثيقة المصدق عليها بعد ذلك لسمو باى تونس فى أقرب وقت ممكن. وكتب بباردو فى ١٢ ما و سنة ١٨٨١ .

الإمضاء

جنرال تربار

محد الصادق بای

أنظر \_ تونس والحماية العرنسة ، ومنظمة الأمر ( نشر مكتب استعلامات اللجئة التنفيفية العزب الحر الدستورى ــ القاهرة ١٣٦٨ هـ ١٩٥٢ ) س ٢٧ -- ٧٠

- - -

# نص اتفاقیة المرسی المنقدة فی ۸ یونیو ۱۸۸۳ (بین تونس وفرنسا)

لما كانت عناية سمو الباى المعظم متجمة إلى تحسين الأحوال الداخلية بالملكة التونسية وفقا لأحكام المعاهدة المبرمة فى الثانى عشر من شهر مايو سنة ألف وثما ثمائة وواحد وثمانين ، وكانت حكومة الجمهورية الفرنسية راعبة فى تحقيق أغراض سموه لعرى المودة بين القطرين العامرين ا اتفق الطرفان على عقد انفاق لتحقيق هذا الفرض ، واعتمد رئيس الجمهورية الفرنسية فى ذلك مسيو بابار بولس كامبول وزيره المقيم بتونس الحامل لنيشان اللجيون دونور صنف أو قيسية ونيشان الإفتخار العهد من الصنف الأكبر . . . الخ فقدم وزيره المشار إليه أوراق اعتماده لمقد الإتفاقية المحددة فى البنود الآتية :

### البند الأول

لما كان غرض سمو الباى المعظم أن يسهل للحكومة الفرنسية إتمام حمايتها فقد تكمل بإدخال الإصلاحات الإدارية والعدلية التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة في إدخالها .

#### البند الشأبي

تضمن الحسكومة الفرنسية قرضاً يمقده سمو الباى ليتحويله أو لدفع الدين الساير الذى لا يمكن أن يتجاوز سبعة عشر مليونا وخمسانة وخمسين ألفاً - ولكنها هى التي تختار الزمن والشروط الموافقة لذلك ، وقد تعهد سمو

الباى المعظم بأن لا يعقد قرضاً في المستقبل لحساب الملكة التونسية دون إذن سابق من الحكومة الفرنسية .

#### البند الثالث

يخصص لسمو الباي المعظم من مداخيل الملكة:

أولاً : المبالغ اللازمة للقيام بواجبات القرض الذى ضمنته فرنساً .

ثانیا: مخصصات سمو البای وقدرها ملیونان من الریالات أی ملیون ومائتی ألف فرنك ، وما بقی بعد ذلك یعین لمصاریف الملكة ودفع مصاریف الحایة.

### البند الرابع

هذه الإتفاقية مؤكدة ومكملة للمعاهدة المعقودة في ١٢ ما يو سنة ١٨٨١ في ما يحتاج منها إلى التأكيد والتكيل، ولا تتغير بها الأنظمة التي سبق وضعها فيا يتعلق بتقرير الغرامة الحربية.

### البند الخامس

تعرض هذه الإتفاقية على الحسكومة الفرنسية للمصادقة عليها وتسلم وثيقة التصديق إلى سمو الباى المعظم في أقرب قرصة ممكنة.

وإيذاناً بصحةما تقدم حررت هذه الإنفاقية وختمها الموقعان بخاتميهما . وكتب بالمرسى في ٨ مونيو سنة ١٨٨٣ .

الإمضاء على باى – بولس كامبول

انطر \_ وثائق تونسبة \_ نشر كنتابة الدولة للاحمار والإرشاد (تونس ١٩٦٥) ( م ٧٧ — المنرب )

#### 

# نص البرو توكول التو نسى الفر نسى الخاص بإعلان استقلال تونس (فى ٢٠ مارس ١٩٢٦)

في ٣ يونيو ١٩٥٥ ونتيجة لمفاوضات حرة جرت بين وفدى البلدين اتفقت الحكومتان الفرنسية والتونسية على الإعتراف لترنس بأن تمارس السيادة الداخلية كامل المارسة . وبذلك عبرت الحكومتان عن إرادتهما للتجهة إلى تمكين الشعب التونسي من إدراك ازدهاره الشامل والإضطلاع على مراحل \_ بالإشراف على مصيره .

وتعترف الحكومتان بأن تنمية العلاقات الفرنسية التونسية في كنف الإنسجام والسلم تستجيب لفروض العالم العصرى، وتلاحظان بإرتياح أن هدا التطور يسمح بالإرتقاء إلى السيادة المكاملة بدون أن تلحق الشعب آلام وتصاب الدولة بانتكاسات، وتؤكد أن اعتقادها بأن فرنسا وتونس إذ تقيمان علاقاتهما على أساس الإحترام المتبادل المكامل لسيادة كل منهما في نطاق إستقلال الدولتين وتساويهما فإهما تعززان التضامن الدى يربط بينهما لفائدة البلدين العظمى.

ونتيحة لبيان رئيس الحكومة الفرنسية الذى ألقاه عند مطالبته البرلمان بالتزكية ولرد سمو الباى المؤكد كلاهما من جديد إرادتهما المشتركة الرامية إلى تطوير علاقاتهما بنفس المسألمة والمودة فان الحكومتين فتحتا مفاوضات يباريس في ٢٧ فبراير. وبناء على ذلك : تمترف فرنسا على رؤوس الملا ً باستقلال تونس · وينتج عن ذلك :

(١) أن المعاهدة للبرمة بين فرنسا وتونس في ١٢ مايو ١٨٨١ لم يعد في إمكانها ضبط العلاقات الفرنسية التونسية .

(ب) أن ما كان من التدابير التي إقتضها اتفاقيات ٣ يونيو ١٩٥٥ متنافيا مع نظام تونس الجـــديد باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة يقع تنقيحه أو إلغاؤه.

(ج) أن تونس تمارس سلطاتها في ميدان الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وأنها تشكل جيشاً وطنياً تونسياً .

واتفقت تونس وفرنما \_ فى نطاق احترام سيادة كل منهما \_ على ضبط أو اكال تدابير التعاون بين البلدين — وذلك بتنظيم تعاونهما فى الميادين التى تشترك فيها مصالحهما وخاصة فيما يتعلق بالدفاع والشؤون الخارجية .

والاتفاقيات التي ستبرم بين فرنسا وتونس سوف تثبت تفاصيل إسناد الإعانة التي تقدمها فرنسا إلى تونس لبناء هيكل الجيش الوطني التونسي .

وتستأنف المفاوضات في ١٦ أبريل ١٩٥٦ بغية إبرام العقود الضرورية لتنفيذ المبادىء التى اقتضاها هذا البروتوكول ، وذلك في أقصر الآجال المكنة وعملا بتلك المبادىء نفسها .

انظر : كتابة الدول للاخبار والإرشاد ( لواس ١٩٦٠ ) ص ٨٥ ، ٨٦

#### -- Y --

# ثانيا \_ المغرب الأقصى

الإتفاقية الفرنسية البريطانية ( ٨ إبريل سنة ١٩٠٤ )

المادة الأولى - تصرح حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأنه ليس الديها أية نية لتغيير الوضع السياسي الحالى في مصر .

كا تصرح حكومة الجمهورية الفرنسية من جانبها بأنها لن تعوق عمل بريطانيا في مصر ، فلا تطالما بتحديد فترة معينة لإنهاء الإحتلال البريطاني لأراضها ، كا لا تطالبها بأى إجراء آخر في هذا الشأن .

وأنها توافق على مسودة المرسوم الخديوى الملحق بهذه الإتفاقية والذى يحتوى على الضمانات الضرورية لحماية مصالح حملة الأسهم المصريين ، ويشرط عدم إدخال تعديلات على المرسوم بعد إصداره مهما تكن دون موافقة الدول الموقعة على اتفاقية لندن سنة ١٨٨٥ .

وكذلك تم الإتفاق على أن يحتفظ لخبير فرنسي بمنصب المدير العام لمصلحة الآثار المصرية كماكان الحال في الماضي .

كذلك تستمر اللدارس الفرنسية في مصر تتمتع بما كان لها من حرية العمل في الماضي.

للادة الثانية - تصرح حكومة الجهورية الفرنسية بأنه ليس لديها أية نية لتغيير الوضع السياسي في (المغرب).

كا تصوح حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأنها تعترف محق فرنسا — بصفتها دولة تمتد ممتلكاتها إلى مسافة طويلة ملاصقة لحدود

للغرب - في الحجافظة على النظام بهذا البلد وتقديم المعونة اللازمة فيما يحتاج اليه من اصلاحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية.

وتعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها لن تعوق عمل فرنسا في هذا السبيل بشرط ألا يمس هذا العمل الحقوق التي تتمتع بها بريطانيا في المغرب طبقاً لنصوص المعاهدات والإتفاقيات ، وما جرى عليه العرف ، وهذه الحقوق تشمل التجارة الساحلية بين مسوانى المغرب ، التي تمارسها السفن البريطانية منذ عام ١٩٠١ .

المادة الثالثة - تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها إحترامها للحقوق التى تتمتع بها فرنسا فى مصر طبقا لنصوص المعاهدات والإتفاقيات والعرف ، وهذه الحقوق تشمل التجارة الساحلية بين الموانى المصرية التى منحت السفن الفرنسية حق ممارستها .

المادة الرابعة -- لما كانت الحكومتان مرتبطتين بمبدأ حرية التجارة سواء في مصر أو في المغرب، فهما تعلنان أنهما لن تشجعا عدم المساواة في هذين البلدين في فرض الرسوم الجمركية أوفى أى نوع آخر من الضرائب، أو في أجور النقل بالسكك الحديدية .

و تطبق على المعاملات التحارية بين بريطانيا وفرنسا من جهة ، والمغرب ومصر من جهة أخرى نفس المعاملة الخاصة بتجارة الترانسيت عند مرورها بالممتلكات الفرنسية والبريطانية في أفريقية .

وتعقد بين حـكومتى بريطانيا وفرنسا إنفاقية تحدد نظام الترانسيت والمراكز التي تمر منها هذه التجارة.

ومع ذلك فحكومة الجمهوريه الفرنسية تحتفظ لنفسها فى المفرب بحقها فى الإمتناع عن منح إمتيازات لإنشاء الطرق والسكك الحديدية والموانى وغيرها إلا بشرط احتفاظ الدولة بسلطتها على هذه المشروعات الكبرى ذات النفعة العامة .

كَاتْحَتَفَظَ حَـكُومَةَ صَاحَبِ الجَلَالَةِ البَرِيطَانِيَةِ لَنَفْسَهَا بَمثَلَ هَذَا الْحِقَ فَ معمر .

المادة الخامسة \_ تصرح التحكومة البريطانية بأنها سوف تستخدم نفوذها في مصر بحيث لا يوضع الموظفون الفرنسيون الذين يعملون حاليا في خدمة التحكومة المصرية ، تحت ظروف أقل ملاءمة لمصلحتهم من تلك التي يعمل في ظلها الموظفون البريطانيون في هذه التحكومة .

كا أن حكومة الجمهورية الفرنسية من ناحيتها لن تعترض على تطبيق شروط مشابهة لهذه على الموظفين البريطانيين الذين يعملون حالياً فى خدمة الحكومة المفربية.

المادة السادسة -- لضان حرية المرور فى قناة السويس تصرح حكومة البجلالة البريطانية بأنها ملتزمة بنصوص اتفاقية القسطنطينية فى ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ ،كا تعلن موافقتها على وضع هذه النصوص موضع التنفيذ. ولما كان هذا كافيا لضان حرية المرور فى قناة السويس فإن تنفيذ النص الأخير من الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه الإتفاقية يظل معلقا .

المادة السابعة — لضان حرية المرور فى مضيق جبل طارق توافق الحكومة على عدم السماح بإقامة أبة تعصينات أو منشآت استراتيجية على ذلك الجزء من ساحل المغرب المعصور بين مليلية والمرتفعات المشرفة على الشاطىء الشرقى لنهر سبو — دون أن تشمل هذين المركزين.

ومن ذلك فإن هــــذا الشرط لاينطبق على للواكز التي تحتلها أسبانيا حالياً على الساحل المغربي من البحر المتوسط .

المادة الثامة — لما كانت العكومتان تكنان لأسبانيا شعور الود المخالص فإنها تدخلان في اعتبارها الخاص المصالح التي تستمدها هذه الدولة من موقعها الجغرافي ومن سيادتها الإقليمية على بعض الأماكن الواقعة على الساحل المغربي للبحر للتوسط.

وستِعمل الحكومة الفرنسية على التفاهم مع الحكومة الأسبانية بشأن هذه المصالح على أن تبلغ حكومة صاحب الجلالة البريطانية بكل اتفاق يتم بين الحكومة بن الفرنسية والإسبانية بشأن هذا الموضوع.

المادة التاسعة — توافق الحكومتان على أن تقدم كل منهما للاخرى تأبيــــدها الذباوماسي حتى يتسنى تنفيذ البنود الخاصة بمصر والمغرب في هذه الاتفاقية .

انظر \_ روم ،لاندو : أزمة المغرب الأقصى( ترحمة اسماميل على . وحس الحوت ) ــ القاحرة ١٩٦١ حـ م ٢١٤ ـ ٢١٤

# المواد السرية الملحقة بالاتفاق الفرنسي البريطاني ( أبريل سنة ١٩٠٤ )

المادة الأولى — إذا وجدت إحدى الحكومتين أنها مضطرة بحكم المظروف القاهرة إلى تعديل سياستها الخاصــــة بمصرأو مراكش، فإن الإلمزامات التي ارتبطت بهاكل منهما نعو الأخرى بموجب المادة الرابعة والسادسة والسابعة من الإتفاقية التي وقعت اليوم تظل فائمة.

المادة الثانية - ليس لدى حكومة صاحب الجلالة البريطانية فى الوقت الحاضر النية فى أن تقترح على الدول الأخرى إدخال تعديلات على نظام الإمتيازات أو على النظام القضائى فى مصر .

وفى حالة ما إذا رأت الحكومة البريطانية أنه من المرعوب فيه إدخال إصلاحات على النظام القشريمي في مصر تطابق النظم القائمة في البلادالمتمدينة فإن حكومة الجمهورية الفرنسية لاترفض قبول مثل هذه الإقتراحات ، على أن يكون مفهوماً أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تقبل ما قد تقترحه عليها الجمهورية الفرنسية خاصا بادخال إصلاحات مماثلة في المغرب .

المادة النالثة — انفقت الحكومتان على أن منطقة معينة من أراضى المغرب المجاورة للله ( مليلية ) و ( وسبته ) وغيرهما من المدن الأسبانية يجب أن تدخل ضمن دائرة النفوذ الأسباني — وذلك إذا توقف السلطان عن ممارسة سلطته على هذه الأراضى ، على أن يوكل إلى أسبانيا حكم المنطقة الساحلية من مليلية إلى المرتفعات الواقعة على الشاطىء الأيمن لنهر سبو ، دون أن تدخل فيها هذه المرتفعات .

ومع ذلك فلا بدأن تبدى أسبانيا مقدماً موافقتها الرسمية على نصوص المادتين الرابعة والسابعة من الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم وتعمد بتنفيذ هذه النصوص.

وعلى أسبانيا أيضا أن تتمهد بعدم التنازل عن بعص أو كل الأراضى التي توضع تحت سلطتها أو التي تقع في دائرة نفوذها .

المادة الرابعة – إذا رأت أسبانيا أن من الأصلح لها رفس الدعوى الموجهة إليها للموافقة على نصوص المادة السابقة ، فإن الإتفاقية الفرنسية البريطانية التى تتصمنها التصريحات الموقع عليها اليوم تظل سارية المفعول .

المادة الخامسة - إذا لم يمكن الحصول على موافقة الدول الأخرى على مسودة المرسوم الذى ورد ذكره في المادة الأولى من الإثفاقية الموقعة اليوم فليس لحسكومة الجمهورية الفرنسية الحق في الإعتراض على تسديد الدين المضمون والدين المعتاز والدين الموحد بسعر التعادل بعد 10 يوليو سنة ١٩١٠.

( تم التوقيع عليها من صورتين في لندن بتاريخ ٨ أبريل سنة ١٩٠٤).

انظر ــ روم لاندو : مرجم سابق ص ۲۱۹ ، ۲۱۲

#### -9-

# الاتفاق الفرنسي الاسباني (ف ٣ أكتوبر ١٩٠٤)

ترجمة التصريح الذي نشر:

بما أنه قد تم الإنفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة ملك أسبانيا على مدى الحقوق ومدى ضان المصالح الناشئة لفرنسا من ملكيتها المجزائر ، و كذلك على مدى الحقوق والمصالح الأسبانية الناشئة من ملكيتها للساحل المفرى .

ولما كان صاحب الجلالة ملك أسبانيا قد أعلن نقيجة لذلك إنضامه إلى الاتفاقية الفرنسية البريطانية الصادرة في ٨ أبريل ١٩٠٤ وهي الخاصة بالمغرب للوصور والتي أبلغتها إلى جلالته حكومة الجمهورية الفرنسية .

فإن الحكومتين تعلنان في هذا الإتفاق تمسكهما الكامل بمبدأ سلامة أراضى الإمبراطورية للغربية تحت سيادة السلطان.

إمضاء دلكاسيه ليون راى كاستياو (عن فرنسا) (عن أسبانيا)

روم ، لاندو : مرجم سابق ح ٢ س ٢١٧

# الاتفاق الفرنسي الآسباني (في ٣ أكتوبرسنة ١٩٠٤ ) (البنود السرية)

تتضمن هــذه البنود السرية احدى عشرة نقطة أساسية تتلخص فيا يلى:

تنقسم منطقة النفوذ الأسبانى إلى قسمين أحدهما شمالى يمتد من منفذ مليوية على البحر المتوسط إلى خط يمتد بين حوض نهرى اناون، وسبو، وبين كرت، ورغة \_ ثم يتجه نحو الشمال إلى لوكوس عن طريق جبل مولاى بوشته، ومن هناك يتجه إلى ساحل الحيط الأطلسى قرب السرجة (المادة الثانية).

أما القسم الجنوبى فبالإضافة إلى للمتلكات الأسبانية في (ريودىأورو) التي تم تحديدها في اتفاق ٧٧ يونيو سنة ١٩٠٠ فالمنطقة الأسبانية يحدها خط يسير محاذيًا إلى درعه وسوس حتى يصل البحر عند مصب ماسه (المادتان ٤،٥).

وتعهدت أسبانيا بألا تنقل أو تتخلى عن حق الإشراف على هذه المناطق الاجزئيا ولا لأى دولة أخرى . (المادة السابعة) ·

وفى المنطقة الشمالية تعهدت أسبانيا بألاً تقوم بعمل منفرد دون إستشارة فرنسا أولا ، وهذا الشرط يظل نافذاً لمدة أقصاها خمس عشرة سنة ولاينقض هذا التعهد إلا فى الظروف الآتية :

١ - إذا إنهار النظام السياسي المغرب وإنهارت معه السلطة الشريقة .

٢ ـ إذا أصبحت المحافظة على الحالة الراهنة أمراً مستحيلا بسبب عجز الحكومة الشريفة عن صيانة الأمن والنظام .

٣ إذا ثبتت استحالة المحافظة على الحالة الراهنة لأى سبب آخر من طبيعته أن يكون موضوعاً للاتفاق بين فرنسا وأسبانيا (المادة الثالثة).

أما النظام الدولى لطنجه فيظل قائمًا ( المادة التاسعة ).

وبجانب هذه المواد توجد مواد تتعلق بالنظام الإجتماعى والإقتصادى ، فالمادتان ١١،١٠ أجازتا التعاون الفرنسى الأسبانى فى بعض المشروعات التجارية وحربة تداول النقد الأسبانى وإنشاء المدارس الأسبانية .

ملاحطة : ظلت هذه البنود غير معروفة تماماً حتى نشرتها صحيفة (Le Matin) في عددها الصادر بتاريخ ٨ نوفمر ١٩١١ بعد أن حصلت عليها من مصدر لم تذكره ٠

# -۱۱-النقط الآساسية فى اتفاق الجزيرة (٧ أبريل سنة ١٩٠٦) (١٣٣ بندًا)

الفصل الأول: يتناول قوة البوليس ويتضمن مايلي:

١ - يجب وضع قوة البوليس تحت إشراف السلطان على أن يختار أفرادها من السكان الوطنيين وأن توزع على الموانى التجارية الثمانية .

٧ ــ يقوم ضباط الصف الفرنسيون والأسبان بمساعدة السلطان فى تنظيم هذه القوة على أن يكون استخدامهم لمدة خس سنوات فقط، أما الإجراءات التفصيلية فتعرض على الهيئة الدبلوماسية فى طنجـــة للموافقة عليها.

٣ — لاتزيد قوات البوليس على خمسة الآف ولاتقل عن ألفين .

ع بنك الدولة بتقديم الإعتمادات المالية اللازمة لنفقات هذه القوة.

ه ــ يكون المفتش العام للبوليس من جنسية سويسرية .

٣ - ترسل نسخ من تقرير المفتش العام إلى طنجه، كا أن لطنجه الحق
 ف مطالبة المفتش العام بيقديم تقارير إذا دعت الحاجة .

٧ - مرتب المفتش العام يبحث فيما بعد .

مند التعاقد معه يبلغ ذلك إلى طنجه .

بعين في تطوان والعريش مفتشون أسبان ، وفي الرباط فرنسيون ٤-

وفى طنجة والدار البيضاء مفتشون من جنسيات مختلفة . كذلك يمين مفتشون فرنسيون في الموانى المغربية الثلاثة الباقية .

ويتعلق الفصل الثانى والثالث: ببنك الدولة ويسمى « بنك المغرب» وله حق إصدار أوراق النقد\_ وبجانب دلك يقوم بما يلى:

١ - له وحده الحق في عقد القروض القصيرة الأجل .

٧ ـــ له أن يقدم قروضا للحكومة المغربية مقيدة بشروط .

س يتولى أعمال دار صك النقود .

ع \_ يفتح حساباً منفصلا لضريبة قدرها ٥ر٧ /. من أقيمسة الواردات الأجنبية .

ويخضع البنك للقوانين الفرنسية على أن تعقد إنفاقية ملحقة تحدد بالدقة العلاقات بين البنك وحكومة المغرب. ويكون مجلس إدارة البنك في طنجه. وهذا الفصل يضم في جملته ٢٧ بنداً.

أما الفصل الرابع: فيتناول الإيرادات والضرائب (ويجموع مواده ١٨)
وتنص إحدى المواد على أن يدفع الأجانب ضريبة « الترتيب » ، كا تنص مادة أخرى على حقهم في شراء الأراضى الزراعية وإقامة المباني .

أما المواد الأقل أهمية فتتناول الإقتراحات المالية وغيرها .

والمادة ٦٦ ذات أهمية كبرى فهى تخول الحكومة المغربية الحق فى فرض ضريبة مؤقتة قدرها ٥٦٧ ٪ كرسم جركى على قيمة البضائع المستوردة ، على أن يخصص إيراد هذه الضريبة للأشغال العامة (وتكون عقودها يحت إشراف الميئة الدبلوماسية).

والفصل الخامس: يشمل المواد من ٧٧ إلى ١٠٥ ويختص بالجمارك.

والفصل السادس : يتناول الاشغال العامة والخدمات ويقرر ما يلي :

١ ـــ لايصح التنازل عن احد هذه الاشفال العامة أو الخدمات.

٧ - تحتفظ الدول الموقعة على العقد لنفسها بحق الإشراف على الإمتيازات الممنوحة لرءوس الأموال الأجنبية بحيث لايكون من طبيعة هذه الإمتيازات أن تضعف سيطرة الحكومة المغربية على الخدمات العامة الرئيسية.

٣ - يجب على الحكومة المغربية أن تعرض جميع العقود على الهيئة
 الدبلوماسية .

المهيئة الدباوماسية حق الإشراف على امتيازات التعدين والمحاجر والمائل المتعلقة بنزع الملكية .

أما القصل السابع: والأخير فيتناول التنظيمات العامة الخاصة بالتصديق على الاتفاق .

انطر - عد خير: المسألة المغربية ( القاهره ١٩٦١ ) س ٤٠١ -- ٤٠٠

#### -11-

## معاهدة الحماية بين فرنسا والمغرب

( تم التوقيع عليها في فاس بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩١٢ )

لما كانت حكومة الجههورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشربفة ترغبان في إقرار وضع سياسي لحسكم المغرب، يقوم على أساس من النظام الداحلي والأمن العام، ويهيىء الظروف لإدخال الإصلاحات وضمان التنمية الإقتصادية للبلاد ـ فقد اتفقتا على ما يلى :

المادة الأولى — وافقت حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة السلطان على وضع نظام جديد لحكم المغرب يشمل الإصلاحات الإدارية والقضائية والتعليمية والإقتصادية والمالية والعسكرية التي تراها الحكومة الفرنسية ملائمة للعمل بها في أراضي المغرب.

على أن يتضمن النظام الحديد المحافظة على الأوضاع الدينية واحترام ما للسلطان من مقام سام تقليدى ، وممارسة الشعائر الإسلامية ، والمحافظة على جميع النظم الإسلامية وخصوصا نظام الحبوس (الأوقاف) ، كما يتضمن أيضاً تنظيم المحزن الشريف على أسس من الإصلاح .

سيتم التفاهم بين حكومة الجمهورية الفرنسية والحكومة الأسبانية بشأن المصالح التي تستمدها الحكومة الأسبانية من وضعها الجغراف ومن ملكيتها لأراضي على الساحل للغربي .

و بنفس الطريقة تحقفظ مدينة (طنجة ) بوضعها الدولى الخاص المعترف به والذي يحدد نظام الحكم الحجلي القائم بها .

المادة الثانية — يوافق جلالة السلطان على أنه من الآن فصاعداً تشرع الحكومة الفرنسية — بعد إخطار المخزن مقدماً في الإحتلال العسكرى لأراضى المغرب بالطريقة التي تراها ضرورية للمحافظة على النظام وتأمين المبادلات التجارية وأن تمارس جميع المهام ذات الصفة البوليسية فوق أراضى المفرب وفي مياهه الإقليمية.

المادة الثالثة — تقعهد حكومة الجمهورية الفرنسية بأن تقدم معونتها بصفة دائما إلى صاحب الجلالة الشريفة ضد جميع الأخطار التي قد تهدد شخصه أو عرشه أو تعرض أمن بلاده للخطر ، كما تقدم نفس المعونة إلى وارث العرش وخلفائه .

المادة الرابعة — الإجراءات التى يقتضيها النظام التجديد للحاية يتم إعدادها بمرسوم يصدره صاحب الجلالة الشريفة أو الساطات التى يخولها حق النيابة عنه على أن يمكون حق اقتراحها للحكومة الفرنسية . ويراعى انباع نفس هذا النظام فيها يتعلق بوضع قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية .

المادة الخامسة — يمثل العكومة الفرنسية لدى صاحب البحلالة الشريفة مندوب (مقيم عام) وهذا المقيم العام يمثل جميع إحتصاصات حكومة الجمهورية في المغرب ويسهر على تنفيذ الإتفاقية العالية.

والمقيم العام هو طريق الإنصال الوحيد بين السلطان وممثلى الدول الأجنبية في جعيم العلاقات التي يرتبط بها هؤلاء الممثلون الأجانب مع العكومة المفربية.

ويناط بالمقيم العام، بوجه خاص، جميع المسائل المتعلقة بالاجانب فى الإمبراطورية الشريفة وله حق التصديق على المراسيم التى يصدرها صاحب المجلالة الشريفة واصدارها بالنيابة عن الحكومة الفرنسية.

المادة السادسة — يقوم ممثلو فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون بتمثيل المصالح المغربية والرعايا المفاربة في الخارج وحماية مصالحهم .

ويتمهد صاحب الجلالة الشريفة بألا يعقد إتفاقاً ذا طبيعة دولية دون الحصول مقدماً على موافقة الحكومة الفرنسية .

المادة السابعة - تحقفظ حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشريفة لنفسهما بحق وضع أسس لنظام مالى جديد وذلك بإتفاق متبادل بينهما ، على ألا بخل ذلك بالحقوق المنوحة لحاملي سندات القروض العامة المغربية ، وأن يكون من شأن هذا النظام أن مجعل من المكن ضان ما على الخزانة الشريفة من التزمات ، وأن يتولى جمع إيرادات الإمبراطورية الشريفة بانتظام .

المادة المنامنة - يصرح صاحب الجلالة الشريفة بأنه فى المستقبل سيمتنع عن عقد قروض عامة أو خاصة بطريقة مباشرة، كما يمتنع عن منح أى إمتياز مهما كانت طبيعيد دون ترخيص بذلك من الحكومة الفرنسية .

المادة التاسعة - تمرض الماهدة الحالية على حكومة الجمهورية الفرنسية المتصديق عليها على أن تسلم الوثيقة المصدق عليها إلى جلالة السلطان دون إبطاء.

واقراراً بما ثم الاتفات عليه حرر الموقعون أدناه هذا المقد ووضعوا الخيامهم عليه .

فارس فی ۳۰ مارس ۱۹۱۲ ( ۱۱ ربیع سنة ۱۳۳۰ ).

إمضاء

عبد الحفيظ رينو

#### -14-

# الاتفاقية الفرنسية المربية ( ف ٢ مارس سنة ١٩٥٦)

إن صاحب الجلالة سيدى محمد الخامس ملك المفرب وحكومة الجمهورية اللفرنسية يعلنان عزمهما على تطبيق كل ما يتضمنه تصريح (لاسل سان كلو) المؤرخ بسادس توفيرسنة ١٩٥٥ تطبيقا كاملا، وقد تحقق لديهما - لما اجتازه المفرب من التطور في ميدان الرقي - أن عقد الحاية المبرم في فاس والمؤرخ مارس سنة ١٩١٦ قد أصبح لا يتلام ومقتضيات الحياة العصرية، وأنه لا يمكن من الآن فصاعداً للعلائق الفرنسية المفربية أن تبقى خاضعة لمقتضيات بنوده - وبناء على ذلك فإن حكومة الجمهورية الفرنسية تؤكد علائية إعترافها باستقلال المفرب الذي يقتضى بالأخص ديباوماسية وجيشا، علائية إعترافها على أن تحترم وحدة تراب المفرب المضمونة بحكم المعاهدات الدولية وتعمل على أن تحترم وحدة تراب المفرب المضمونة بحكم المعاهدات

وإن حكومة الجمهورية وصاحب الجلالة سيدى محمد الخامس ملك المفرب يصرحان أن المفاوضات التي أستهلت في باريس بين المغرب وفرنسا وهما دولتان متساويتان وذاتا سيادة تهدف إلى إبرام أوفاق جديدة تحدد الترابط بين البلدين في الميادين المشتركة فيها مصالحهما ، وتنظم على أساس الحرية والتساوى تعاونهما خصوصاً في شئون الدفاع والعلاقات الخارجية والاقتصاد والثقافة . وتضمن حقوق الفرنسيين المقيمين في المغرب وحرياتهم وكذلك حقوق المفاربة المقيمين في فرنسا وحرياتهم . وهذا في دائرة احترام سيادة البلدين . وقد انفق كل من حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة سيادة البلدين . وقد انفق كل من حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة

سيدى محمد الخامس ملك المغرب على أن العلائق الجديدة بين فرنسا والمغرب ستقوم على مقتضيات البروتوكول الملحق بهذا التصريح المشترك ريثما يجرى العمل بالأوفاق المشار إليها.

وقع عليه بوزارة الخارجية

الرئيس البكاى – والرئيس بينو

وتم التوقيع في نفس الوقت على البرو نوكول الخاص بمدة الانتقال ويقضى:

أولا — يمارس جلالة السلطان السلطة التشريعية بكامل السيادة ويطلع ممثل فرنسا على الظهائر والقرارات ويبدى ملاحظاته عندما تمس هذه الظهائر بمصالح فرنسا ومصالح الفرنسيين والأجانب في الفترة الإنتقالية .

ثانيا — بتصرف جلالة سلطان المغرب فى جيش وطنى ، وفرنسا على استعداد لمساعدة هذا الجيش ، ووضعية الجيش الفرنسى الحالية ستبقى على ماهى عليه فى المدة الإنتقالية .

ثالثا — ميادين التسيير التي حافظت عليها السلطات الفرنسية سيقع تسليمها بعد اتفاق يقم بين الطرنين .

والحكومة المغربية ممثلة فى لجنة منطقة الفرنك التى هى الهيئة الإدارية المركزية للسياسة العسمالية لمجموع منطقة الفرنك كمضو له صوت فى المداولات.

ومن جهة أخرى فان الضمانات التي يتمتع بها الموظفون المستخدمون الفرنسيون في المفرب سيحافظ عليها .

رابعا — يحمل ممثل الجمهوية الفرنسية بالمغرب لقب مندوب فرنسا السامي.

وحرر فی باریس فی ۲ مارس ۱۹۰۳ .

التوقيع البـكاى مبارك التوقيع كريستيان بينو

انظر \_كتاب منجزات وأهداف ( الذي أصدرته وزارة الانباء والسياحة بالملكة طلغربية \_ ١٩٦٧ ) رابعا – ليبيا - ١٤ – نص الإنذار الإيطالي المقدم إلى رئيس الوزارة العثمانية (حقى باشا) بشأن ليبيـــا

يا صاحب الدولة: ما انفكت الحكومة الإيطالية منذ سنين تذكر الباب العالى بضرورة، وضع حد لسوء النظام، وإهمال الحكومة العثمانية في طرابلس، وبني غازى، وإنالة هذه البلاد ما تتمع به جميع أقسام أفريقية الشمالية . وهذا التغيير الذى يقتضيه التمدن يجعل المصالح الحيوية بحسب ما تستلزمه مصلحة ايطاليا في أول درجة بالنظر لقصر المسافة بين تلك البلاد والشواطىء الإيطالية . وبالرغم من حسن مسلك الحكومة الإيطالية ، التي كانت دائما موالية ومساندة لتركيا في كثير من المسائل السياسية في العهد الأخير، وبالرغم من أعتدالها وصبرها حتى الآن كانت الحكومة الطليان في تمهل رغائبها في طرابلس، وفوق ذلك كانت جميع مشروعات الطليان في تلك الأصقاع تلاقى دائما مقاومة مطردة لا تحتمل .

فالحكومة المثانية هي التي كانت تبدى عــــداء دائما نحو الحركة الإيطالية الشرعية في طرابلس وبني غازى ، وما زالت كذلك حتى الآن . واقترحت الحكومة الملكية الإيطالية أن نتفاهم معها ، وأعلنت أنها ميالة إلى أن تمنح أي امتياز اقتصادى بتفق مع المعاهدات النافذة وشرف تركيا ومصالحها .

ولكن العكومة الملكية الإيطالية لا تشعر الآن أنها في أحوال موافقة

للدخول فى المفاوضات بهذا الموضوع - المفاوضات التى برهن الاختبار على عدم نفهم الله وهى لا نشتمل على ضمانة للمستقبل، ولن تـكون إلا سبباً للاحتـكاك والنزاع .

ومن جهة أخرى فقد وردت الأخبار إلى الحكومة الإيطالية من قنصليها في طرابلس ، وبني غازى تفيد أن الحالة هناك خطرة جداً بسبب التحريض العام على الرعايا الإيطاليين ، ذلك التحريض الذى قواه الضباط وسائر موظفي الحكومة حتى أصبح خطراً شديداً لا على الإيطاليين فحسب بل على سائر الأجانب أيضاً على إختلاف جنسياتهم ، ولما أصبحوا يخشون على حياتهم شرعوا بهجرون البلاد بسرعة ،

ثم إن وصول النقالات العسكرية العثمانية إلى طراباس زاد الحالة خطراً وحرجا مع أن الحكومة اللكية الإبطالية نبهت الحكومة العثمانية إلى نتائجه السيئة من قبل . ولهذا فالحكومة الملكية مضطرة إلى إتخاذ الإحتياطات اللازمة دفعاً للخطر الناجم عنه .

ولما رأت الحكومة الإيطالية ننسها مضطرة إلى الحرص على شرفها ومصالحها — قررت أن تحتل طرابلس وبنى غازى احتلالا عسكرياً . هذا هو الحل الوحيد الذى تعول عليه إيطاليا .

والحكومة المكية تنتظر أن تصدر الحكومة المثمانية أوامرها حتى لا تصادف إيطاليا في الإحتلال معارضة من رجال الحكومة العثمانية ولا تجد صعوبة في إنفاذ ما تريد إنفاذه ، وبعد ذلك تتفق الحكومتان على تقرير الحالة اللازمة.

وقد صدرت الأوامر السفير الإيطالي في الآستانة بأن يلتمس جواباً جازماً في هذه السألة من الحكومة العثمانية في مدة أربع وعشرين ساعة

من تسليمه هذا البلاغ ، فإذا لم تجاوب عليه كانت الحكومة الإيطالية مضطرة إلى تنفيذ المشروعات المدبرة لضان الإحتلال ، وترجو أن يبلغ جواب الباب العالى المنتظر في أربع وعشرين ساعة لنا على يد السقير العثماني في رومة .

فی ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۱۱ .

وزير الخارجية سان چوليانو

أ نظر ــالراوى، الظاهر أحمد :جهاد الأبطال في طرابلس الفرب (١٩٧٠)س٢٥٠٥ ..

- 10 -

مماهدة أوشى (لوزان)

بين الدولة المُهانية وايطاليا ( ٩ سمبتير ١٩١٢ )

لما كان جلالة ملك ايطاليا ، وجلالة سلطان العمانين يرغبان كل منهما كالآخر في إيقاف الحرب الدائرة بين الدولتين -- فقد عينا مندوبيهما: فعين جلالة ملك إيطاليا المسيو بيترو برتوليني الحامل نشان تاج إيطاليا من الدرجة الأولى ، ونشان القديمين « موريس ولا زار » من الدرجة الثانية والعضو في مجلس النواب ، والمسيو جويدو فوزيناتو الحامل نشان تاج ايطاليا من الدرجة الأولى ، ونشان القديمين «موريس ولازار» من الدرجة الثانية والعضو بمجلس النواب وفي مجلس الدولة ، والمسيو جيسب فولني الحامل نشان المقديمين ( موريس ولازار ) من الدرجمة الثالثة ونشان ابطاليا من الدرجة الثالثة .

وعين جلالة سلطان العثمانين عطوفه محمد نابى بك الحامل النشان العثمانى من الدرجة الأولى والمندوب فوق العادة والمعتمد المفوض ،وسعادة روم أو غلو فخر الدين بك الحامل النشأن المحيدى من الدرجة الثانية ، والنشان العثمانى من الدرجة الثانية ، والنشان العثمانى من الدرجة الثالثة والمندوب فوق العادة والمندوب المفوضى .

وقد تبادل أولئك المفوضون فحص أوراق اعتمادهم فوجدوها صحيحة هانونية ، واتفقوا على المواد الآتية : المادة الأولى: تشكفل الدولتان أن تتخذا — طالما تمضى المعاهدة — الإجراءات الضرورية لوقف رحى الحرب الا، وسيرسل معتمدون خصوصيون إلى ساحل الحرب لتنفيذ ذلك.

المادة الثانية: تتكفل الحكومة العثمانية، وحكمومة ايطاليا بأن تصدرا الأوامرحالابعد إمضاء هذه المعاهدة باستقدام ضباطهما وجيوشهما وموظفيهما الملكيين — الأولى من طرابلس الغرب وبرقة، والثانية من الجزر التي احتلتها في بحر ابجه.

المادة الثالثة : نتبادل الحكومتان الأسرى والرهائن بأسرع مايمكن .

المادة الرابعة: تتكفل الحكومة ناصدار عفو عام تام - فقعفو حكومة الطاليا عن سكان طرابلس وبرقه ، والحكومة العثمانية عن سكان جزر بحرايجه التابعين للسلطنة العثمانية الذين اشتركوا في الحرب أو الذين أسندت إليهم بعض النهم بسببها ماعدا للجرائم المختصة بالحق العام بحيث لا يمكن محاكمة أي شخص من أي طبقة أو من أي فئة كانت ولامس شخصه أو أملاكه أو حقوقه بسبب أعماله السياسية أو العسكرية أو بسبب الآراء التي أبداها في مدة الحرب ، ويطلق في الحال سراح الأشخاص الذين سجنو أو نفوا بسبب ذلك .

المادة الخامسة: يعمل حالا بجميع المعاهدات والإنفاقات والمقود التي

عقدت أوكانت نافذة بين الفريقين المتماقدين قبل إعلان الحرب مهما يكن جنسها أو نوعها والفاية منها .

وتعود حالة الحكومتين وراعاياهما إزاء بعضهما إلى مثل ماكانت عليه قبل وقوع الحرب .

المادة السادسة : تقـكفل ايطاليا بأن تعقد مع الدولة العثانية حيّما تجدد معاهدتها التجارية مع الدول الأخرى - معاهدة تجارية على قاعدة العق العام الأوروبي ، بمعنى أن تترك للدولة العثمانية كل استقلالها الاقتصادى ، وحتى السير في أمورها التجاريةوالجركية على خطط الدول الأوروبية مندون أن تغل يدها الإمتيازات القنصلية والمعاهدات الأخرى المعمول بها الآن . ولايعمل بهذه للعاهدة التجارية إلاحيما يعمل بالماهدات التجارية التي تعقدها الدولة العثمانية على هذه القاعدة مع الدول الأخرى . ثم إن ايطاليا تقبل من جهة أخرى رفع رسوم الجبرك عن البضائم في السلطنة العثمانية من ١ إلى ١٥٪ في المائة باحتكار الأصناف الخمسة الاتية أو بزيادة الرسوم على ماتستهلك منها وهي : البترول ، وورق السيجارة ، ثقاب الكبريت ، والسكحول ، وورق اللعب على شرط أن تشمل هذه المعاملة جميع واردات البلاد الأخرى في آن واحد، وبلا تمييز ولاتفريق، وتكون إدارة هذه الاحتكارات مازمة بأخذ قسم من هذه الأصناف من الواردات الإيطالية بحيث يمين مقدار هذا القسم على قاعدة الوارد السنوى منها. ويكون ثمنها مطابقًا لحالة السوق حين شرائها مع مراعاة جنس البضائع ومتوسط ثمنها في السنوات الثلاث السابقة لسنة إعلان الحرب.

فاذا رأت الدولة المنانية أن تستميض عن احت كارهذه الأصناف بفرض

ضريبة إضافية على ما يستهلك فقط ، وجُب لفرض هذه الضريبة على الأصناف المذكورة الإيطالية أن تفرض أيضاً على حاصلات الدولة العثمانية والأمم الأخرى من هذه الأصناف .

المادة السابعة: تقكفل الحكومة الإبطالية بالغاء مكاتب البريدالإبطالية في السلطنة العثمانية حالما تلغى الدول التي لها مثل هذه المكاتب في بلادالدولة العثمانية - مكاتبها .

المادة الثامنة: لما كانت الدولة العلية تنوى مفاوضة الدول في مؤتمرات وبطريقة أخرى في إبطال الإمتيازات القنصلية من السلطنة العثمانية واستبدالها بنظام الحق الدولى - فايطاليا تعلن من الآن رغبتها في تعضيدها في ذلك تعضيداً صادقا، وتعترف بأحقية مقاصدها في هذا القبيل.

للادة التاسعة: تعلن الدولة المهانية أنها مستعدة أن تعيد الرعايا الإبطاليين للوظفين في مصالحها والذين أضطرت أن تفصلهم عنها حين إعلان الحرب إلى وظائفهم إظهارا لرضاها عن خدماتهم الصادقة لها ، وأن تدفع لهمرواتب الإستيداع عن الأشهر التي قضوها خارج وظائفهم ، ولايضر هذا الانقطاع عن الخدمة أقل ضرر بالمستخدمين الذين يستحقون معاشاً.

ثم تتكفل الحكومة العثمانية أيضا أن تتوسط لدى المصالح التى لها علاقة بها مثل صندوق الديون العمومية ، وشركات السكك العديدية والبنوك وغير ذلك حتى تعامل الرعايا الإيطاليين الذين كانوا في خدمتها نفس هذه العاملة .

المادة العاشرة: تقـكفل حكومة ايطاليا أن تدفع سنويا الى صندوق

الديون العمومية العثمانية لحساب حكومة جلالة السلطان مبلغاً معاولا للبانع الذي خص في السنوات الثلاث السابقة لإعلان الحرب من إيرادات ولا يتي طرابلس وبرقة لصندوق الديون العمومية العثمانية ويعين مقدار هذا المال السنوى معتمدان تعين إحداها حكومة ايطاليا ، والاخر الحكومة العثمانية ، فاذا وقع خلاف بين المعتمدين يرفع الأمر إلى مجلس تحكيم يرأسه مرجع بعين باتفاق الفريقين فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك عين كل فريق من الفريقين دولة وعينت الدولتان مرجعاً ، ويحق لكل من حكومة ايطاليا وصندوق الديون العمومية بواسطة الحكومة السلطانية أن يطلب استبدال هذا المال الدنوى بمبلغ تكون فائدته موازية للمال السنوى المذكور بمعدل ع برقيد.

وتمترف حكومة إيطاليا من الآن أن هذا للمال السنوى لايكون فى حال من الأحوال أقل من مليونى فرنك ايطالى، وهي مستعدة أن تدفع إلى صندوق الديون العمومية العثمانية رأس المال كلة دفعة واحسدة حالما يطلب منها ذلك .

المادة الحادية عشرة : يعمل بهذه المعاهدة من تاريخ إمضائها .

ولهذه للماهدة ملاحق ثلاثة:

الملحق رقم : ١

منشور جلالة السلطان إلى سكان طرابلس وبرقة :

لما كانت حكومتنا السنية فى حالة يستحيل معها عليها أن تسديكم المساعدات التى تُحتاجون إليها للدفاع عن وطنكم ، ولما كانت من الناحية الأخرى مهتمه بضمان راحتكم وهنائسكم حاضراً ومستقبلا ، فرغبة منا فى إتقاء

مواصلة حرب مدمرة لكم ولما ثلاتكم ، وذات خطر على امبراطوريتنا ، وفي إدخال الهناء والسلام إلى وطنكم — قد منحتكم إستقلالا داخلياً مطلقاً وتاما عالى من حقوق السيادة عليكم ، وسيدار بلادكم بموجب قوانين جديدة وأنظمة خاصة يشترك رجالكم في إعدادها لكى تأتى مطابقة لحاجاتكم وعاداتكم ولقد عينت شمس الدين بك المعروف بصدق الخدمة ممثلا لى عندكم ومنحته لقب نا ثب السلطان ، وعهدت إليه المصالح العثانية في بلادكم ، وذلك لمدة خس سنوات مع احتفاظى محق تجديدها أو تعيين غيره .

ولما كانت أمنيتنا المحافظة على بقاء الأحكام الشرعية القائمة بينـكم ، فقد احتفظنا محق تعيين القامى الذى يتولى تعيين نواب عنه من العلماء أبناء البلاد فيقضون بينـكم طبقاً لما تقضى به الشريعة .

وستدفع رواتب القاضى من جانبنا ، ومثل ذلك راتب نائب السلطان . أما الموظفون الشرعيون الاخرون فتدفع رواتبهم من داخل البلاد .

### الملحق رقم : ٢

منشور ملك ايطاايا إلى سكان طرابلس وبرقة:

عملا بالقانون رقم ٣٨ الصادر يوم ٢٥ فبراير ١٩١٢ والذى يجعل طرابلس الفرب، وبرقه خاضمين خضوعا تاماً مطلقا للسيادة الملكية الإيطالية ورغبة فى التعجيل باعادة السلم إلى هاتين المقاطعتين، وبناء على اقتراح مجلس الوزراء — أصدرنا المرسوم الآتى:

المادة الأولى: منح العفو التام للطرابلسيين والبرقاويين الذين اشتركوا في الحرب أو الذين أسندت إليهم بعض النهم بسببها، ماعدا الجرائم المختصة بالحق

العام ، بحيث لايمكن محاكمة أى شخص من أى طبقة أو أى فئة كانت ولا يمس شخصه أو أملاكه وحقوقه بسبب أعماله السياسية أو العسكرية ، أو بسبب الآراء التي أبداها مدة الحرب، ويطلق في الحال سراح الأشخاص الذين سجنوا أو نفوا بسبب ذلك .

المادة الثانية: يظل أهالى طرابلس وبرقة متمتمين بهام الحرية في إقامة شمائر الدين الإسلامي كاكانوا في الماضي، ويواظبون على ذكر إسم جلالة السلطان الأعظم بصفته خليفة المسلمين في الصلوات العامة، ويعترف بالنيابة عنه المشخص الذي يعينه جلالته لذاك، ويدفع راتب هذا النائب من الايرادات المحلية، وتحترم حقوق المصالح الدينية (الأوقاف) كاكانت في الماضي، ولا يوضع أقل عائق في سبيل علائق المسلمين بقاضي القضاة رئيسهم الأمين يعينه شيخ الإسسلام، والنواب الذين يعينهم هو الذين تدفع رواتهم من الإيرادات المحلية.

المادة الثالثة: ويعترف أيضاً لنائب السلطان المذكور بحماية مصالح السلطنة العثمانية والرعايا العثمانين، حسب ماصارت اليه في الولايتين المذكورتين بعد اصدار قانون ٢٠ فبراير ١٩١٢.

المادة الرابعة: تمين بمرسوم ملسكى لجنة يكون من أعضائها بعض أعضاء البلاد تفترح وضم الأنظمة المدنية والإدارية الولايتين ، على أن يستمدا من المبادىء الحرة ويقوما على احترام أخلاق البلاد وعوائدها .

الملحق رقم ٣

خاص بما مجب مع سكان جزائر بحراجه .

#### الإتفاق السرى

وضع اتفاق سرى لهذه المعاهدة — هذا نصه :

للادة الأولى: تتعهد حكومة الإمبراطورية العثانية بأن تصدر فى خلال أيام من توقيع هذا الإتفاق على الأكثر فرماناً موجهاً الى الشعب الطرابلسى والبرقاوى يطابق الملحق رقم ١.

المادة الثانية: يجبأن توافق الحكومة الملكية الإيطالية مقدماً على تعيين نائب السلطان والرؤساء الدبنيين ، وأن تحدد رواتب هؤلاء الروساء، ونائب السلطان باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين وتدفع رواتبهم من الدخل المحلى ماعدا راتب القاضى، فإن الحكومة العثمانية هي التي تدفعه و يحب الأيزيد عدد هؤلاء الرؤساء على ما كان عليه قبل إعلان الحرب.

المادة الثالثة: تتمهد الحكومة الإيطالية الملكية بأن تصدر فى خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر من نشر الفرمان الملكى المنصوص عليه فى المادة الأولى مرسوما ملكيا مطابقا لنص الملحق رقم ٢.

المادة الرابعة: تتعمد الحكومة العثمانية بأن تصدر فى خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر من نشر الفرمان الملكي المنصوص عليه فى المادة الأولى إرادة ملكية طبقا لنص الملحق رقم ٣.

المادة الخامسة: عقب نشر المراسيم الثلاثة ذات الطرف الواحدالمنصوص عليها في ماتقدم بوقع الفريقان المتعاقدان معاهدة عامة طبقا لنص الملحق رقم ٤٠

المادة السادسة: ومن المتفق عليه طبعاً والمفهوم من هذا الإتفاق أن حكومة الامبر اطورية العثمانية تتمهد أن لاترسل ولاتسمح بارسال سلاح من تركيا إلى طرابلس الفرب وبرقة أو ذخائر أو أسلحة أو ضباط أوجنود.

المادة السابعة : لاتطالب حكومة من الحكومتين الأخرى بما انفقته .ر. نفقات على إطعام أسرى الحرب وإبوائهم .

المادة الثامنة: يتعمد الفريقان الساميان المتعاقدان بابقاء هذا الإتفاق سرياً على أن يكون لـكل حكومة حق الخيار في إعلانه عند تقديم المعاهدة المنصوص عليها في الملحق الرابع إلى برلمانها.

يوضع هذا الإثناق موضع التنفيذ يوم توقيمه .

كتب في لوزان بنسختين في ١٥ أكتوبر ١٩٢١.

بیترو بیر تولینی جویدو فوزینانو جیسب فولمی محمد نابی روم أوغلو فخر الدین .

وتنفيذاً لما جاء في الإنفاق السرى المذكور - فقد وضعت نصوص المعاهدة ، ووقع عليها مندوبو الحسكومتين في الساعة الثالثة والنصف بعسد الظهر يوم ١٨ من أكتوبر سنة ١٩١٢ .

انظر — الزاوى ، الظاهر أحمد : مرجع سابق ص ١٤٦\_٤٠٠ .

ب ـ جداول بالأسرالحاكمة

# (١) أمراء دولة الأغالبة

| تاريخ التولية  | الأمير                            |
|----------------|-----------------------------------|
| ١٨٤ ١٨٠٠       | إبراهيم نن الأغلب                 |
| ۱۹۷۰ - ۲۱۸۲ -  | أبو العباس عبد الله الأول         |
| ۱ ۲۰ ۱۸۱۷ ۱۸۱۷ | زيادة الله الأول                  |
| ٠ ٢٨٣٨ ٨٣٨٦    | أبو عقال الأغلب                   |
| ٠ ٢٧٦ ١٤٨١ -   | أبو العباس ممدالأول               |
| 7374 — POA) .  | أبو إبراهيم أحمد                  |
| ۹۶۲۹ ۳۲۸م .    | زيادة الله ( الثاني )             |
| . 074 - 37Ay . | أبو الغرانيق محمد ( الثانى )      |
| 1574 OVA) .    | إبراهيم الأصعو ( الثانى )         |
| ۶۸۲۹ ۲۰۶۹ .    | أ بو العبَّاس عبد الله ( الثابى ) |
| ٠ ١٩٠١ — ١٠٩٠  | زيادة الله ( الثالث )             |

## (٢) أَثُمَة دُولَة الأَدارِسة وخلفاؤها

| تاريخ التولية | الإمام أو الخليفة               |
|---------------|---------------------------------|
| 77/4 PAY7.    | إدريس الأول بن عبد الله الـكامل |
| ٠ ٢٧٩٠ ١٧٧    | إدريس الثابي بن إدريس الأول     |
| ۳۱۲۹ ۲۲۸۸     | عمد بن إدريس الثانى             |
| 1774 - 1777   | على الأول بن ممد                |
| ٤٣٢ه ١٩٤٩ .   | يحيى الأول بن محمد              |

| تاريخ <b>الت</b> ولية                                                                         | الإمام أو الخليفة                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 347A - P3A7 .                                                                                 | يحيى الثانى بن يحيى الأول                                                                                                                                                                                                          |  |
| » »                                                                                           | علی الثانی بن عمر                                                                                                                                                                                                                  |  |
| » »                                                                                           | يحيى الثالث بن القاسم                                                                                                                                                                                                              |  |
| 7874-3.87.                                                                                    | یحیی الرابع بن إدریس                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٠ ١٩٩٧ - ١٩٩٨                                                                                 | الحسن بن محمد بن القاسم الحجام                                                                                                                                                                                                     |  |
| · 1977 2414                                                                                   | موسى بن أبى العافية — مغتصب                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                               | القاسم كنون بن إبراهيم بن محمد                                                                                                                                                                                                     |  |
| ٧٣٧٠ ٨٤٠٠ .                                                                                   | أبو العيش أحمد بن كنو                                                                                                                                                                                                              |  |
| 434 — 30Pg.                                                                                   | الحسن بن كنون                                                                                                                                                                                                                      |  |
| (٣) الخلفاء العبيديون                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ,                                                                                             | • •                                                                                                                                                                                                                                |  |
| يــــــ<br>تاريخ ال <b>تولي</b> ة                                                             | الخليفة                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| تاريخ التولية                                                                                 | الخليفة<br>عبد الله المهدى                                                                                                                                                                                                         |  |
| تاريخ التولية<br>۲۹۷ه — ۹۰۹ .                                                                 | الخليفة                                                                                                                                                                                                                            |  |
| تاریخ التولیة<br>۲۹۷ه — ۹۰۹م .<br>۲۲۲ه — ۴۳۳م .                                               | الخليفة<br>عبد الله المهدى<br>أبو القاسم محمد ( القائم بأمر الله )                                                                                                                                                                 |  |
| تاریخ التولیة<br>۱۳۷۷ — ۲۰۹۹ .<br>۱۳۷۵ — ۱۳۳۹ .<br>۱۳۷۵ — ۱۶۶۹ .<br>۱۳۵۱ — ۲۰۹۹ .             | الخليفة<br>عبد الله المهدى<br>أبو القاسم محمد ( القائم بأمر الله )<br>الطاهر إسماعيل ( المنصور )                                                                                                                                   |  |
| تاریخ التولیة<br>۱۳۷۷ — ۲۰۹۹ .<br>۱۳۷۵ — ۱۳۳۹ .<br>۱۳۷۵ — ۱۶۶۹ .<br>۱۳۵۱ — ۲۰۹۹ .             | الخليفة<br>عبد الله المهدى<br>أبو القاسم محمد ( القائم بأمر الله )<br>الطاهر إسماعيل ( المنصور )<br>أبو التميم معد ( المعز لدين الله )                                                                                             |  |
| تاریخ التولیة<br>۲۹۷ — ۹۰۹م .<br>۲۷۷۵ — ۳۳۴م .<br>۲۳۷۵ — ۵۶۹م .<br>۱۶۷۵ — ۲۵۹م .<br>الصنهاجیة | الخليفة<br>عبد الله المهدى<br>أبو القاسم محمد (القائم بأمر الله)<br>الطاهر إسماعيل (المنصور)<br>أبو التميم معد (المعز لدين الله)<br>أبو التميم معد (المعز لدين الله)                                                               |  |
| تاریخ التولیة<br>۲۹۷ — ۹۰۹م.<br>۲۹۷۹ — ۹۰۹م.<br>۲۹۷۵ — ۹۵۶م.<br>۱۶۷۹ — ۲۵۹م.<br>الصنهاجیة     | الخليفة<br>عبد الله المهدى<br>أبو القاسم محمد (القائم بأمر الله)<br>الطاهر إسماعيل (المنصور)<br>أبو التميم معد (المعز لدين الله)<br>أبو التميم معد (المعز لدين الله)<br>(٤) أمراء الدولة الزيرية<br>بلكين بن زبرى بن مناد الصنهاجي |  |

## ( ٥ ) ملوك الدولة الحادية

| تاريخ توليته                  | الملك                          |  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| ۸۶۳۵ ۲۰۰۱ -                   | حاد بن باکمین بن زیری          |  |
| ١٩٥٠ ٨٧٠١م .                  | القائد بن حماد                 |  |
| 1334 - 30·1 <sub>1</sub>      | محسن من القائد                 |  |
| V33a - 00.17.                 | بلےکمین بن محمد س حماد         |  |
| ٤٥٤٨ — ٢٢٠١٦ .                | الناصر بن علناس                |  |
| 1134 - 11.17.                 | المنصور بن الناصر              |  |
| ۸۶.ه - ۱۱۰۶                   | <b>باد</b> يس بن المنصور       |  |
| AP3a - 0.117.                 | المزيز بالله بن للنصور         |  |
| · 11111 - 2010                | يحيى بن العزرز بالله           |  |
| (٦) سلاطين المرابطين          |                                |  |
| ( A33 130a/ 50.1 V3117)       |                                |  |
| تاريح توليته                  | السلطان                        |  |
| ٥٢٥ه - ٣٧٠١م -                | (۱) يوسف بن تاشفين             |  |
| معه فی الحبکم حتی سنة ۸۰ هـ ) | ( اعترف باشتراك ابن بكر بن عمر |  |
| ۸۶۰ - ۲۸۰۱۲                   | انفرد بالحسكم                  |  |
| ٠٠٥٠ - ٢٠١١م                  | (۲) علی بن یوسف                |  |
| 1/154 - MOHY                  | (۳) تاشفی <b>ن</b> بن علی      |  |

### (٧) الخلفاء الموحدون

| تاريح التولية                           | الخليفة                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٥١٥ه - ١٢١١م.                           | محد المهدى بن عبد الله تومرت ( صاحب الدعوة )   |
| ١١٢٥ - ١١١٠ .                           | (١) عبد المؤمن بن على                          |
| ۸۵۵۸ - ۱۱۲۳ .                           | ( ٢ ) أيو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن             |
| · 11/1 - 40A -                          | (٣) أبو يوسف يعةوب (المنصور)                   |
| 0000 - 00117.                           | ( ٤ ) محمد الناصر من يعقوب                     |
| 1184 1917.                              | ( ٥ ) أُنُو يَعْقُوب يُوسَفُ ( المُسْتَنْصِر ) |
| ٠ ١٩٢٨ ١٩٢٨) .                          | (٦) عبد الواحد من يعموب                        |
| 1 × 7 × × × × × × × × × × × × × × × × × | ( ٧ ) عبد الله العادل إن يعقوب المنصور         |
| 3754 - YYY1).                           | ( ۸ ) يحيي بن الناصر ( المعتصم )               |
| ٠ ١٩٣٩ - ١٩٣١.                          | (٩) إدريس المأمون بن المنصور                   |
|                                         | (١٠) عبد الواحد الرشيد من إدريس                |
|                                         | (١١) أبو الحسن على السعيد                      |
|                                         | (۱۲) أبو صفر عمر المرتضى                       |
|                                         | (١٣) أبو الملا الدائن                          |

الدولة المو

أولا: محمد المهدى محمد عبد الله تومرا ثانياً: الأسرة المؤمنية

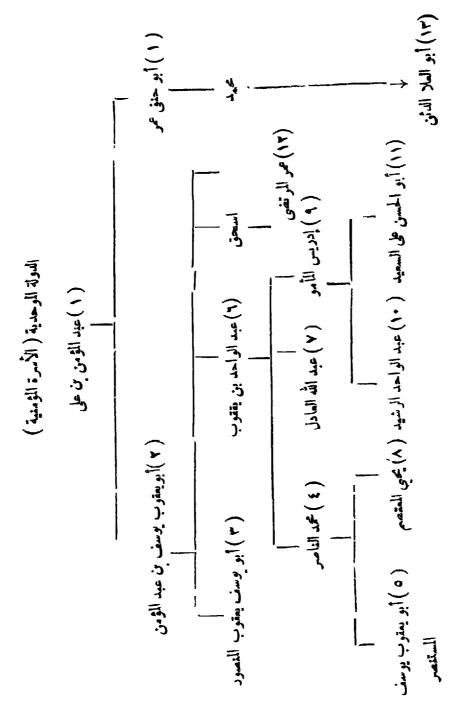

## (٨) ماوك الدولة الحفصية

| تاريخ التولية  | الملك                                   |
|----------------|-----------------------------------------|
| 4754 - 17717.  | أبو زكريا يحيى الأول                    |
| 7384 - P3717.  | أبو عبد الله محمد الأول ( للنتصر )      |
| ۵۷۶ه - ۷۷۲۱    | أبو زكريا يحيىي الثاني ( الواثق )       |
| ۸۷۶ه - ۲۷۶۱) . | أبو إسحق إبراهيم — الأول                |
| ١٨٢٠ – ٢٨٢١ .  | أحمد ابن مرزوق بن أبى عطوة ( الدعى )    |
| 4XX4 - 3XY1).  | أبو حقصعمر — الأول (المستنصر)           |
| 4XF4 - 3X717.  | أيو زكرياء يحيى المنتخب لإحياء دين الله |
| 3954 - 08717.  | أبو عبد الله محمد — الثاني (المنتصر )   |
| P Va P.717.    | أبو بكر ـــ الأول ( الشهيد)             |
| ٠ ١٩٣٠٩ - ٢٠٠٩ | أبو البقاء خالد — الأول ( الناصر )      |
| · 11414 - ×114 | أبو يحيى زكرياء اللحياني                |
| · 11414 - 4111 | أيو ضربة محمد — الثالث ( المستنصر )     |
| 1144 - XITIZ . | أيو يحيى أبو بكر ــ الثانى ( المتوكل )  |
| 7374 — F3717·  | أبو حفص عمر الثانى                      |
| P3Va — L3M17.  | أبو العباس أحمدالأول                    |
| · (140 AVO)    | أبو إسحق إبراهيم الثاني (المستنصر)      |
| ٠ ١٣٦٨ - ٢٧٧٠  | أبو البقاء خالد _ الثابي                |
|                | •                                       |

| تاريخ التولية  | الملك                                    |
|----------------|------------------------------------------|
| · 144. — ****  | بو العباس أحمد الثابي ( المستنصر )       |
| · ٢٩٧٩ ٣٢٩٦    | ُبو فار ں عبد العزيز ( المتوكل )         |
| ٨٣٨ - ٤٣٤١م .  | ُبو عبد الله محمد ـ الرابع ( المنتصر )   |
| · 11240 - AA41 | ابو عمرو عثمان                           |
| 4PA4 - AA317.  | أبو زكرياء يحيى _ الثالث .               |
| PPA - 4P317.   | أبو عبد الله محمد ــ الخامس ( المتو كل ) |
| · 1070 - 2947  | أبو عبد الله محمد الحسن بن محمد الخامس   |
| 13PA - 13017.  | أبو العباس أحمد ــ الثالث ــ ابن الحسن   |
|                |                                          |

#### (٩) الدولة الزيانية

( في تلمسان )

الدور الأول تاريخ التولية أبو عيبي (يغمر إسن من زيان) - 1447 - A744 أبو سعيد عمان بن يغمر إسن 11/6 - 4/11 أوزيان محمد \_ الأول \_ بن عمان 7.V4 - 3.41 y أبو حمو موسى الأول - بن عُمان ۷۰۷۵ -- ۱۳۰۸ م أبوتا شفين عبد الرحن الأول بن موسى ~ 1414 - ×114 الدور الثآنى أ يو سعيد عثمان ( الثاني ) بن عبد الرحمن 1484 - VE4 أبو ثابت الزعيم بن عبد الرحمن أ يو حمو موسى الثاني بن يوسف

237 a - 1341 a - 1404 - × A. أبو زيان محمد الثاني بن عثمان - 1404 - + A.A. أبو تاشفين عبد الرحن الثانى 1 14X4 - A 741 أبو ثابت يوسف بن عبد الرحن ه ۱۳۹۳ -- ۱۳۹۳ م أبو الحجاج يوسف بن موسى - 1448 - × 147 أبوزيان محمد الثاني بن موسى ر ۱۳۹٤ -- ۱۲۹۲ م أبو محمد عبد الله الأول بن موسى ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ م أم عبد الله محد الثالث الوائق بن موسى 3 . A . A . A . A . A ~ 1811 - AAY عبد الرحمن الثالث بن خوله 31X a - 11317 السعيد بن أبي حمو موسى

| 3114-1317       | أ بو مالك عبد الواحد بن م <b>و</b> سى |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1278 - AAY      | أبو عبدالله محمدالرامع بن الحمرة      |
| 144 - 4731      | أبو مالك عبد الواحد ( ثانيا )         |
| 34x a - 1431 7  | أبو العباس أحمد العتصم العاقل بن موسى |
| 7784 - 7731 7   | أبو ثابت محمد الخامس                  |
| · PA a - 0131 7 | تاشفین بن أبی ثابت                    |
| · PA 4 - 0A31 7 | أبو ثابت محمد السادس                  |
| 7.84-18817      | أبو عبد الله محمد السابع              |
| r 10.4 - x 9.9  | أبو حمر موسى الثالت أبو قلهون         |
|                 | (١٠ ) الدولة المرينية                 |

تاريح التولية

~ 177A - ~ 77Y يعقوب بن عبد الحق (المنصور) يوسف بن يعقوب (الناصو لدين الله) OAF - - FAY! 7 ۲۰۷۵ --- ۲۰۳۱ م عامر بن عبد الله (أبو ثابت) سلمان بن عبد الله ۸۰۷ه -- ۲۰۳۱ م ۸۷۱۰ -- ۱۳۱۰ م أبو سسيد عثمان بن يمقوب أبو الحسن على بن أبي سعيد (المنصور بالله) ٧٣١ - ١٣٣٠ م أبو عنان فارس بن أبي الحسن (في حياة والده) ٧٥١ هـ - ١٣٥٠ م أبو زيان محمد بن أبي عنان ( » » » » ) خلع وخنق أبو بـ كر بن أبي عنان »» »» هات غريقا بعدسنتين ، ٥٠ يوما أبراهيم بن على - 1407 -- × 44.

۲۲۷ ه -- ۱۲۲۱ م تاشفين بن على ۲۲۷ م -- ۱۳۹۱ م محمد بن يعقوب عبد العزير بن الحسن ~ 1410 - × 747 محمد بن عبدالعزيز 347 a -- 7771 أبو العباس بن ابراهيم (أحمد أبن ابراهيم)وخلع٧٧٥ هـ - ١٣٧٣ م موسى بن أبي عنان 7AY - - 3AY1 7 محمد بن أبي العباس ( خلع بعد ٤٢ بوما ) ٧٨٨ هـ - ١٣٨٦ م أبو زيان محمد بن أبي الفضل (خلع بعد ١٠ أيام )٧٨٨ هـ -- ١٣٨٦م أبو العباس السابق ( أحمد بن إبر اهيم ) ثانية ٧٨٩ هـ - ١٣٨٧ م عبد العزير بن أبي العباس - 1447 - × V44 عبد الله بن أبي العباس ~ 144V -- \* X... أبو سعيد بن أبى العباس 1 . V . - V . V . J عبد الحق بن أبي سميد 14X a - A731 7

### ( ۱۱ ) الدولة الوطاسية ( عاصمتها فاس )

تاریخ التولید عدد الشیح بن أبی ذکریاء ۲۷۸ م – ۱۵۷۲ م عدد الشیح ( البرتغالی ) ۹۱۰ م – ۱۵۰۵ م أبو حسو نه علی بن محمد الشیخ ( خلع ثم عاد للملك ) ۹۳۱ م – ۱۵۲۵ م أبو العباس أحمد بن محمد الشیخ أبو حسو نه المباس أحمد بن محمد الشیخ م عدد الشیخ المباس أحمد بن محمد المباس أحمد

#### (١٢) الدولة السعدية

تاريخ التولية

أبو عبد الله القائم بأمر الله p 10.9 - + 110 أبو العباس أحمد \_ الأعرج \_ (بويم في حياة أبيه) ٩٧٣ هـ - ١٥١٢ م أبو عبد الله الشيخ - المهدى 738 a - PTO17 أبو محمد عبد الله الغالب بالله 73PA -- P401 7 ه۲۶ه -- ۲۰۰۱م أبو عبد الله المتوكل على الله (المسلوخ) 11/1 4 -- 4/01 أبو مروان \_ عبد الملك 7AP 4 - AVO1 7 أبو العباس أحمد المنصور ـ الذهبي ١١٠١٩ ـــ٣٠٢١ م زمدان بن أحد عبد الملك من زيدان - أبو مروان r 1777\_ \*1.47 - 174- -- 1781 الوليد بن زبدان 03.14 -- 07F1 7 محد بن زیدان أبو العباس أحمد ~ 1707- A 1.74

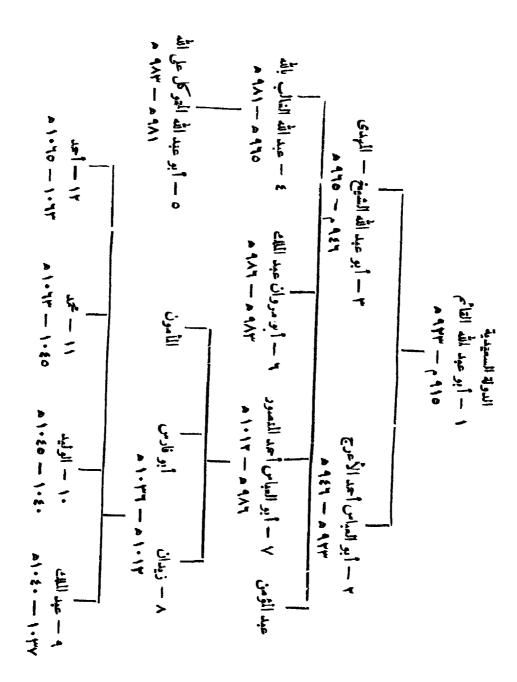

#### ١٥ — الدولة الماوية

تاريخ التولية - 178 - - A 1 . a . المولى الرشيدين الشريف العلوى الحسني أبو الفداء اسماعيل بن الشريف الحسني (المولى اسماعيل) ١٠٨٢ هـ ١٦٧١ م أبوالمباس أحدالذهبي بن اسماعيل (خلع ثم أعيد) ١١٣٩ هـ ١٧٢٦ م 1114 - YYY1 7 عبد الملك بن اسماعيل المولى عبد الله اسماعيل (خلع ثم أعيد نحو خس مرات ) ١١٤١ ه - ١٨٢٨ م أبو الحسن على بن اسماعيل ( خلع ) **7311 4 -- 3771**5 أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ( خلع ) 1011 4 -- XYYI المستضىء بن اسماعيل ( خلع ) زين العابدين بن اسماعيل ~ 178Y - + 110W (خلع بعد خمسة شهور ) المولى محمد بن عبد الله ۱۷۱۱ ه -- ۱۷۵۷ م المولى يزيد بن محمد بن عبد الله 3.71 4 - PAYI 7 أبو الربيع المولى سلمان بن عبد الله - 1741 - - 1747 المولى عبدالرحمن بن هشام ~ 1444 -- \* 1444 1471 - POAL المولى محمد بن عبد الرحمن المولى الحسن بن محمد - 1AYY - A 179.

## تاريخ التولية

| ۱ ۱۳۱ م - ۱۳۱۲ | المولى عبد العزيز بن الحسن    |
|----------------|-------------------------------|
| 14·4 - > 1440  | المولى عبد الحفيظ بن الحسن    |
| ١٩١١ ١٧٣٠      | المولى يوسف بن العسن          |
| 1347 × 1461    | السلطان عبد الله محمد بن يوسف |
| ۱۹۹۱ - ۱۳۸۱    | الملك الحسن الثانى            |

ج خرائط المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة

(شكل ١)





( عكل ٦ )

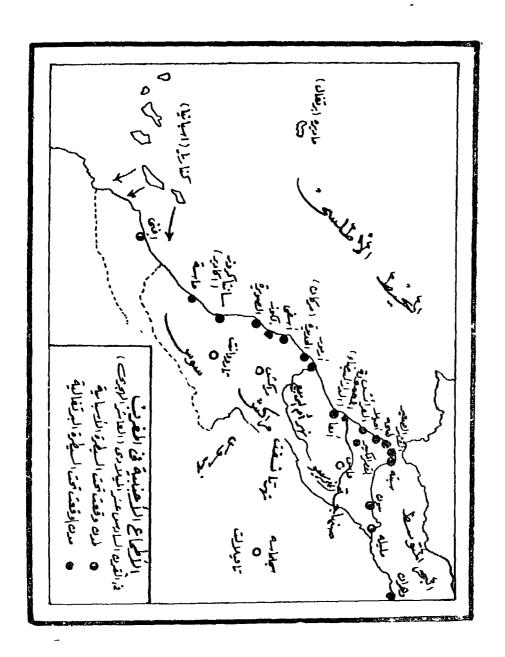

( شکل ۱ )

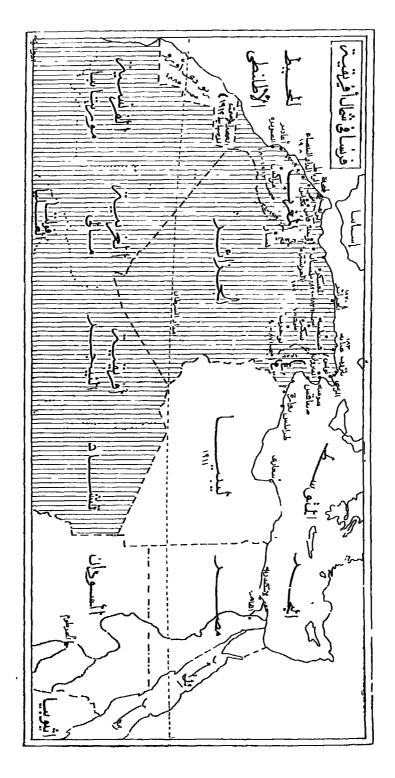



( م ۳۱ -- المفرت )





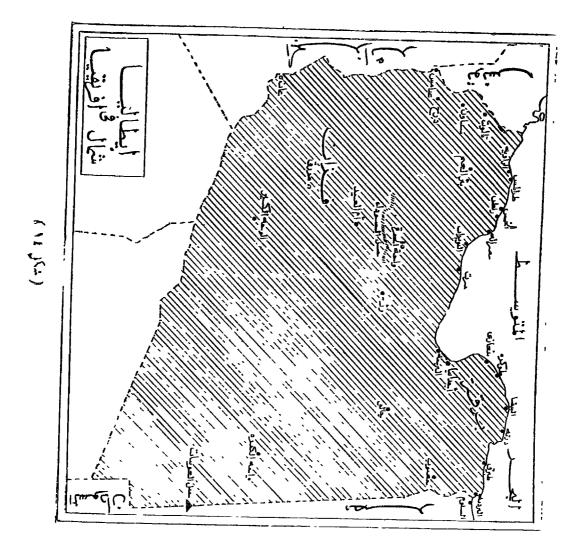

·- المناج

# أولا — مراجع النمهيد ( المفرب قبل العصر العديث )

- ١ أبن أبي شنن ( ناشر ) : الذخيرة السنبة في تاريخ الدولة المرينيسية (لمؤلف محمول ) الجزائر ١٩٣٠.
- ۲ ابن الخطيب: أعمال الإعلام القسم الثالث (تحقيق العبادى ،
   ابراهيم الكتانى ).
- ابن خلدون ، عبد الرحمن ( ۸۰۸ ه ) : كتاب العبر ( القسم المتعلق بالدول الإسلامية بالمغرب ) ( الجزائر ۱۸٤۷ ) .
- ع -- ابن عبد الحكم (٢٦٧ ه): فتوح مصر وأخبارها (ليدن ١٩٢٠ م)
- ابن عذارى المراكش، أبو العباس أحمد بن محمد ( ٧١٧ ه ): البيان
   المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ح ١٠ ح٧ ( نشر دوزى )

( نشر دوزی الجزء الأول من الـ كتاب المتعلق بتاریخ المغرب إلی قیام دولة المرابطین ، و نشر الجزء الثانی الخاص بالأندلس حتی وفاة ابن أیی عامر بلیدن فیها بین ۱۸٤۸ ، ۱۸۶۹ م ... و نشرت بیروت عام ۱۹۵۰ م طبعة نجاریة سقیمة ، وقد نشر لینی بروفنسال و كولان ح ۱ ، ح ۲ مصححین من محطوط مغربی عثرا علیه ، كما نشر بروفنسال قطعة أخری من الجزءالثانی من مخطوط بقامی، وهی خاصة بتاریخ الأندلس حتی ۲۷۸ ه ، و بین عامی ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۳ مشرت كلیة الآداب بالرباط الجزء الثالث وهو یتعلق بتاریخ الأندلس والمغرب العربی ).

- ٣ ان مرزوق ، عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب ( ٧٨٧ ه ) : المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبى الحسن (الأصل بخزانة الاسكوريال)، ومنه صورة بالخزانة العامة بالرباط برقم (١١١ ق ) ، وقد نشر طرف منه بمجلة معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط المجلد الخامس عام ١٩٢٥ م .
- ان مرزوق: البيان الحسن فى دولة على أبى الحسن المربينى (مخطوط بدار الوثائق بالرباط)
- ٨ البكرى ، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن أبى مصعب البكرى
   ( ٤٨٧ ه ) : المفرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغرب ( جزء من كتاب المسائك والممالك ) ( باريس ١٩١١ ) .
- ٩ -- ارنولد ، توماس : الدعوة إلى الإسلام (ترجمة حسن ابراهيم حسن ،
   وعبد الحيد عابدين ــ القاهرة ١٩٤٧ م )
- ١٠ -- اسماعيل بن الأحر ( ٨٠٧ ه ): روضة النسرين في دولة بني مرين
   ( المطبعة الملكية بالرباط ١٩٦٢ م ) .
  - ۱۱ البلاذري ( ۲۶۰ ه ): فتوح البلدان .
  - ١٢ -- النهامي الوزان : المغرب الجاهلي ( تطوان ١٣٦٦ ﻫ )
- ۱۳ الجيلالي ، عبد الرحمن بن محمد : تاريخ الجزائر العام ( ١٩٥٤ ) ١٠ ١٠ ٢ ١٠ ٢
- ١٤ الرقيق القيروانى: تاريخ أفريقية والمغرب (قطعة منه تحقيق المنجى السكمي \_ تونس ١٩٦٨ م)

- ١٥ السيد عبد العزيز سالم: المغرب السكبير حـ (القاهرة ١٩٦٦ م).
- ١٦ الناصرى ، أبو العباس أحمد بن خالد : الاستقصا لأخبار دول المغرب
   الأقصى ( الدار البيضاء ١٩٥٥ ) الأجزاء الأربعة الأولى .
- ۱۷ -- حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ح ٣ ، ح ٤ ( القاهرة ١٩٦٥ )
  - ١٨ -- حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية .
  - ١٩ -- عبد الواحد المراكشي : المعجب في تاريح المعرب (١٩٤٩)
- ( عاصر المؤلف دولة الموحدين، وقد تناول الكتاب تاريخ المغرب الكبير إلى أواخر الربع الأول من القرن السابع الهجرى ـ ولد المؤلف في مراكش سنة ٥٨١ ه في بدء حكم أبي يوسف المنصور الموحدى، وغادر مراكش إلى فاس، ثم سافر إلى الأقدلس، وفي عام ٦١٣ ه سافر إلى مصر والمصحاز والشام، ثم بغداد، والتقى بوزير من خاصة أمير المؤمنين الناصر لدين الله العباسي فأملى عليه كتابه هذا الدي وغ منه يوم السبت لست بقين من جادى الآخره سنة ٦٢١ ه ـ إستجابة لرغبة الوزير العباسي).
- ۲۰ على بن أبى زرع الفاسى: الدخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية (دار
   المنصور بالرباط ١٩٧٧م)

زهرة الآس)، والخطيب السلماني في ( الإحالة)، وابن خلدون في ( العبر وديوان المبتدأ والخبر) — وقد تناول تاريخ العرب عموماً وقاس خصوصاً منذ بداية الدولة الإدريسية إلى سنة ٧٢٦ ه من عهد السلطان المريني عثمان بن يعقوب عبد الحق — المشهور بأبي سعيد).

۲۲ — القلقشندى: صبح الأعش في صناعة الإنشاح ٨٠.

٢٣ - محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس (حزءان ، القاهرة ١٩٦٤ )

٢٤ - محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المقنصرين (القاهرة ١٩٦٦)

دوربات:

و ثائق ومخطوطات :

ا — باللغة العربية :

١ - الحوات ، الربيع سليمان بن محمد العلمي الشفشاوني :

البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية (مخطوط بالخزانة العامة ــ بالرباط ــ برقم ٢٦١ د )

٧ - الزياني ، عبد العزيز الحسن المهدى ( ١٦٤٦ ) :

- الجواهر المختارة فيها وقعت عليه من النوازل بجبال غمارة ( مخطوط بالمخزانة العامة بالرباط ٦٦ ح )
  - ۳ الصومعي، عبد الرحمن ( من رجال القرن الماشر الهجرى ) :
     التشوف الصفير ( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ١١٠٣ د )
- الفاسى ، عبد الرحمن بن عبد القادر (١٦٨٥ م):
   تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر الفاسى (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٢٣٣٠ ك)
- الفاسى ، عمد المهدى ( ١٦٩٨ م ) :
   تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة المجزولية الزروقية ( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٧٦ ح )
  - ۳ القادری ، محمد بن الطیب (۱۷۷۳ م):
     نشر المثانی السکبیر ـ جزآن (مخطوط با:
     ۱۲۳٤ ك) منافق السكبیر ـ بازان (مخطوط با:
  - ۷ -- اليوسى ، أبو على الحسن بن مسعود ( ١٩٠ الفهر ، ت ( محطوط بالخزانة العامة باار باط.
  - املاق، عبد القاهر بن محمد بن أحمد بن الخبر عن ظمور الفقيه العياشي بهذه البلاد،
     الجماد ( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برة

## ب -- باللغات الأحنبية:

- 1—Antonio Baiao: Documentos de Corpo Chronologico relativos a Marracos (L'Acadime des Sciences de Lisbonne-1925)
- 2—Archives Notionales de La Torre do Tombo a Lisbonne (Archives Et Bibliotheques de Portugal)-Documents Arabes.
- 3-Archive General de Simancas-Estado-Legajo 478 et 479 (Archives Et Bibiotheques D'Espagne)
- 4-De Castries, Le comte ; Les Sources inédites de L'histoire du Maroc (Paris 1905 et suite)

Portugal: Tome 1 (Juillet 1516 - Avril 1516)

Tome 11 (Mai 1516-Dec. 1526).

Tome 11 - Seconde Partie (Janvier 1527 - Dec 1534)

Tome 111 (Janvier 1535 - Dec 1541)

Tome VI (Janvier 1542 - Dec 1551)

Tome V (1552 - 1580)

Spagne: Tome 1 (Melilea au XVI Siecle)
Tome 11 (1552 - 1560)

- 5-Documents médits sur L'histoire de l'occupation Espagnole en Afrique 1506-1570 (Alger 1875)
- 6-Joao De Sousa: Documentos Arabicos (Lisbonne 1790).

## مراجع باللفة العربية أو معربة :

- ١ -- ابن الزيات ، يوسف التادئي (١٣٧٥) : التشوف إلى رجال التصوف
   ١ شره ادواف فور ــ الرباط ١٩٥٨).
- ٧ -- ابن القاضى ، أبو العباس أحد بن محمد المسكناسى (١٦١٦ م) :
   جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس (المطبعة الحجرية بفاس د. ت).
- بن عسكر ، محمد بن على السربغى الشفشاولى ( ٩٨٦هـ ) : دوحة الباشر
   لمن كان بالمفرب من مشامخ القرن العاشر ( المطبعة الحجرية بفاس د.ت )
- عبر المبحوى، بحيى المهدى : حياة الوزان الفاسى وآثاره ( الرباط ١٩٣٥ ).
- السكانونى، أبو عبد الله محد بن أحد: أسنى وما إليه قديماً وحديثاً
   السكانونى، أبو عبد الله محد بن أحد: أسنى وما إليه قديماً وحديثاً
- ٣ -- الحجى ، أبو عبد الله عمد ( ١٧٠٠ م ) : خلاصة الأثر في أعيان القرن
   الحادى عشر ( مصر ١٧٨٤ ) -
- الشرق ، عبد القادر : بهجسة الناظر في أخبار الداحاين تحت ولابة الأسبان كبنى عامر ( الجزائر ١٩٧٤ ).
- ٨ المقرى ، أحمد بن محمد التاسب أنى : نفح الطيب من غصن الأنداس
   الرطب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب أربعة أجزاء ( المطبعة الأزهرية بمصر ١٣٠٧ه).

- اليوسى ، أبو على الحسن بن مسعود (١٦٩٠م): الححاضرات ( المطبعة الححرية بفاس ١٣١٧ه).
- ١٠ -- اليفرنى ، محمد الصفير المراكشى (١٧٢٨): نزهة الحادى بأخبار ملبعة أنجى ١٨٨٨).
- 11 اليفر في : صفوة من انتشر من علماء الفرن الحادى عشر ( المطبعة المجرية بفاس ) .

# مراجع أجنبية :

- 1-Coindreau, Roger: Les Corsaires de Salé (Paris 1946)
- -De Caravalho, Vasco: La Domination Portugaise au Maroc-1415-1769. (Lisbonne 1936).
- 3 De Marmol, Luiz : L'Afrique de Marmol (3 vols. Paris 1667).
- 4—De Sousa, Luiz : Les Portugais et l'Afrique du Nord: de 1521 à 1557 (Lisbonne 1940).
- 5—Ford, J.D.H: Letters of John 111, King of Portugal 1521–1557 (Cambridge 1931).
- 6-Friganier, M.: Historia de Santa Cruz. (D.N.)
- 7—Gois, Damiao de : Le Portugais au Maroc de 1495 à 1521 (Rabat 1937).
- 8—Golevin, J.: La Place de Mazagan sous la domination Portugais (Larose 1917).
- 9—Johnston, H.B.: A History of the colonisation of Africa by Alien Races (Cambridge 1913)

- 10-Julien, Charles. André: Histoire de l'Afrique du Nord de la conquuêt Arabe à 1830 (Paris 1952).
- 11-Recard, Robert: Etude Sur L'histoire dis Portugais au Maroc (Paris 1955)
- 12-Ibid : Un document Portugais sur la place de Mazagan au début du XVII siècle (Paris 1932)

دوريات :

### ا -- باللغة العربية :

- الفكرى والمؤثرات التى تأثر بها . ( مجلة المناهل المغربية ـ العدد الثامن مارس ١٩٧٥ ).
- سوق الجل : صفحات من تاريخ البرتغال الاستعارى فى المغرب العرف في ضوء وثائق الأرشيف البرتغالى ( مجلة الدراسات الأفريقية ـ جامعة القاهرة ١٩٧٥).
- المزيز عبد الله: البحرية المفرية والقرصنة ( علة تطوان ١٩٥٨ ).

#### ب \_ باللغات الأجنبية:

1—Recard, Robert: La cote Atlantique Du Maroc au debut du XVI siecle Dapres des Instructions Nautiques Portugaises (Hesperis Tome VII - 1927).

- 2—Recard, Robert: Le Maroc septentrional au XV siecle d'apres les chroniques Portugaises (Hesperis XXIII-1936 pp. 89-143).
- 3—Recard, Robert: Les Portugois et l'Afrique du Nord sous le regne de Jean III (1521-1557); d'apres la chronique de Francisco d'Andrede (Hésperis XXIV-1937) pp. 259-345.

# ثانثاً \_ المعرب العربي في العصر الحديث. ( موجه عام )

و تما تُق ٠

- 1—Documents diplomatiques Français relatifs aux origines de la guerre de 1914 (1871-1914).
- 2—British Documents of the Origin of the War II (London 1927-1928).

### مراجع باللغة العربية :

- ١ -- جلال يحيى: المعرب السكبير ( الجوء الثالث ما العصور الحديثة )١٩٦٦.
  - ٧ -- صلاح العقاد: المغرب العربي ( د. ت ) .
- ۳ کلود، هنری ـ بریتان اندریه ... لا کست ایف : الاستمار الفرنسی
   فی المفرب العربی ترجمة محمد عنانی ( د . ت ) .

### المراجع الأجنبية :

- 1-Barbour, N. : A Survey of North West Africa (London 1958)
- 2-Charles-Roux: France et Afzique du Nord avant 1830.

- 3-Cook, George: Conquest and Colonization of North Africa (London 1860)
- 4 Hanotaux, G.: Histoire des Colonies Françaises (vols. 2 et 3-Paris 1930)
- 5-Julien, Ch André: Histoire de l'Afrique du Nord (Tunisse-Algerie-Maroc Paris 1931)
- 6-Julien, Ch. André: L'Afrique du Nord en Marche (Paris 1952).
- 7-Piquet, V.: Les civilisations de l'Afrique du Nord (Paris 1917).
- 8-Roberts, St. John: History of the French Colonial Policy 1871-1925 (2 Vols.-London 1929).
- 6-Torneau, Roger: Evolution politique de l'Afrique du Nord Musulmane 1920-1961 (Paris 1962).
- [0-Yver, G.: L'Afrique du Nord Française dans l'Histoire (Paris 1937

#### رابعاً – الجزائر

و ثائق و مخطوطات : ا — عربية :

۱ - ابن إسماعيل، أحمد بن إسماعيل بن صالح باى : ذكر طرف بسير يتعلق بأيام صالح باى الأزميرلى ( تقلد صالح باى وظيفة باى ١١٨٥هـ يتعلق بأيام صالح باى الأزميرلى ( الوثائق بالرباط ) .

۱۷۷۱ م - مخطوط بدار الوثائق بالرباط ) .

- ابن العطار ، أحمد بن المبارك بن العطار القسنطينى : تاريخ بلاد قسنطينة ( مخطوط بدار الوثائق بالرباط ١٣٨٩ هـ ١٨٧٠ م ) .
- ابن العنترى محمد الصالح بن العنترى: الأخبار المبينه لإستيلاء الترك على
   قسنطينة ( دار الوثائق بالرباط ــ ١٢٦٢ هـ ١٨٤٦ م ).
- ملاحظة: المخطوطات الثلاثة فى دار الوثائق الرباط فى مجلد واحد (مجموعة).
- ع ابن وشاح الكانب: ورتبة المعسكر المجيدى الثالث (نسخة خطية من نظام جيش عبد القادر الجزائرى وثائق الرباط رقم ١٥٤٢ / د).

## ب -- أجنبية:

- 1-Bourgin, G.: Les documents de L'Algerie conservés aux archives Nationales Paris (Revue-Africane 1906).
- 2—Bugeaud, Le marechal : Le traite de la Tafna Discours prononce a la Chambre des deputés (1838).
- 3-Clauzel, Le maréchal : Correspondance du maréchal Clauzel (Publicé par G. Esquer) 2 vols. (1949-1950).
- -Documents Relatifs au traite de la Tafna 1837, par Georges Yver (Alger-1924).
- 5-Livres Jaunes-Affaires d'Alger.
- 6-Orleans, Ferdinand Philippe duc d' : Campagnes de l'armée d'Afrique (1835-1839), Publicés par ses fils (Levy 1870)
- 7-Plantet, E.: Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de France 1577-1830 (2 vols. (-Paris 1889)

- 8-Valeé, marechal: Correspondance du marechal Valee Publiee par G. Yver(5 vols. 1837-1841).
- 9-Vver, G.: Documents relatifs au traité de la Tafna 1837 (Alger 1924).

## مراجع باللغة العربية أو معربة :

- ١ ابن عبد الحكم : فتوح أفريقيا ( الجزائر ١٩٤٢ ).
- س أبو القاسم الحفناوى : تعريف الخلف برجال السلف ( الجزائر ١٩٠٩) .
  - ع ـــ أ.و القاسم الحفناوى: قرطاحة في أربعة عصور ( تونس ١٩٢٠ ).
    - إحسان حقى : الجزائر العربية ( ١٩٦١ ) .
    - ٣ أحد توفيق المدنى : كتاب الجزائر ( الجزائر ١٣٥٠ م) .
    - ٧ أحد توفيق المدنى : مجمد عُمَان باشا ( الجزائر ١٣٥٦ ).
- ١٨٣٠ عبدالكريم : المسألة الجزائرية فىالسياسة الدولية فى سنة ١٨٣٠
   ( القاهرة ١٩٦٠ ) .
- بالجيلالى ، عبد الرحمن بن محمد: تاريخ الجزائر العام ۱ ( الجزائر العام ۱ ( الجزائر ۱۹۵۳ ) .
- ۱۰ الجيلالي ، عبد الرحمن بن محمد: تاريخ الجزائر العام ح٢ ( الجزائر ١٠٠٠ ).

۱۱ — الإدريس ، الشريف : بزهة المشتاق في اختراق الآفاق (ليدن١٨٦٤).
۱۲ — صلاح العقاد : الجزائر المعاصرة ( ١٩٦٤) .
۱۳ — عبد القادر نور الدين ( ناشر ) : غزوات عروج ( القاهرة ١٩٣٤) .
۱۶ — عبد القادر نور الدين:صفحات من تاريح مدن الجزائر (قسنطينة ١٩٦٥) .
۱۹ — عثمان السكماك : موجز التاريخ العام للجزائر ( تونس ١٩٤٤) .
۱۹ — محمد ابن الأمير عبد القادر : تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ( جزءان — الاسكندرية ١٩٠٣) .
۱۷ — محمد الزركشي : تاريخ الدولتين ( تونس ١٩٠٩) .
۱۸ — محمد بيرم الخامس : صفوة الاعتبار ( مصر ١٩٠٦ه) .
۱۹ — محمد مبارك البيلي : تاريخ الجزائر ( قسنطنية ١٩٠٠ه) .

## مراحع أجنبية :

<sup>1—</sup>Bernard, Auguste: L'Algerie (Paris 1936).

<sup>2-</sup>Blunt, Wilfred: Desert Hawk, Abd-El Kader and the French conquest of Algeria (London 1947).

<sup>3—</sup>Bugeaud, Le marechal : Memoire sur notre etablisement dans la province d'Oran par suite de la paix (1838).

<sup>4-</sup>Cat. E.: Histoire de l'Algerie (Paris 1929).

<sup>5—</sup>Clark: Algerie in Turmoil; A history of the rebellion (1959).

<sup>6-</sup>De Grammort, H.: Histoire d'Alger sous la domination Turque (1516-1938) (Paris 1887).

<sup>7—</sup>Demontes, V.: La colonisation militaire sous Bugeaud (Paris 191).

<sup>8 -</sup> Dehniee, Le baron: Precis historique et administratif de la campagne d'Afrique (1831).

- 9-Douin, Georges: Mohamed Ali et l'expedition d'Alger 1829-1830 (Caire 1930).
- 10-Emerit, Marcel: L'Algerie a l'epoque d'Abd El Kader (Larose 1951).
- 11-Esquer, Gabriel: Les commencements d'un Empire. Lu Prise d'Alger (1830).
- 12-Esquer, Gabriel: Histoire d'Algerie (Paris 1950).
- 13-Fernel, commandant: Compagne d'Afrique en 1830 (1831).
- 14-France, Julien: L'Histoire de la colonisation de l'Algerie (Alger 1928).
- 15-Gatherot, Gustave: La conquête d'Alger (1830) d'apres les papiers inedits du marcechal de Bourmont (Paris 1929).
- 16—Gillespre, Joane : Algeria, Rebellion and revolution (London 1960)
- 17-Gsell, Set Marcais, G.: Histoire d'Algerie (Paris 1929).
- 1—Hanotaux, G.: Histoire des colonies Françaises (vols. 2 et 3 Paris 1930).
- 19-Julien . Ch. Andre : Histoire de l'Algerie Contemporaine, 1527-1871 (Paris 1964).
- 20-Lucas, Sir Charles: The partition and Colonisation of Africa (Oxford 1922).
- 91-Marchand, E.P.: L'Europe et la conquete d'Alger (Paris 1913).
- 22-Naguéres, Henri: L'expedition d'Alger 1830 (Paris (1962).

- 23—Nettement, Alfred: Histoire de la conquéte d'Alger (ecrite sur des documents inedits et authentiques, suivie du Tableaux de la conquête de l'Algerie) (Paris 1856).
- 24—Passedat, Jean Louis: Le gouvernement du Marechal de Mac-Mahon en Algerie de 1864 à 1870 (Alger 1953)
- 25—Pichon, Baron: Alger sous la domination Francaise; son etat present et son avenir (1833)
- 26—Playfair, Sir R. Lanbert: A Bibliography of Algeria from the expedition of Charles V in 1541 to 1887 (From Supplementary Papers of the Royal Geographical Society (Vol 11 Part 11) (1922)
- 27—Ricard, Mgr. Antonie : Le cardinal Lavigerie, primat d'Afrique, archevêque de Conthage et Alger 1825-1892 (1893)
- 28-Rimbault, P.: Alger 1830-1830 (Larose 1929)
- 29—Renin, I.: Le Royaume d'Alger sous le dernier dey (Alger 1900).
- 30 Rousset, Camille: La conguête d'Alger (1879)
- 31-Sarian, Paul Emile: La crise Algerienne (Paris 1919).
- 32—Swain, James Edgar: The struggle for the control of the Mediterranean prior to 1848 (A study in Anglo-French Relations) (Boston 1933).
- 33—Vaysettes, E.: Histoire de constantine sous la domination Turque de 1517 à 1837. (1869).
- 34—Walsin Esterhazy, M.; La Domination Turque dans l'ancienne Regence d'Alger (Paris (1840).
- 35-Yver, G: Abd El Kader et le Maroc en 1838 (1929).

#### دوريات :

#### أ \_ اللغة العربية :

شوق الجمل: أضواء جديدة على تاريخ مدينة قسنطينة في ضوء ثلاث مخطوطات بدار الوثائق بالرباط ( مجلة معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ـ ١٩٧٤ ).

# ب \_ باللغات الأجنبية :

- 1—Ghaillé, Jacques : Au Lendemain de la bataille d'Isly (Hésperis 1948) pp. 381–402.
- 2 Julien. Ch. Andre: L'avenir d'Alger et L'opposition des liberaux des economistes (Bull. Soc. Geog. ()ran 1922).

#### خامساً \_ تونس

### وثائق ومحطوطات :

# ا ـ باللغة العربية :

- ١ ـ تونس والحماية الفرنسية ومنظمة الأمم (نشرمكتب الاستعلامات اللجنة التنفيدية للحزب الحو الدستورى ـ القاهرة ١٩٥٧) .
- ٢ ــ ونائق تونسية ــ ثورة على بن غذاهم ح ١ ، ح ٢ أز تونس ١٩٦٧).
   ٣ ــ وثائق تونسية ــ نشر كتابة الدولة للا خبار والإرشاد (أتونس١٩٦٥).

- ٤ وثائق ودوريات \_ الحزب الاشتراكي الدستورى التونسى ( تونس
   ١٩٧١).
- عبد الجليل التميى : محوث ووثائق في التاريخ العربي (١٨١٦ ١٨٧١)
   تونس ١١٦٧).

## ب \_ باللغات الأجنبية :

- 1—Documents Diplomatiques Françaises (1871-1914).
  Ministre des Affaires Etrangères (Paris 1928).
- 2-Livres Jannes-Affaires de Tunisie (Paris 1881)
- 3-Correspondence Respecting the affairs of Tunis (Lonon 1881).
- 4-Histoire des Relations Tuniso-Françaises; Ministre des Affaires, Culturelles et dl'information (Tunis 1972)

## مراحع باللغة العربية :

- ١ ابن أبى دينار ، أبو عبد الله محمد الرعينى : المؤنس فى أحبار أفريقيا
   وتونس ( تونس ١٣٥٠ ) .
  - ٣ \_ أبو القاسم محمد كرو : حير الدين التوسى ( تونس ١٩٧٣ ) .
- ٣ أحمد ابن أبى الضياف : إتحاف أهل الزمان بأخبار ماوك تونس وعهد
   الأمان ( تونس ١٩٦٣ ١٩٦٤ م ) ٨ أجزاء .
  - ٤ \_ أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث ( القاهرة أ١٩٤٨ ).
    - أحمد بن عامر : تونس عبر التاريخ (تونس ١٩٦٠).

٣ \_ إحسان حتى : تونس العربية ( د . ت) .

٧\_ التجانى ، أبو محمد عبد الله : رحله التجانى ( تونس ١٩٥٨ ).

٨ ـ الحبيب تاسر: هذه تونس (القاهرة ١٩٤٨).

. و .. الفاضل بن عاشور : الحركة الأوروبية والفكرية في تونس ( ١٩٥٦ ) .

10\_ المنحى الشملي : خير الدين باشا ( تونس ١٩٧٢ ).

١١ ـ ب سلامه : ثورة على بن غذاهم ١٨٦٤ ( تونس ١٩٦٧ ) .

١٨٦٤ ـ جانياج ، جان : ثورة ١٨٦٤ ـ ثورة على بن غداهم .

( أصول الجماية الفرنسية بالبلاد التونسية ـ الفصل الخامس ) ( تونس ١٩٦٥ ) .

١٣ \_ جلال يحيى: المعرب الكبير ح٧ ( القاهرة ١٩٦٦ ).

١٤ \_ حير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك (١٨٨٧).

١٥ .. شفيق غربال: ونس الخضراء (الفاهرة ١٩٤٣).

١٦ \_ صفوت ، محمد مصطفى : مؤتمر برلين ١٨٧٨ ، وأثره على البلاد العربية ( القاهرة ١٩٥٧ ) .

١٩ محمد الصالح مزالى: الوراثة على العرش الحسينى ، ومدى إحترام نظامها
 ( تو نس ١٩٦١ )

١٠٠٠ محمد المرزوقي : صراع مع الحماية ( تونس ١٩٧٣ ) .

٢٧ - نيقولا زياده : تونس في عبد الحاية (القاهرة ١٩٦٣).

٧٧ - يونس د رمونة : تونس بين الحاية والإحتلال ( د - ت ) .

# مراجع أجنبية :

- 1-Aguesses, L.: Souverainete et nationalité en Tunississie (1930)
- 2—Arnoulet, François: Considerations sur la politique internanationale des beys de Tunis entre 1830 et 1880 (Paris 1955).
- 3....Broadley, A.M.: The last punic War. Tunis past and present, with a narrative of the French conquest of the Regency(2 vols -London 1882).
- 4-Cambon, Henri, : Histoire de La Regence de Tunis (Paris 1948).
- 5 De Lanessan: La Tunisie (1917).
- 6-Depois, J.: La Tunisie 1930).

- 7-D'Estournelles de contant : La Politique Française en Tunisie (1854-1891) (1891).
- 8-F-Laux, d.; La regence de Tunis au XIX siecle (Paris 1865).
- 9—Jara, Felix: Bourguiba et la naissance d'une nation (Paris 1956).
- 10 Ling, Dwight: Tunisia from protectorate to Republic (1967).
- 11-Safawat, M.M.; Tunis and the Great Powers (Alex. 1943).
- 2—Ziadeh, Nicola: Origins of Tunisan Nationalism (Beirut 1969)

## دوريات ومنشورات :

- ١ الحبيب الجنجانى: الحركة الإصلاحية فى تونس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (حوليات الجامعة التونسية العدد السادس ١٩٦٩).
  - ٧ تو نس ، ٧٧ عاماً تحت الاحتلال (منشورات لجنة المغرب العربي ) .
- ٧ مأساة عرش: (منشورات الحزب الدستورى التونسي القديم).
  - ع ـــ شوقى الجل : أضواء على رحلة التجالى .
  - ( محلة المناهل المفربية العدد الخامس مارس ١٩٧٦ ) .

#### سادساً - المغرب الأقمى

## و ثائق و محطوطات :

## ا – عربيـــة :

١٠ - ابن القاضى ، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى :
 درة الحجال فى غرة أسماء الرجال (نسخة خطية ـ الخزانة البدر اوية بفاس) .

- ۲ الحسن من محمد الحسيى المنونى : العزع اللطيف فى التلميح بمفاخر
   مولاى إسماعيل بن الشريف ( مخطوط رقم ٥٩٥ / ح بوثائق الرباط).
- الزيانني ، عبد العزيز بن الحسن المهدى : الجواهر المختارة فيما وقفت
   عليه من النوازل بجبال غمارة ( مخطوط بوثائق بالرباط ٦٦ / ح ) .
- الزيابى ، أبو القاسم : البستان الظريف فى دولة أولاد مولاى الشريف
   الجطوط بوثائق الرباط ١٥٧٧ / د ) .
- الشفشاونى ، الحوات أبو الربيع سليمان بن محمد العلمى :
   البدور الضاوية فى التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية ( مخطوط بوثائق الرباط ٢٦١/د).
- ١٠ القادرى ، عبد السلام بن عبد الله الخياط : التحفة القادرية فى مناقب عبد الله الشريف الوزانى ورجال الشاذلية عموماً (جزآن مخطوط بوثائق الرباط ٢٣٢١/ك).

- القادرى ، محمد بن الطيب : نشر المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى.
   محطوط بوثائق الرباط برقم ٢٣٥٣ /ك).
- ۸ إملاق، عبد القادر محمد بن أحمد بن الحسن: الخبر عن ظهور الفقيه العياشي بهذه البلاد، وذكر سبب قيامه بوطيفة الجهاد (مخطوط بوثائق الرباط برقم ٩١/د).

## ب -- أجنبيــة :

- 1—De Castries : Les sources inedites de l'histiore du Maroc 1530-184-5(19 volumes Paris 1905-1924)
- 2—Documents Dimplomatiques Françaises. Question de la protection diplomatique et consulaire au Maroc,
- 3-Livres Jaunes-Affaires du Maroc (1901-1912)
- 4-British Museum-Public Record Office-State Papers: Foreign Towns (Barbary States-Vols. 1, 2)

## المراجع العربية والمعربة :

١ -- ابن عسكر ، محمد بن على السربني الشفشاونى : دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمفرب مشايخ القرن العاشر. (المطبعة الحجرية يفاس ــ د.ت).
 ٢ -- ابن جلون ، عبد الحجيد : هذه مراكش ( القاهرة ١٩٤٩ ).

- ٣ ابن عبود ، محمد عبد السلام : مركز الأجانب في مراكش (د.ت)
- ع البو فارس ، عبد العزيز الفشتالى : مناهل الصفا فى مآثر موالينا الشرفا
   ( تحقيق د . عبدالكريم كريم مطبوعات وزارة الأوقاف بالرباط ١٩٧٤)
  - الفرب العربی (بیروت د . ت) .
  - ٣ العقاد ، صلاح : للغرب في بداية العصور الحديثة ( القاهرة ١٩٦٣ ).
    - ٧ العقاد ، صلاح : المغرب العربي ( القاهرة ١٩٦٦ ) .
- ٨ -- الحبي ، أبو عبد الله محمد : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر
   ( مصر ١٧٨٤ ه ) .
- المقرى ، أحمد بن محمد القلمسانى : نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ٤ أجزاء (المطبعة الأرهرية ١٣٠٧هـ).
- ١٠ الناصرى ، أحمد بن خالد السلاوى : الإستقصاء لأخبار المفرب الأقصى
   ٩ أجزاء ــ ( الدار البيصاء ١٩٥٤ ١٩٥٦ ) .
- ۱۱ ـ اليفراني ، أبو عبد الله محمد الصغير : نزهة الحسادى في أخبار مساوك القرن الحادي ـ جزآن ( طبعة أنجى ۱۸۸۸ )
- ١٣ ـ البفرانى : روضة التعريف بمفاخر سولانا إسماعيل بن الشريف (المطبعة اللكية بالرباط ١٩٦٢).
- ۱۳ ـ اليوسى ، أ بو على الحسن بن مسعود : المحاضرات ( المطبعة الحجرية بفاس ١٣١٧ هـ )

- ١٤ ثابت ، كربم خليل : عبد الكريم والحرب الريفية ( القاهرة ١٩٢٥ )
- ١٥ جورج ، كولان ( ناشر ): تاريخ الدولة السمدية الدرعية التا كادرتية ( لمؤلف مجهول \_ الرباط ١٩٣٤ ) .
- ١٦ حجى ، محمد : الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي
   ( الرباط ١٩٦٤ ) .
- ۱۷ ــ روم ، لاندو : أزمة المغرب الأقصى (جزءان) ترجمة إسماعيل على ،
   وحسين الحوت ــ مراجعة د عبد المريز الأهواني ( القاهرة ١٩٦١ ) .
- ۱۸ ـ صبحى ، حسن : التنافس الاستعارى الأوروبى فى المفرب ( القاهرة
   ۱۹۹۵ ) .
- ١٩ ـ صفوت، محمد مصطفى ؛ الاحتلال الإنجلیزی لمصر ، وموقف الدول
   الکبری إزاءه ( ١٩٥٧ ).
- ٢٠ عبد الله كنون: ذكريات مشاهير رجال المفروب د١ ( رجم فيه لمبد المزر الفشتالي).
  - ٢١ عمر أبو النصر : بطل الريف الا
     ١٩٣٤ ) .
  - ٢٢ ــ عودة ، عبد الملك : السياسة والحـ
  - ۲۳ .. علال الفاسي : الحركات الاستقلالي
  - ٢٤ \_ محمد خير فارس : المسألة المفربية بيز
  - ٢٥ ــ محمد شفيق غربال : تاريخ للفاوضا

٣٦ - محمود كامل فريد: انتصار عبد الـكريم الريني ( القاهرة ١٩٢٥ ) .
 ٣٧ - - محمود كامل فريد: حوادث الأمير عبد الـكريم - الزعيم الريني المشهور بالمغرب الأقصى ( د . ت ) .

# مراجع أجنبية :

- 1—Anderson. F.: The First Maroccan Crisis (1904-1906) (Chicago 1903).
- 2—Autohny Sherely: Travels and adventures of Sir Anthony, Sir Robert and Sir Thomas Sherely (Hakluyt-Principal Navigations T. Il and III).
- 3-Ashford, G.: Political change in Morocco (New Jersey 1961)
- 4-Ayach. A. Le Maroc (Paris 1956).
- 5-Barrat. Robert: Justice pour le Maroc (Paris 1953).
- 6-Barthou, L.: Lyautey et le Maroc.
- 7-Barnad, Augastin: Le Maroc (Paris 1921).
- 8-Bovill. E. W.: The golden trade of the Moors (Oxford 1961)
- 9 Cambon, Henri.: Histoire du Maroc (Paris 1952)
- 10-Catroux, General.: Lyautey Le Marocain (Paris 1952)
- 11-Cour, August: L'establisement des dynastics des Cherifs au Maroc et leur rivalite avec les Turques de la regence d'Alger (1509-1830) (Paris 1904).
- 12-Defontin, M.: Le grand Ismail, empereur du Maroc (1929).
- 13—El Hagoui, Omar : L'histoire dimplomatique du Maroc (Paris 1937).

- 14-Gabrielle · Abd El Krim et les evènements du Rif (Casablanca 1953).
- 15-Hardi, G.: Portrait de Lyautey (Paris 1934).
- 16—Hardi, G.: Histoire des colonies Françaises et de l'expansion de la France dans le monde (1941)
- 17-Harris, Walter Burton: Moroco that was (London 1921)
- 18-Harris, Walter Butron: France, Spain and the Rif (London 1927).
- 19 -Landau Rom: The sultan of Marocco (London 1951)
- 20-Landau, Rom: The Moroccan drama (London 1956).
- 21-Laue, C::La Victoire Franco-Espagnole dans Le Rif (1927)
- 22—Latreill, Capt: Albert: La campagne de 1844 en Maroc. La Bateille d'!sly (1912).
- 23-Lazrak, Rachid: Le contentieux Territorial entre le Maroc et l'Espagne (CasaBlanca 1974).
- 24-Levi-Provencal: Les historiens des Chorfa (Paris 1922)
- 25-Maurois, A.: Lyautey (Paris 1935).
- 26 Miege, Jean Louis; Le Maroc et L'Europe 1830-1894 (Paris 1961)
- 27-Pere Dan : Histoire de Barbarie et se crossaires (1644)
- 28—Scot. S.: Memoire de S. Scot sur la commerce Marocaine (1538)
- 29-Stanley, Lane Pool: The international city of Tangier (California 1955).
- 30-Stuart, Graham Henry: The international city of Tangier (California 1955)
- 31—Terrasse, H.: Histoire du Maroc (2 vols. Casablanca 1949)
- 32-Weil: Oeuvres militarres du Marechal Bugeaud duc d'Isly (1883).

- 33—Wilkins, George; Three miseries of Barbary, Plague Femine, Civil wars (1604).
- 34—(Unknown): A true historicall discourse of Muley Hamets rising to the three kingdomes of Morucos, Fes, and Sus (Londres 1609).

#### سابعاً - ليبيا

## مخطوطات ووثائق :

١ - الحشائشي ، محمد بن عثمان : جلاء الكرب عن طرا بلس العرب أو النفحات
 المسكية في أخبار الملكة الطرا بلسية .

( مخطوط بدار الكتب للصرية رقم ٣٩٥٧ تا يخ . )

- السنوسى، محمد بن على: السلسبيل المعين فى الطوائق الأربعين
   مخطوط بدار الكتمبالمصريه برقم ٢٥٦٧ تاريخ)
- السنوسى ، محمد بن على : المنهل الرايق فى أصول الطرائق ( مخطوط بدار السخت المصرية ـ برقم ١٢٥ مصطلح حديث تاريخ )

## مراجع عربية:

- ١ أحمد الأنصارى: المنهل المذب فى تاريخ طرابلس الغوب ( مشر مكتبة الفخرانى: د.ت).
  - ٧ \_ أحد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث ( القاهرة ١٩٤٨ ) .

- ٣ \_ أرسلان ، شكيب : حاضر العالم الإسلامي ١ ( ١٩٢٦ ).
- ٤ ــ الباروني ، أبو القاسم : حياة سليمان باشا الباروبي ( القاهرة ١٩٤٨ ).
  - ٥ \_ الحداد ، محمد على : حاضر طرابلس الغرب ( بغداد ١٩٣٧ ) .
- ٣ ــ الزاوى ، الظاهر أحمد : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ( القاهرة ١٩٥٠ ).
- ٧ ــ السنوسى ، محمد بن على : إيقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن
   ( الجزائر ١٣٣٨ هـ) .
- ٨\_ السنوسى: المسائل العشر \_ المسمى بمنية المقاصد ، وخلاصة المراصد
   ( القاهرة ١٩٣٦ ) .
- ١٠ ــ السنوسى: المسلمات العشرة في الأحاديث النبوية ( القـــاهرة ١٣٥٧ هـ).
  - ١١ \_ السنوسي : مقدمة موطأ الإمام مالك ( القاهرة ١٣٨٥ ه ) .
- ١٢ ــ الشريف ، أحد : الدرة الفردية فى بيان مبنى الطريقة السنوسية الحمدية ومنشأ مشايخها وأسانيدها العلمية المتصلة بمنبع الخير والجود ، محمد صلعم ( المطبعة الحجازية ــ د . ت ) .
  - ١٣ \_ الشنيطي ، محمود : قضية ليبيا ( القاهِرة ١٩٥١ ) .

- ١٤ ـ العيساوى ، محمد الأخضر : رفع السـتار عما جاء فى كتاب عمر الختار
   ( القاهرة ١٩٣٦ ) .
- ١٥ \_ الأشهب، محمد الطيب بن إدريس: برقة العربية أمس واليوم
   ( القاهرة ١٩٤٧ ).
  - ١٦ الأشهب ، محمد الطيب بن إدريس : السنوسي الكبير ( ١٩٥٦ ) .
    - ١٧ ـ يممر ، مصطفى : المجمل فى تاريخ ليببا ( الإسكندرية ١٩٤٧ ) .
      - ١٨ \_ حكيم ، سامى : حقيقة نيبياً ( القاه ، ١٩٦٨ ).
- ١٩ ـ خدورى ، مجيد : ليميا الحديثة ( ترجمة نيقولا زياده بيروت ١٩٦٦)
- ۲۰ ـ رشدى ، راسم : طرا بلس الغرب في الماضي والحاضر (طرابلس ١٩٥٣)
  - ٢١ ــ زيادة ، نيقو لا : برقة الدولة العربية الثامنة ( بيروت ١٩٥٠ ) .
- ٢٢ ــ زياده ، نيقولا : ليبيا من الاستمار الايطالى إلى الاستقلال ( القاهرة ١٩٥٨ ).
- - ٣٤ ـ شكرى ، محمد فؤاد : السنوسية دين ودولة ( القاهرة ١٩٤٨ ) .
- ۲۵ ـ شكرى، محمد فؤاد : ميلاد دولة ليبيا الحديثة وثائق تحريرهـ واستفلالها (القاهرة د.ت).
  - ٢٦ ـ شلبي ، محمود : عمر المختار ضحية الاستمار الوحشي (القامرة ١٩٥٨ )

۲۷ ـ کاکیا ، أنتونی جوزیف : لیبیا فی العهد المثمانی
 ( تعریب حسن العسلی - طرابلس ۱۹۹۰ )

۲۸ ـ محمود ، حسن سلیمان : لیبیا بین الماضی والحاضر ( القاهرة ۱۹۶۲ ) .
 وأحبار الجزائر جزءان ( الاسكندرية ۱۹۰۳ ) .

# المراجع الأجنبية :

- I-Abott G.F.: The Holy war in Tripoli (London 1912).
- 2-Adams. C.C.: The Sanusiya order (N.D.)
- 3—Askew, W.C.: Europe and Italy's acquisition of Libya 1911-1912 (Durham 1942)
- 4—Barclay, Thomas: The furco Italian war and its problems (London 1912).
- 5-Bennet, Ernest: With the Turks in Tripoli (London 1912).
- 6-Cum Sing, D.C.: The modern History of Cyrenaica (N.D.)
- 7—Duveyrier, H.: Le Confrerie Musulmane de Sedi Mohammed ben Ali es Senousi et Son Domaine Geographique (Paris 1856).
- 8-Fabes, Rosita: The Secret of the Sahara Kufara (London 1921).
- 9-Hollis, Christopher: Italy in Affrica (London 1941).

- 10—Holt, P.M.: The Mahdist State in the Sudan 1881-1898 (Oxford 1958)
- 11—Macartney Maxwell and Cremona Paul: Italy in North Africa (London 1913).
- -Massey, W.T.: The desert campaigns (London 1918).
- 13—Murabet, Mohamed: Brief History of Tripolitania (Tripoli 1935)
- 14-Pritchard, Evans: The Sanusi of Cyrenaica (Oxford 1941)
- 15-Rinn, Louis: Marabouts et Kouan (Alger 1884).
- 16-Safwat, M. Tunis and The Great Powers (1943)
- 17—Schanzer, Carlo: Italian Colonial Policy in North Africa (1924).
- 18-Sfarza, Carle Contemporary Italy (Translated by Drake and Denise de Kay) London 1946).
- 19—Villard, Henry Srrano: Libya, the New Arab Kingdom of North Africa (U.S.A. 1956).
- 20—Vischer, Hans: Across the Sahara from Tripoli to Bornu (London 1910).

( كشاف ) فهارس أبجدية للأعلام الواردة في الكتاب

إبراهيم بن الأغلب: ١٢ إبن أبي الضياف ( الوزير الشيخ ) : ٢٩٠ أبو أحمد بن موسى (الحاجب): ٣١٥ ابن تومرت ( عمد بن تومرت ) : ۲۹ أ يو الحسن السعيد ( المعتصم ) : ٣٣ أبو الحسن على بن عثبان المنصور بالله. 71 . 4. أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف : ٣٠ ا بو حفص عمر بن بحي الهنتاني: ٢٦ ابو زکریا محی الحفص : ۲۷،۲۹ أبو العباس الآعرج السعدى: ٦٨ ، ١٦٩ أبو العياس أحسد بن الحداد العمرى (قائد مغربی): ۱۸۵

أبو المباس أحمد عيمد الله السجلمامي المشهور بأبي محلي ( صاحب حركة صوفية في المغرب ) : ١٩٩

أبو العباس الثاني الحفصي : ١٠٧، ٨٧، أبو المباس أحمد بن محرز: ٢١٤ • ٢١٩ أبو المياس أحمد بن حدو مغرفي): 119 4 Y 1A

أبو الحسن على بن عبد الله الربي (قائد مغربی ): ۲۱۸

أبو بكر الشباني ( حاكم مراكش ) : ٢١٢ أبو حسن على بن محمد الشيخ: ٨٢ أبو حسون الوطاسي : ٧٠ ، ٩٩ أُمو حمو الثانى ( السلطان الزياني )٣٤٠٣٣

أبو زكريا يحيي الوطاسي : ٢٥٠٤٥ أبو عبد الله القائم بأمر الله : ٣٢، ٦٦ 174

أبو عبد الله المتوكل (حاكم مغربي): ١٧٤ أبو عبد الله المحتسب الصفاني الشيعي :

17:10

أبو عبد الله محد بن أبي زكريا: ٢٨ أبو عبد الله محمد الشيخ (البرتعالي): 141.14. 114 . 174 . 44 141 . 174 . 144 أبو عبد الله محمد ن على الخروبي ( فقيه ):

111

أبو عبد الله محمد ركة (قائد مغربي). ١٨٥ أبوعبد الله محمد الحاج الآلاني: ٢١٢٠٢١٠ أبو عبد الله محمد بن سعيد السلاوي ( عامل

mK): 737

أبو عبد الله محد عبد الكريم: ٢٤٣ أبوعنان: ٣١

أبو سعيد عثمان المريني : ٣٤ ، ٤٤ · ٤٥ أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص : ٢٧ أبو مروان عبد اللك (حاكم في المغرب ):

1A+ + 144 + 144 + 140 + 14E

· 4.4 . 148 .

أبو مسلم الخراساني: ١٦ أحد باشا ( الباي ): ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ Y . . .

أصيلا (ثغر بالمغرب الاقصى): م ، ٦٩ 714 174 VO ( VT ( V) ( V · ( الاباضية : ١١ الادارسة . ١٣ الأسبان : ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۷۰ 47 · 90 · 4 • · AA · AV·A7 · AE 1.4 . 1.4 . 1.. . 44 . 44 . **\*\* 174 ' 737' 374 ' 757 ' 757'** 701 . TEV . TEO . الاسبتارية (فرسان): ٨٩ الإغالبة (دولة): ١٢ الباروني: ۳۸۷ البوهاما ( جزر سان سلفادور ) : ۷۷ الاندلس : ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۱ 47 . 9 . . 49 . الحزب الوطني المغربي: ٣٥٨ الحسن بن أبي عبد الله الحفصى: ٨٦ الحفص محمد بن الحسن: ٩٦ الجغبوب ( واحة ) : ٣٨٢ الرباط ( عاصمة المغرب الأقصى) : 18 778.788 .710 . V4 . T1 . T8 . 711 . TTV . المستنصر (الخليفة الفاطمي): ١٨، ٢٨ الرشيد بن الشريف: ٢١٦، ٢١٣ ، ٢١٩ أزمور ( ثغر بالمغرب ):۸۵،۹۲،۹۲،۹۳ 

أحمد الشريف (زعم ليي) :١٥٠، ١٥١ TAY . TA1 . 177 . 171 . أحد بن عبد الله الدلائي: ٥١٥ أحمد القرم مانلي ( حاكم لبيي ) : ١٣٣ 181 ( 18 - 170 4 أحمد المنصور الذهبي ( سلطان مغربي من الأسرة السعدية ): ١٠١ ، ١٧٧ 124 - 124 - 121 - 124 - 124 Y1V . 190 . أحد راسم (والي طرابلس): ٣٧٢ الشيخ أحمد على: ٣١٥ الشيخ أحمد بن القاضى عيد الله بن أمى بجلي: ٨١ أحمد ناص : 30 إدريس عبد الكريم الخطابي : ٣٥٤ أدهم باشا الحلى : ٣٧٦ أجدر: ٣٤٩ ، ٣٥٦ ألرجمه ( [تفاقية ) : ٣٨٤ أرجونه (دولة): ٧٧ اردنیل (قائد اسبانی ): ۲٤۲ أسنى ( ثغر بالمغرب ) : ١٠٨٥ ، ٥٥ 77 (70 (77 (7) (07 (07 ) 777 4 17A 4 VE 4 74 4 7A 4 7V 47E . أسلى ( معركة ) : ۲٤١ ، ۲٤٢ أشبيلية : ٢٢ ، ٢٢

إميان (صلح ): ١٤٠ إمياني ( كولونيل ): ٣٨٠ إيزايلا ( ملكة ): ٧٧ ، ٧٧ إيطاليا: ١٢ ، ٤٤ ایکودی تریبولی (ستلا) جریدتان:۳۷۲ (ب) باريس: ۲۶۶، ۳۳۸ بادوليو (حاكم إيطالي): ٣٩٠ بادیس ( ثغر ): ۱۸ ، ۷۷ ، ۸۱ مان غانية (المرابطي): ٢٢، ٢٢ البرير: ٧، ٩، ١٠، ٢٦، ٥٠، ٧٢ \*11 ( \*1 : 1 ) \* 1 \* 1 \* 1 \* 0 \* 0 \* 6 TE . . Y10 . Y1Y رقة ( مدينة ): ١٢٩ راشياني (مدربنك روما في طرابلس): **4V1** البرتفال: ۲۲، ۲۲، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲ 70 ( 77 ( 71 . 00 . 29 . 20 . V9 . V0 . VT . V1 . 74 . 7V . 194 144 144 4 40 40 4 نسارك: ۲۰۶ بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي: ١٧ بنزرت: ۲۸، ۸۷، ۱۰۷ بنزی ( تشارلس ): ۲٤٧ مغداد: ۱۶ کری: ۲۵۵

استانبول: ١٠٢ I سكندر السادس ( البابا ): ٤٨ ، ٧٧ السويحل: ٠٨٠ ، ٣٨٧ الشريف أو العباس الاعرج: ٦٥ المغالب بالله ( حاكم في المغرب ) : ١٧٤ **أ**فوال ( معركة ): ٣٤٦ ، ٣٤٨ الناصر محمد بن قلاوون : ٣٠ ألمونس الثالث: ۲۲، ۲۲ الفونس الخامس ( ملك البرتغال ): ٤٧ VT ' V - ' {4 ' {A ' الفونس السادس ( ملك قشتالة ) : ٢٠ العوقس ( ملك اسيانيا ) : ٣٤٦ القرة ماملة (أسره حاكمة في ليبيا): ١٣٠ 184 . 148 . 144 . الكوديت: ۸۸، ۸۹، ۱۰۰، أكادير ( سانتاكروز ) : ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٦ **\*\*\*** • \*\*\* • \*\*\* المعز لدن الله الفاطمي (الخليفة): ١٧،١٦ امر یجو فسبوتشی (مستکشف): ٦٤ الانكشارية:١٠٠، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، 771 : 171 : [كس لا شابل ( مؤتمر ) : ٢٥٥ الكسندر دى فال ( نا ثب القنصل الفرنسى): 40% F امر تو ( ملك ايطاليا ): ٣٠٥

ر ت ،

تاجوراء (مدينة بالمغرب): ١٣٩، ١٣٠٠ ١٣٣٠ تاذا (مدينة بالمغرب الأقصى): ٣٠ تشريش (مدينة): ١٩ تافيلالت (مدينة بالمغرب الأقصى): ١٩

نطوان (مدینة بالمغرب): ۲۶۳، ۲۶۱ ۱۳۵۲،۳۳۳،۳۲۶۸ ۱۳۵۲،۳۳۲،۳۲۶ ۳۳۲،۳۶۵ تهوده (مدینة قرب بسکرة): ۸ تونس: ۲۲، ۲۲ — ۲۸، ۳۰، ۸۰، ۲۰

> تینس ( مدینة ) : ۱۹ تیروزی ( قائد ایطالی ) : ۳۸۹

بنجيو فانى (حاكم إيطالى فى ليبيا) : ٣٨٦ ، ٣٨٦ بنو الاحر (حكام الاندلس) : ٣٤ بنو حفص (الحفصيون): ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٤

بنو حماد: ۲۲ ینو زیان: ۲۹، ۳۲، ۳۲، ۸۲، ۸۲، ۹۸ بنو عبد الواد: ۳۳، ۳۳ بنو مرین (المرینیون): ۳۷، ۳۸، ۳۳، ۶۶ بنو وطاس (الوطاسیون): ۳۱، ۳۲، ۲۲

بنو سید (قبیلة ): ۳٤٧ بنو أمیة : ۲۰ ، ۶۱ بنو سلیم (قبیلة ) : ۱۸ بنو هلال (قبیلة ) : ۱۸ بنو رزوال (قبیلة ): ۳۵۲ بولیناك (رثیس وزراء فرنسا ) : ۲۵۷

بورمنت (قائد فراسی): ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ بورمنت ( قائد فراسی ): ۲۲۰ ، ۲۲۱ بورمزم ( اتفاقیة ) : ۳۸۲ ، ۲۸۵ بورمزراق ( شقیق المقرائی ) : ۲۸۵ بیتان ( الجدرال ) : ۳۵۷ بیدرونا قارو ( الجدرال ) : ۳٤۷ بیر نجر ( جدرال ) : ۳٤۷

جيال ( مدينة ) : ١٩ جيال الثالث (الملك الرتغالي) : ٦٢ ــ 05 . VE - 7V . 3V . AFI الجيلالي بن إدريس الزرهوني ( وحاره): 417 جيرون ( جنرال ): ٢٤٢  $(\tau)$ حزب الاستقلال: ٢٥٩ حسان من العمال العسائي : ٩ ، ٩٠ حسن باشا: ۹۹، ۰۰۰ حسين من على (حسين باى الأكبر ): 111 (11. حسن س قاسم ( المولى ): ٢٠٩ حسين من محمد ( المولى ): ٢٤٩ ، ٢٤٩ حقى باشا (رئيس الوزراء التركي): ٣٧٣ حاد بن بلکین بن زیری الصماحی:۱۸٬۱۷ حوده باشا: ۱۹۲ الحفصة: ٢٦ حلق الوادي: ۱۰۸،۱۰۷ (ċ) الخليفة (مندوب سلطان المغرب) ٣٦٣ YTA 6 خليل باشا ( وال على ليبيا ) : ١٣٣٠١٣٢ الخوارج: ١٠،١٠ خير الدين بربروسا : ۲۸ ، ۸۹ ، ۷،۹۵. 174 49 -

جامع الأخضر: ٢١٥ جامع القرويين : ١٩ ، ١٩ جامع القيروان : ١٠ ، ١٣ جامع الويتونة : ١٠ ، ٢٠، ٢٩، ٨٨ YAA ( 111 ( جامع القصبة ( في تونس ): ٢٧ حبل طارق: ٤١، ٦٩ جعفر باشا (وال على ليبيا): ١٣١ ، ١٣٢ ، جرازیانی (قائد إیطالی ): ۳۸۹ ، ۳۹۱ جراسيوزا (حصن): ٥١ الجوار : ۲۰،۷۳، ۲۷،۷۷، ۲۰، ۲۳ 1-7-1-- 49 4 98494 474 177 ( 177 ( 177 ( 171 . 1 . 1 . . . TTO . TI4 . TI1 . INO . IVI . YOT . YO. . YEA TEO . TIV - . TT1 ' TO7 -الجزرة (اتفاقية): ٣٢٣، ٣٢٥ الجزوليون (طريقة ): ٤٦ جماعة المسيح: ٤٣ جمال الدين الافغاني: ٣٠١ جوان (الجنرال): ٣٦

جوهر الصقلي ( حوهو الكاتب ): ١٦

زناته (قبائل): ۱۳، ۲٤۸ ، ۲٤۸ زیادة الله الثالث: ۱۳ الزیانیة « دولة »: ۲۹، ۳۳ زویلة ( إحدی المهدیتین ) ۱۹ زهیر بن قیس البلوی: ۸

(v)

سالسبوری: ۳۷۰

سبتهٔ ( نُفر مغربی ) : ۲۵،۷۵،۱۵، ۹۷

144 . 414 . 44 1 . 614 . 444

سجلماسة : ۲۹، ۸۱، ۲۰۹ — ۲۱۱ سبستیان . ملک البرتغال ، :۲۹، ۱۹۸

Y+0 ' 1VA '

سردانية و حدائق ، : ١٧ سطيف ( أكبر مراكزكتامه ) : ١٧ السعدية و دولة ، : ٣٢ ، ٣٦ ــ ٣٣ ، ٣٥

177417711444

4.4.4.4

سفاقس: ۳۱۰، ۲۷۰ و ۳۱۱ سفورزا و الكونت ، : ۳۷۳ سليم الاول و السلطان العثائمي ، : ۹۸

140 . 1-4 .

سلا: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۸، ۲۷۱ ، ۲۰۲

744 . 444 . 447 . 412 . 444 .

سليان طاي (وال على ليبيا ): ١٣٣٠١٣١

( د )

الدايات : ٩٠٤ ، ٩٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٩ الدار البيضاء : ٤٤٢

دهيانبت ثابت ( انظر الكاهنة )

دون انطونيو . مطالب بعرش البرتغال . :

184

دېجو دی جو تو: ۷۲

دوبريه وأميرال ، : ۲۹۰

دی بوفار . قنصل فرنسا ، : ۲۹۵

ديل كاسيه : ٣١٨

ديفال و قنصل فرنسا ، : ۲۵۲

دى مار تينو . سفير ايطاليا . : ٣٧٣

(c)

الزوم : ٩

روماً : ۲۸

روستان ( سفیر فرنسا ) : ۳۰۰ ، ۳۰۰

۳٠٨ ،

ريتشارد وود ( الفصل الإنجليزی ) :١٢٠

W-1 440 444 7 147 .

رينو (رئيس الوزراء): ۳۳۹، ۳۳۹

ربودی أوروا : ۲٤٥

ریسولی (أحمد بن محمد ) : ۲۶۲، ۳۶۱

401 . 450 .

(ز)

الزاب: ٨

الزعاطشه ( قبائل غرب بسكرة ) : ۲۸۳

العباسية ( مدينة ) : ١٣ ، ١٢ عبد الحق أبر سعيد المريى : ٤٨ عبد الحفيظ ( السلطان ) : ٣٣٦ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٨ عبد القادر الجوائرى : ٢٣٦ – ٢٣٨

سلمان كاهية: ١١٢ سلمان القانوني : ۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۷۲ سنال باشا ، ۸۸ ، ۱۰۸ السنوسية : ١٤٩، ١٥٣، ١٥٥ - ١٥٧ TAO . TV4 . TVA. 177 . 171 . السوس وبلاده: ۱۰ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۵۰ 19 . ( 14) . 179 - . 174.74 . سوسة: ۲۱۱:۸۷ سبرين أبي بكر اللمتوني (القائد): ٢٠ سدى حميدو وشريف مفريي ، : ٣٥٧ سیدی عقیه ( واحة جنوب قسنطینة ) : ۸ سيدنى سميك (أميرال): ٢٥٥، ٢٥٥ سدي و ارياش: ۲٤۸ سيلفستر وجنرال: ٣٤٦، ٣٤٦ ( m) شارل دانجو: ۲۸ شعمان بك( حاكم على برقة وبنىغازى ): 145 شارل العاشر: ۲۵۷، ۲۲۲ الشرارة (قيائل) ٣٤٠ (ص) الصفرية : ١١ صقلية : ۲۰، ۱۲، ۲۰۸، ۲۰۰

ملاح الدين الإيويي: ٢٣

الصنياجيون: ١٧

عزيز المصرى: ٣٧٦ العلوية (دولة في الغرب الاقصى) : Y . 9 . 177 عرا نوثيل الأول ( ملك البرتغال ) : ١٥ 14: 17: 11 'AO' OV ' OF ' عما نوئيل ( فسكتور ) : ٣٦٩ على بن الى طالب : ١٥ على ماشا برغل الجزيري: ١٣٦ على الشريف: ٢٠٩، ٢١٠ على س غذاهم : ٢٩٢ ، ٢٩٤ عمر المختار: ٣٩٠ - ٣٩١ غاريلي ( مبعوث فرنسي ): ٣٥٥ غدامس ( مدينة في ليبيا ): ١٤٧ غرناطة: ٢٦، ٢٩، ٤٤، ٧٧ ، ١٠٠٧٩ غریان ( مؤتمر ): ۲۸۷ غليوم (الإمراطور): ٣٢٢ (ف) فاس . مدينة بالمغرب الأقصى ، : ٣ ؛ ١٤ V1 . 99 . AT . 77 - 7 . . £4 . 1 - 117 117 110 110 117 PT . 710 . 718.717 . 711 . . TI . TYE . TET . TE . TTE . " YEE --

عبد القادر العناني : ٣٧٦ عبد القادر بن الشريف (شيخ الطريقه القادرية ): ۲۷۰،۲۲۹،۲۲۹ ۲۷۰،۲۲۹ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* TE; (TIT . عبد الحميد بن محيو ( المريني ): ٢٨ عد القادر الجيلاني: ٤٦ عيد الحيد (السلطان العثماني): ٢٩٩،٢٢٦ عبد العوير ( الولي ): ٢٤٩ ، ٣٢٦ عد الجلل بن غيث بن سيف النصر (قائل): ۲۳۸ عبد الكرم الخطابي: ٣٤٤ - ٢٥٤ عبد ألله بن سعد بن أبي السرح: ٧ عبدالله بن مسعود الوهابي: ٢٣١ عبدالله ن ياسين : ١٩ ، ١٩ عيد الملك بن مروان ( الأموى ) : ٨ عبد الملك الجزائري: ٣٤١ عبد المؤمن بن على: ٢١، ٢٢ عيد الله المهدى الشيعي : ١٠٠٠ عُمِانَ بن عفان و الخليفة ، : ۲۷ ، ۱۱ العقاب ( موقعة ): ٢٥ عِقبة بن قافع الفهري ( صحابي وقائد عربی ): ۷ ، ۸ عكا: ٢٣ عكرمة ( معاهدة ) ٣٨٢ عروج ( جیجل ) : ۹۰ – ۹۷

القصر الكبير: ١٧٨ قلمة بني حماد : ١٧ القلقفيندى: ٣١ القيروان: ٧ -- ١٠ ١٠ ١٧ ١٧ ، ١٨ ، ٧١ Y11 ' Y1 - ' 11 - ' 1 - A ' A 1 ' كاترين دوبرا كانسى (شقيقة ملك البرتغال): 414 كاترين (المملكة): ٧٦ كافور الاخشيدي: ١٦ كارلو شازر (وزير خارجية إيطاليا): 474 كاليست الثالث (البابا) : ٨٤ السكامنة ( داهية ثبت ثابت ) : ٩ كتامة (قبيلة): ١٧ كتلة العمل الوطني المغربية: ٥٨٤ کرومر ( لورد ): ۱۱۸ كسيلة (رعيم العربر): ٨ كال اتاتورك: ٢٧٦ كبينون ( مدىر مدرسة باردو الحربية ) : 41A 4 748 كناريا ( جور ) : ٥٥ : ٧٨ ، ٢٤٥ کوالینه (کابتن): ۲۰۸ اكلوينيه ( معركة ) : ٣٧٦ J اللانجره (قبائل): ٢٤٢ لشبونة . ٧٧ ، ٧٤

ماسكوداجاما (المشكشف): ٩١، ٩٤ الفاطميون ( العبيديون ) : ١٣ : ١٧ فرانسکو دیکاسترو ( حاکم رتغالی ): ۹۶ فرانسسکوکریسی : ۳۱۷ ، ۳۷۰ فرنكو ( جنرال ) : ٣٥٨ فردنیاند (الملك) ؛ ۸۶،۸۰، ۸۶ فرناندو ( شقيق ملك البرتغال ) : ٥٤ فونتی (حصن ): ۵٦ العويهات ( معركة ): ٢٧٦ فيليب الثاني: ٢٠٥، ٢٠٥ فيليب ( الأمير صاحب الفلاندرز ) : ٧٨ 144. 1.4. 44. 74 - 71. القادرية (طريقة): ٢٦ قابس: ۳۱۰ فادس: ۷۰ ، ۱۷۸ القامرة ، ١٦ قرضابية (معركة ): ٣٨٠ قرطاج: ۲۸،۹،۷، ۳۰۰ قرطية ( بلدة بالأندلس ): ۸۲،۲۲، ۸۲ القسطنطينية: ١٨ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ١٧٥ ، ١٧٥ قسنطينة : ۱۰۳،۲۲، ۱۸، ۱۰۳، ۲۲ \*\*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* قشتاله: ۲۷،۰۰، ۷۷ القصر الصغير ( مدينة بالمغرب الاقصى ):

VE . VI . V. . 74

عد عبدالكريم الخطابي ( الأمير ): ٣٤٤ - 404 . 454 . 450 . محد باشا عرف التركى ( وال على ليبا ): 141 محمد من الآحر : ٢٩ محمد بن تومرت: ۲۹ محد بن سليهان الجؤولي : ٤٦ ، ٤٤ محمد بن عبد الله المسلوخ , من ملوك المغرب،: ١٨٠ محمد من عبد الله ( بو معزة ): ۲۸۱ محد بن عبد الله ( المول ) : ٢٢٢ محمد بن على السنوسي ( زعيم ليبي ) : ١٥٠ . Y1+ 1 101 -محد بن عبد الرحمن ( المبولي ): ٢٤٠، ٢٣٩ 755 . 751 . محمد على ( باشا مصر ): ٢٠٥٩ محمد بای الثانی : ۳.۰ عمد الشريف: ٢١٠ محمود بای : ۱۱۳ محمود نديم باشا ( وز بر في ليبيا ) : ١٤٥ مدريد ( مؤتمر ) : ۱۸۸ ، ۲٤٥ مراکش: ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۳، ۲۰ 141414 - 474 414 7 - 404 4 140 : 144 : 144 : 140 : 147 : 718-717'7.8-Y... 11A. 74. 144. 144. 144.

451 4

التونة ( قبائل ) : ١٨ لويس (مفامر برتغال): ٥٥ لو پس التاسع : ۲۸ لویس قبلیب : ۲۹۲ ليُو العاشر ( البابا ): ٥٥ ليونى(جنرال) : ۲۳۰، ۳۳۹ ، ۲۵۲ 400 6 م ماسة ( تغر مغر *بی* ): ٥٦ — ٥٨ ماديرا ( جور ) : ١٨ مالى ( دولة ) : ٣١ مالطة: ۱۲، ۸۹، ۲۹، ۱۶۳ ع وحو ( الزعيم الزياني ): ٣٤١ محد الخامس: ٢٥٩ - ٢٦١ مانشبو ( سفير إيطاليا ) ٣٠٠ مترنيخ ( زعيم النمسا): ٢٥٧ محد الشيخ السعدى : ٦٨ محمد الشيخ بن ابى زكريا الوطاسي : ٤٩ محر المهدى ( زعيم ليبي ): ۱۵۱،۱۵۰ 170 ( 10% ( محمد الصادق بای : ۱۱۸، ۲۱۱، ۲۹۱ عجد الناصر بن يعقوب بن يوسف: ٢٧٠ مجد المقراني : ٢٨٠ عمد الناصر: ٢٥

محمد باشا القرى ما فلي ( إين أحمد باشا القرء

مانلی ): ۱۳۵ ، ۱۳۹

المتصور السعدى (أنظر أحمد المنصور) المنصورة (مدينة): ٣٠ ملك بن داود (عميل برتغالي): ٣٢٥، ٥٦، ٥٥ مواني (جنرال): ٣٢٨ الموحدون: ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٩، ٢٩، ٢٩

۳۳ ° ۳۳ موسولینی : ۲۸۸ موسی بن نصیر : ۱۰ مولای الحسن : ۳۱۵ مولای زیان (الوطاسی) : ۵۸ ، ۹۰ ،میلة ( مدینة قریبة منقسنطینة) : ۱۷

ن

نابلیون الثالث : ۱۱۸ : ۲۶۳ نابلیون بونابرت : ۲۷۸ نوشان ( میشر ) : ۳۲۵

٨

ماريس ( والنر ) : ۳۶۳ ، ۳۵۹

هرون الرشيد: ١٧ هنتانه (قبيلة ) : ٢٦ ، ٥٠ ، ١٦٩ هشام بن عبد الملك : ١٠ الهند : ٧٧ هنرى الملاح : ٢٤ — ٤٤ هنرى ( السكاردنيال ) : ٧٦ هواره ( قبيلة ) : ٧٧ الهيئين ) : ٣٤٠

المرابطون(الملتمون): ۱۸، ۲۰، ۲۲ ٤٦. المرسى الكبير (ميناء ): ٨٠، ٨١، ٢٦٢ المريشون: ٢٦ مرید بن وزناجی بن ماحدے : ۲۹ مردخای بن دران ( الامیر ): ۲۹۹ معاوية بن أبي سفيان . ٧ المعتصم بن الرشيد العباسي: ٢٢١ مصطفى باشا: ١٣١ مصطفی بای ( قاند مغربی ) : ۱۸۹ ، ۲۸۷ مضيق مسينا : ١٧ مکناس : ۱۲۲ ، ۱۹۵ ، ۲۰۷ ، ۲۱۰ 444 . 418 . 414 . مليلة : ٧٩ ، ٨١ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨ **TEI· TTV · TTV · TTI · TT• ·** TOT . TO1 . TEA . TE7 . TEO . الغرب: ١٩، ٣٣، ١٩، ٢٤، ٤٤، ٢٤ 47 . A0 . AT . V3 . VE . VT . 144 . 41 . 14. . 1 . . . 44 . 754 . 150 . 154 . 151 . 151 . **787 ( 787 ( 770 ( 778 , 779 (** مليانة ( مدينة ) : ۲۷، ۲۷، ۲۹، ۲۷۲ منسی بن موسی : ۳۱

المنصور بن بلكين : ١٧

و

وادى المخازن ( معركة ومدينة ) : ١٠١ ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٧٨ ، ١٧٥ ، ٩٧٤ ، وحدة ( مؤتمر ) ٢٥٧٠ وليلي ( بلدة من أعمال طنجه ): ١٩٨،١٣ الوطاسيون ( حكام في المغرب ) : ١٦٩

ورغلا ( نهر ) : ۲۰۳ وهران ( مدینة ) : ۲۹ ، ۸۰ – ۸۲ ؛ ۸۸ ، ۸۹ ؛ ۸۹ ، ۲۹۹ ؛ ۱۰۱ ، ۲۳۲٬۳۳۲ ، ۲۲۶ ، ۲۷۷ ؛ ۲۸۲ ؛ ۸۸۲

الیازوری ( وزیر المستنصر ) : ۱۸ یمیی باشا ( وال علی لیبیا: ۹۷۱ ه ): ۱۳۱ یمیی الرابع بن إدریس : ۱۶

يحيى بن تعففت (عبيل بر تغالى): ٥٠ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ، مدر الدور الد

یحی بن عند العزیر : ۲۲ یزید به معاویة (أموی): ۱۸ یزید بن محمد (المولی): ۲۲۸ یعقوب المنصور الموحدی : ۲۲۰

يغمر إسن بن زيان : ٢٩ ، ٣٣ ، يوحنا (القديس) وفرسانه : ٨٠ ، ، ١٢٩ ، ١٣٠

يوسف بن تاشفين : ١٨ – ٢٠ يوسف المنتصر : ٢٥ يوسف بن يعقوب : ٢٩ يرسف صاحب الطابع : ١١٢ يوسف القرة ما نلي . ١٣٦ – ١٤١ يوسف ( المولى ) . ٣٣٢ يوليان ( حاكم روما على طنجة ) :

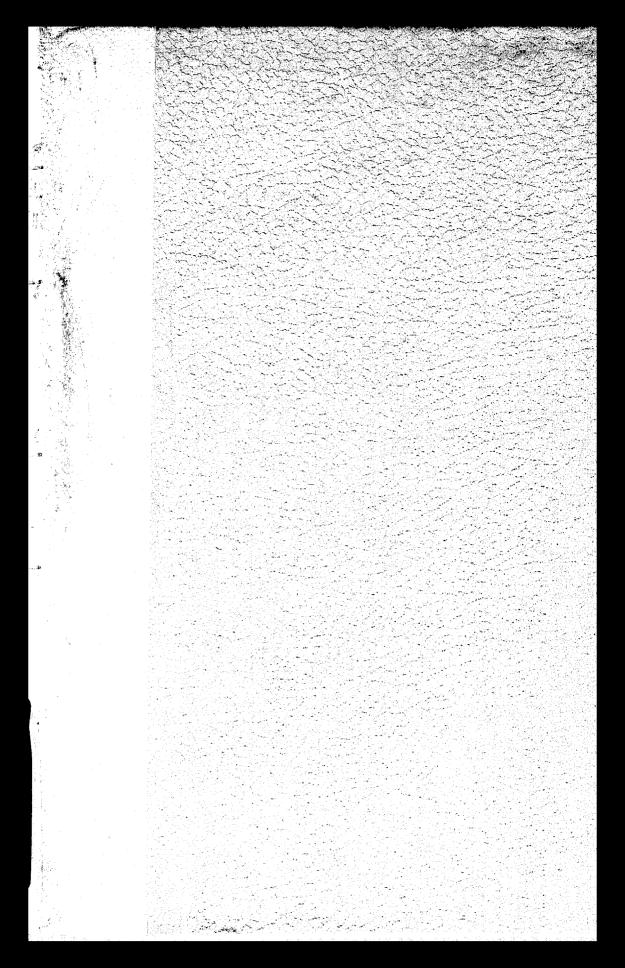